جامعة حلب معهدالتراث العلمي العربي

جمعيةالعاديات بحلب

3 6 " 156

حَوْلَتِه بَعِتْ فِي رَاتْ العَهِبُ العَلِيمَ والحصاري مَوْلَتِه بَعِتْ فِي رَاتْ العَهِبُ العَهِبُ العَاوَنَ مع جمعيّة العَاديَات مصدرعن جامعة حَلَبَ بالتعاون مع جمعيّة العَاديَات



الكتابان الثامن والتاسع

عاوتات طیحت می مام حسولیة تصدر ربینع کل عسام

تقبل البحوث بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية

\* \* \*

المراسلات باسم: رئيس جامعة حلب ــ سورية

## جامعة حلب معهدالتراث العلمي العربي

جمعيةالعاديات بحلب

٩

عا و المحالية المحالي

حَوْلِيَة بَعِث فِي مَرَاتِ العَرْبِ العَلِيمَ والْعَصْارَى مَعْ الْعَامِعة حَلْبَ والْعَادِيَات مَصْدرَعن جَامِعة حَلْبَ والتعاون مع جمعيّة العَاديَات



الكتابان الثامن والتاسع ١٩٩٨

# هيئة التحرير

رئيس جامعة حلب السيد الدكتور: محمد على حورية

السيد الأستاذ: محمد قجه

السيد الدكتور: خالد ماغوط

السيد الدكتور: إحسان الشيط

السيد الدكتور: زكي حنوش

السيد الدكتور: سامي شلهوب

السيد الدكتور: عصام قصبجي

السيد الأستاذ: وحيد خياطة

السيدة الأستاذة: ليلي صايا

السيد المهندس: عبد الله حجار

رئيس جمعية العاديات بحلب

مدير معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب

نائب رئيس جمعية العاديات بحلب

وكيل كلية الاقتصاد ، عضو مجلـــس إدارة جمعية العات

معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب

وكيل كلية الأداب بجامعة حلب

مدير آثار ومتاحف حلب ، عضو محليس إدارة جمعية العاديات

عضو مجلس إدارة جمعية العاديات

عضو محلس إدارة جمعية العاديات

#### رئاسة التحرير

محمد قحه ــ د. زكى حنوش ــ د. عبد الرحمن دركزنلي

## المشاركون في التحرير

د. شوقی شعث ـــ محمود فاخوري ـــ إبراهيم المحمد

## S

| الصفحة   | الكاتب                   | الموضوع                              |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Y</b> | هيئة التحرير             | هذا الكتاب                           |
| 11       | د. فاروق إسماعيل         | الممالك الآرامية في سورية            |
| 3        | د. إحسان الشيط           | الحقبة النطوفية والمزارعون الأوائل   |
| 3        | ميخائيل أستور            | مملكة اوغاريت والقوى العظمي          |
|          | ترجمة : شوقي شعث         |                                      |
| ٧٧       | د. عيد مرعي              | مملكة آلالاخ                         |
| 91       | الفونسو آركي             | إيبلا ـــ تأسيس حضارة مدنية          |
|          | ترجمـــة: شـــوقي شــعث، |                                      |
|          | صابر يوسف                |                                      |
| ۱.۳      | ميخائيل ماينكه           | الرقة على الفرات                     |
|          | ترجمة : وحيد خياطة       |                                      |
| 119      | محمد قحه                 | حلب في عيون الشعراء                  |
| 109      | د. نجدة حماش             | سياسة سيف الدولة الحمداني الإداريــة |
|          |                          | والماليسة                            |
| 140      | د. عماد حاتم             | كيف قرئت الكتابات واللغات القديمة    |
| 771      | د. شاکر مصطفی            | الايديولوجية الصليبية نظرة جديدة     |
| 431      | هاني المبارك             | الظاهر بيبرس                         |
| 7 & 0    | د. فيصل دېسي             | الطبيب الرحالة ابن بطلان             |

| من أدب الرحلات عند العرب             | د. محمد علي الزركان   | 404 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|
| الحياة العسكرية في مملكة حلب         | د. شوقي شعث           | 779 |
| ( تعصر الظاهر غازي )                 |                       |     |
| بيمارستانات الفترة المملوكية         | عمر عبد العزيز الحلاج | 798 |
| حالة الأدب في عصر السلطان قايتباي    | محمود فاخوري          | ۳.0 |
| القساطل والسبلان في حلب              | جبرائيل غزال          | 410 |
| لهجة حلب                             | د. عبد الرحمن دركزنلي | 440 |
| من التراث الموسيقي في حلب            | صميم الشريف           | 34  |
| المكتبات في حلب (ندوة )              |                       |     |
| خزائن الكتب حتى العصر العثماني       | د. صلاح كزارة         | 400 |
| المكتبات في حلب من العصر العثمـــاني | محمود فاخوري          | 470 |
| حتى اليوم                            |                       |     |
| المكتبات في حلب                      | د. سهیل ملاذي         | 440 |
| قراءة في كتاب " الشرق الأوسط عشية    | د. أحمد أديب الشعار   | ٣٨٣ |
| الحسدائسة "                          |                       |     |
| ميخائيل مانيكه                       | عبد الله حجار         | ٣٩١ |
| سهل عكار                             | د. ميشيل المقدسي      | 499 |
|                                      |                       |     |

### هذاالكتاب

تعود حولية "عاديات حلب " بجزأيها الثامن والتاسع لتأخذ مكانهـــا في الإصدارات العربية في مجال التراث والتاريخ والآثار.

وتمثل هذه الحولية أرقى أشكال التعاون العلمي بين جـــهتين تعمـــلان في المجال الأكاديمي والتراثي . هما جامعة حلب وجمعية العاديات .

ومن المعلّوم أن جَامعة حلب تنفرد بين سائر الجامعات العربية بوجــود "معهد التراث العلمي العربي " فيها. هذا المعهد الذي أنشئ قبل أكثر من عقدين من الزمن لمتابعة توثيق التراث العلمي العربي ودراسته وتحليله وتحقيقه . وهـــي مهمة جليلة نحن في أمس الحاجة إليها لمعرفة ما لدى أمتنا من تراث غني في مجال العلوم المختلفة .

وقد قام المعهد بإعداد جملة من المؤتمرات والندوات المتصلة بتاريخ العلوم عند العرب ، سواء أكان ذلك في القطر العربي السوري أم خارجه . كما ساهم المعهد في عدد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن .

أما " جمعية العاديات" فهي بدورها رائدة الجمعيات الأثرية والتراثيـــة في الوطن العربية . العربية من نوعها في الأقطار العربية .

تأسست الجَمعية يوم ٢/ ١٩٢٤/٨ بهدف المساهمة في حماية التراث بشيق أشكاله ومعانيه: معمارياً وفكرياً وفنياً. وقد أصدرت خلال الثلاثينات مجلسة حملت اسم " مجلة العاديات السورية ". وتوقفت هذه المجلة مع الحرب العالميسة الثانية.

ولهذا فليس بغريب أن يكون اللقاء بين جامعة حلب وجمعية العاديـــات لإصدار هذا الكتاب السنوي تحقيقاً منهما لخدمة التراث العـــربي وتقديمــه في صورة بهية.

إن جمعية العاديات وهي تقترب من عامها الخامس والسبعين تمضي في سبيلها فتية عامرة بالحيوية ، وقد غدت تضم بين ذراعيها الصفوة المثقفة في مدينة حلب في شتى مجالات العلم والمعرفة والحياة . ففي الجمعية اليوم أكثر من مائتي أستاذ حامعي، ومئات الآثاريين والمؤرخين والمهندسين والأطباء والقضاة والمحامين والأدباء والاقتصاديين والفنانين . وهم يعملون من خالل لجان

متخصصة ، وبصورة طوعيّة ، رغبة منهم في أداء واجب وطني تجاه مدينتهم وتاريخهم وأمتهم .

هذه الجمعية التي أسسها مؤرخ حلب الشيخ كامل الغسزي ، وعرفت رحالاً وأعلاماً كباراً في تاريخها مثل الشيخ المؤرخ راغب الطباخ والعلامة خير الدين الأسدي والأب الباحث جبرائيل رباط والدكتور الباحث عبد الرحمسن الكيالي ، وسواهم من الأعلام . ولكل منهم إسسهاماته الفكرية والتراثية والاجتماعية .

ويكتسب لقاء الجامعة والجمعية أهمية خاصة لأن مسرحه مدينة حلب التي تضرب عميقاً في جذور التاريخ كأقدم مدينة ما تزال مأهولة حتى اليوم، وكأهم مدينة أثرية في العالم الإسلامي بمساحتها القديمة وتنوع أوابدها زمنياً ومعمارياً ووظائف، بين قلعة فريدة ، وأسواق لا مثيل لها في العالم ، وجوامع وكنائس وحمامات وخانات ومدارس ودور باذخة . إلى جانب الدور الاقتصادي الكبير الذي لعبته المدينة كواحدة من أهم المراكز التجارية في طريق القوافل العالمية بين الشرق والغرب . إضافة إلى دورها الفكري والفني والثقافي على امتداد العصور، هذا الدور الذي بلغ ذروته في بلاط سيف الدولة الحمداني الذي بسذ الخلفاء والسلاطين بمن احتمع لديه من أدباء ومفكرين وشعراء وعلماء.

إننا ونحن نتشبث بتراثنا وتاريخنا لا ننسى أننا على أبواب قـــرن جديـــد وألفية ثالثة ، وأن العالم من حولنا يتطور ويتغير بخطوات لاهثة متسارعة في مجال المعرفة والمعلومات والاتصالات . ونحن إذ يجب علينا أن نلج العصر الحديث من أبوابه ، فإن علينا أن نحافظ على شخصيتنا الوطنية والقوميـــة ، وعلـــى هويتنا الثقافية والحضارية، لكي لا نذوب في تيارات العولمة الطاغية التي تريد أن تجعل من الكرة الأرضية مجموعة قرى تدور في فلك واحد مهيمن متسلط .

ومن هنا تأتي حيوية الدور الذي يقوم به كل من معهد التراث العلميي العربي في جامعة حلب وجمعية العاديات ، في حفظ ترراث الأمية ، وجراث شخصيتها وهويتها ،والإفادة من معطيات العصر الحديث في توثيق هذا الرراث وصيانته واستشراف آفاق المستقبل من خلاله .

 العاديات ، أو أقيمت بالتعاون بين الجمعية ومعهد التراث العلمي العـــربي ، أو بين الجمعية ومعهد التراث العلمي العـــربي ، أو بين الجمعية وبعض الجهات الأكاديمية الأخرى .

وهذا الإطار الأكاديمي ينتظم التاريخ القديم ، والتنقيبات الأثريـــة الــــي تحرص جمعية العاديات على مواكبتها ومتابعة نتائجها . كما ينتظـــم جوانـــب التاريخ الإسلامي عمارة وسياسة وفكراً وأدباً وفناً ، مع التركيز علـــى مدينــة حلب كمحور لهذه الاهتمامات والدراسات .

ولهذا فإن كتابنا يضم دراسات حول الحقبة النطوفية ، ومملكة إيبلا ، ومملكة أوغاريت ، والممالك الآرامية ، ومملكة آلالاخ ، وسهل عكار في الحقبة البرونزية الوسيطة ، إلى جانب دراسات حول الظاهر بيبرس ، وسيف الدولية وقساطل حلب ، ومكتبات حلب، وبيمارستاناتها ، وعصر الظيام غيازي الأيوبي ، ولهجة حلب ، وحلب في عيون الشعراء، يضاف إلى ذلك دراسيات عامة حول الحروب الصليبية ، واللغات القديمة ، والرحلات ، وعصر قايتباي المملوكي ، والرقة . وهذا كله يجعل من الكتاب حصيلة متنوعة تدور في إطار التاريخ والتراث والآثار .

إننا ، ونحن نضع هذا الكتاب بين يديّ القارئ ، لا يسعنا إلاّ أن نتوجــه بالشكر الجزيل لكل من ساهم فيه تأليفاً وترجمةً وإعــداداً وإشــرافاً وطباعــة وإخراجاً .

ونخصّ بشكرنا الأستاذ الدكتور رئيس جامعة حلب ، والأستاذ الدكتــور مدير معهد التراث العلمي العربي.

كما نشكر القائمين على مطبعة جامعة حلب لما بذلوا من جهد ودأب في سبيل إخراج هذا الكتاب .

ونود أن نشير إلى أننا سوف نخصص الكتاب العاشر من هـــذه الحوليـة "عاديات حلب " للذكرى الماسية " الخامســة والسـبعين " لإنشــاء جمعيــة العاديات.

## التحرير

## المالك الآرامية في سورية

## الدكتور فاروق إسماعيل

يعود اهتمامي بالآراميين وممالكهم إلى مطلع الثمانينات عندما شميمي أسماذي الفاضل الدكتور أحمد هبو على إعداد رسالة ماجستير عن لغة نقوشمه الأولى ، وقمد أنجزها عام ١٩٨٤ ثم انصرفت إلى الكتابات المسمارية. ولكن مرور السنين وتواليمها لم يمح في نفسي ميلاً خاصاً إلى الموضوع ، ولذلك عدت إليه مرة أخرى وأعمل منذ حوالي سنة في إعداد كتاب جامعي عن لغتهم وتاريخهم .

أعتقد أن المصادر الأساسية لكتابة بواكير تاريخ الآراميين وممالكهم في سورية هـــي نوعان:

1-الكتابات المسمارية؛ ولاسيما حوليات الملوك الآشوريين من الأليف الأول ق.م. والنقوش الآرامية وهي أبجدية قليلة العدد نسبياً ، ولكنها ذات أهمية خاصة بسبب آراميتها. ٢-الآثار الفنية الآشورية والآرامية ، لأنها تفيد في كتابة التاريخ الحضاري، وهي غير وافية بعد ، ولاشك في أن اتساع نطاق التنقيب الأثري سيكشف عن شواهد أحسرى منها .

وللتنبيه أشير إلى أنني لا أود عدّ كتاب ( العهد القديم ) وماورد فيه مسن أخبار مصدراً للبحث العلمي، ولاسيما أن المصادر التي ذكرتها تفي بالغرض كما سنرى . أمسا المراجع فالأجنبية منها كثيرة جداً، وفيها تيارات ومنطلقات عدة متباينة ، وهسمي متتاليسة بشكل لافت للنظر منذ أواخر القرن الماضي . أما العربية فمعدودة وجزئية .

لاخلاف في أن الآراميين في الأصل قبائل بدوية موطنها الأم أطراف البادية السورية العربية ولاسيما المناطق الفراتية القريبة من جبل بشري . وقد كانت هذه المنساطق ومسا يتصل بها جغرافياً مسرحاً لقبائل بدوية أخرى منذ أواخر الألسف الثسالث ق.م ، وقسد اتضحت لنا فصائلها وأنماط حياها بشكل جلي في نصوص مدينة ماري (القرن الشسامن عشر ق . م ) عرفتنا تلك النصوص على عدد منها ، وأشهرها أمورو وسسوتو وحساني وماريمينا وبنو شمأل ، كما ذكرت النصوص البابلية عدداً آخر منها مثل أمنانوم ويَحْسوورم وغيرها .

إذاً كانت تلك المنطقة بشكل متواصل مسرحاً لقبائل بدوية سامية متعددة الأسمــاء متشاهمة في نمط حياتها ومعيشتها منذ النصف الثاني من الألف الثالث حتى أواسط الألـــف الأول ق . م ، أي على مدى زمني يبلغ حوالي ألفي سنة . ولذلك لاأستبعد وجود صلـــة توحد وتواصل بين الآراميين وتلك القبائل التي تميز من بينها الأموريون الذين تعود بواكـيو تاريخهم إلى عهد مملكة إبلا في القرن الرابع والعشرين ق . م .

كان البدو الأموريون يشكلون القسم الأساس من سكان مملكة إبلا، وتبدو كتابات إبلامدونة بلهجات مختلفة جزئياً. ولعل ذلك هو السبب الرئيس في كشرة استخدام كتّابها الرموز السومرية، ( لأن تلك الرموز كسانت تستوعب الاختلافات اللهجية، وتعين القارئ الإبلائي على أن يقرأ ويلفظ حسب لهجته، ويبقى المعنى مفهماً موحداً بين متكلمي كل اللهجات). (١).

ونجد ضمن أسماء الأعلام الأمورية الشائعة في ممالكهم الرئيسة (ماري، يمخد/حلب، قطنا/ تل المشرفة ، آبوم / تل ليلان، ألالاخ / تل العطشانة ، ترقا / العشارة ...) في مطلع الألف الثاني ق.م أسماء مصوغة من جذور لغوية لها تواصلها في الآرامية القديمة ؛ إضافية إلى عدد من الكلمات. وقد تنبه اللغويون إلى ذلك منذ أن نشر مارتن نوت كتابه (أسماء الأعلام الإسرائيلية في إطار الأسماء السامية المشتركة ) عام ١٩٨٠، وقد لقيي ذليك صدى واسعاً لدى المهتمين بر (العهد القديم)، وصدرت لهم دراسات عدة سيعت إلى تسخير ذلك في خدمة إغراض أخرى.

إنهم يؤمنون اعتماداً على بعض ما جاء في العهد القديم بالصلة الوثيقة بين الآراميين الإسرائيليين وبالتالي فإن تأكيد صلة الآراميين بالأموريين هو حسب زعمهم دليل علي الوجود الإسرائيلي في تلك الممالك السورية القديمة منذ مطلع الألف الثاني ق . م . إنها نتيجة خاطئة مبنية على أساس خاطئ مضلل ذي غرض سياسي لاتاريخي علمي . ولو سلمنا بالأهمية التاريخية لـ ( العهد القديم ) \_ وهو أمر نفيته منذ البداية \_ فإن ما جاء فيه من إشارات معدودة إلى صلة الآراميين بالإسرائيليين غير مقنع ولا يمكر أن يكون دليلاً علمياً .

لقد ورد في (العهد القديم) أن اسم حفيد ناحور أخمى إبراهيم همو آرام (التكوين ٢١: ٢١)، وزوجة اسحق هي رفقة بنت بتوئيل الآراميي وأخمتُ لابان الآرامي (التكوين ٢٠: ٢٠)، وجاء على لسان يعقوب: أرامياً تائهاً كلن أبي

<sup>(</sup>١)راجع: فون زودن: في تصنيف لغة إبلاً . تر : فاروق إسماعيل . دراسات تاريخية ٥٣ /٥٤ ( ١٩٩٥ ) ، ص ٧

(التثنية ٢٦ : ٥ ) وقال يهوه : ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والآراميين من قير (عاموس ٩ : ٧ ).

إن هذه الإشارات لا تدل على ما استخلص منها ، فالاسم آرام هو مــن الأسمــاء المشتركة في معظم اللغات السامية، ويعتمد على جذر لغوي مشترك يفيد السمو والعلــو ، وليس مقصوراً على اسم القوم ( الآراميين ) .

وأنبه هنا إلى أن اللفظ الشائع لاسم القوم ( الآراميين ، آرام ) ليس دقيقاً ، وهــو يعتمد على تلك الصيغة التوراتية التي شاع استخدامها. فإذا مــا عدنا إلى الكتابات المسمارية المقطعية الأقدم، وهي ـ على خلاف الكتابات الأبجدية ـ تقدم لنا الصوامـت (الحروف ) مع صوائتها ( حركاتها ) ، وبالتالي تساعد على اللفظ الدقيــق، لوجدنا أن الاسم يرد فيها حتى أواخر القرن الثامن ق . م ( حتى عهد سرجون الشلني ٧٢١ ـ ٥٠٧ ق . م ) بضم الراء أو كسرها (أرومو، أريمي ) أو عدم تحريكها ( أرمايا ) ، بعد ذلـــك بحد الراء في عدد قليل من الشواهد محركة بالفتح.

أما الوصف بــ ( الآرامي ) فهو في دلالته يعني البـــدوي المتنقـــل في البــوادي ، وليست له في تلك الشواهد التوراتية أية دلالة إثنية . ولاحظ في هذا الســـياق المــرادف الذي جاء صفة له ( تائهاً).

أما مدينة أو بلاد قير التي عُدّت موطناً رئيساً ومنطلقاً للآراميين فلا نعرفها في آيـــة مصادر أخرى! لذلك كله فإن ذلك الرأي يبقى في حيز المزاعم. أما اقــــتراح إمكانيـــة الصلة بين الأموريين والآراميين فيعتمد على عدة معطيات من أهمها:

١ ــ الإطار الجغرافي الموحد الذي أوضحناه سابقاً .

٢ ـــ التماثل في الحروف الجذرية للاسمين ( آرام ، أم ر ) مع مراعاة القلب
 المكاني، وهي ظاهرة صوتية شائعة في لغاتنا القديمة .

٣ ــ غلبة البداوة على نمط الحياة ، وهو أمر ميز كليهما ( الأموريين والآراميين ) عن سكان المناطق الحضارية المجاورة .

٤ ـــ المشابحات اللغوية المعجمية وانضواء لغتيها في إطار مجموعة واحدة من "
 اللغات السامية " .

## الشواهدالمبكرةعنالآراميين:

تبدأ المصادر الكتابية بذكر الآراميين حكاماً في مناطق متفرقة من وادي الفسرات الوسط بدءاً من القرن الثاني عشر ق . م . ولكن ثمة شواهد مبكرة تذكر أسماءً ومنساطق تبدو ذات صلة بهم ، ولكنها مضللة وهي لا تتجاوز التشابه اللفظي، ومنها نذكر ما ورد في نقش للملك الأكدي نرام سين ( ٢٢٥٤ – ٢٢١٨ ق . م ) من أنسه حسارب bel في نقش للملك الأكدي نرام سين ( ٢٢٥٤ – ٢٢١٨ ق . م ) من أنسه حسارب wلالة أور الثالثة (٢٠٤٤ – ٢٠٤٧ ق . م ) وبالتحديد السنة السادسة والأربعين مسن عهده ( ٢٠٤٩ ق . م ) حيث يذكر فيه أن سيد Erin Arami قدم الأضاحي مع سسيد اشنونا ( تل أسمر في منطقة وادي ديالا )، أو النص الذي يعود إلى السنة التاسعة من عهد شوسين رابع ملوك السلالة ( ٢٠٢٧ – ٢٠٢٩ ق . م ) حيث يرد فيسه اسم شخص ذي صلة بمدينة شيمورم بصيغة Aramuiku ، وتبدو الشواهد الثلاثة هسذه الله على أسماء أماكن في مناطق شرقي دجلة .

وهناك شواهد أخرى على أسماء أشخاص تبدو مشابهة لاسم آرام وردت في نصــوص من ماري وألالاخ ونوزي(يورغان تبه قرب كركوك)تعود إلى القرون ١٥،١٧،١٥، مثل: ( Aramma / Arammara , Arammasuni , Aram – pate , Aramm – uxni )

وفي نصوص أوغاريت نجد اسم مكان بصيغة (أرامي) في منطقة نهر العاصي . وهناك اسم آخر مختلف لفظاً هو (أخلامو) ولكنه مؤكد الصلة بـــالآراميين لأن الكتابات المسمارية الآشورية بدءاً من نقوش تجلت فلـيزر الأول(١١١٤ ــ١٠٧٦ ق.م) تورده مرادفاً موازياً لأسم (أرومو) وبصيغة توحي بألهم كانوا جزءاً أساسياً من القبـائل الآرامية ، وذلك بصيغة (الأخلامو الآراميون) ويعني الاسم: الرفاق المتحالفون).

ويذكر هؤلاء الأخلامو في نصوص أقدم تعود إلى النصف الثاني من القــرن الســابع عشر ق.م فقد كشفت البعثة البلجيكية المنقبة في موقع تل الدير (سيبار أمنا نوم) غــربي بغداد عن أرشيف كتابي ضخم نشر المجلد الأول منه عــام ١٩٩١، وجــاء في إحــدى رسائله (رسالة من بلشونو إلى أبيه يعلمه فيها أنه لايستطيع تحقيق رغبته في شراء شعير لـه لأن الأخلامو لم يأتوا بعد) (٢).

<sup>(&</sup>quot;) - K Van Lerberghe; G. Voet: Sippar – Amnanum. The Ur – Utu Archive Vol. 1 Uni of Ghent 1991 (89:16, 19).

<sup>&</sup>quot;— Weidner: Die El – Amarna Tafeln. Leipzig 1912 (200, 8, 10).

كما يذكر الأخلامو في رسالة قصيرة من تل العمارنة (القرن الرابع عشر ق.م) (١) القرن الرابع عشر ق.م يذكر فيها أن الملك الآشروري أريك دن ايلي (١٣١٧- ١٣٠٦ق .م) حارب الأخلامو والسوتو ، وثمة رسالة موجهة من الملك الحثي ختوشيلي الثالث إلى الكاشي كدشمان انليل الثان ملك بابل (١٢٦٣ - ١٢٥٥ ق . م) أي أواسط القرن الثالث عشر ق .م يذكر فيها أن الأخلامو صاروا يشكلون خطر على الطريق بين المملكتين .

ثم تكثر المدونات الاشورية والبابلية من ذكر الحروب مع الأخلامو خلال القرنين الثالث عشر والثاني عشر ق . م ويبدو ألهم كانوا يستقرون آنـــذاك بشــكل رئيــس في جهات الخابور والفرات . ثم يبدأ اسمهم بالاتصاف بصفة الآراميين التي تطغـــى عليـهم وتُخفي الاسم أخلامو .

## الآراميون في النقوش الملكية الآشورية:

تقدم النقوش أو الحوليات التي أمر الملوك الآشوريون بتدوينها لتسميل ما ترهم وأعمالهم مادة وفيرة عن بواكير تاريخ الآراميين ، وهي تشير – بشكل عمام – إلى بمدء تكون كيانات آرامية كانت تشكل خطراً أساسياً عليهم ، وتهدد حدودهم الغربية ، وتمنعهم من تحقيق أطماعهم في السيطرة على مناطق الجزيرة والفسرات . ولذلك فإن حملاتهم ضد الآراميين كانت متواصلة وشبه سنوية . وعلى الرغم من التفاوت الكبير في المستوى الحضاري والعسكري بين الآشوريين والآراميين فإن الآشوريين لم يكونوا قلدرين على إخضاعهم بسهولة مما يدل على بأسهم واستفادتهم من خبرتهم باحوال البادية في المحوم المفاجئ والإغارة على الجيوش الآشورية المنظمة وقدرتهم على التغيم والسلب المحوم المفاجئ والإغارة على الجيوش الآشورية المنظمة وقدرتهم على النهب والسلب والسريع لمراكز إقامتهم واستثناف حياتهم المألوفة التي كانت تعتمد على النهب والسلب واعتراض طرق القوافل التجارية .

تذكر نقوش الملك الآشوري تجلت فليزر الأول ( ١١١٤ – ١٠٧٦) أنه قــام في السنة الرابعة من حكمه بحملة ضد الأحلامو الآراميين الموجودين في المنطقة الواقعة بــين سوحي ( المنطقة الواقعة بين عانا وماري ) وكركميش ( جرابلس ) وهزمهم . ويبدو أن الآراميين انسحبوا ، ولهب الملك ست مستوطنات لهم هناك ، وعاد إلى عاصمته آشــور ومعه أسلاب وغنائم كثيرة . ونقرأ في نقوشه أنه قام خلال حكمه الذي دام تسعاً وثلاثين سنة بثمان وعشرين حملة ضدهم في المنطقة الواقعة بين الرمادي وتدمر وجبل بشــري ،

وهو أمر يدل على مدى خطورهم على المملكة الاشورية وعلى سعيهم لبسط نفوذهــــم على مناطق أخرى مجاورة .

انتهى عهده في فترة شهدت فيها بلاد آشور وبابل والمنطقة عامة الجفاف والقحط والمجاعة، فتغلغل الآراميون بشكل مكثف في بلاد آشور ، واحتلوا نينوى ، وفر تجلت فليزر الأول وجيشه أمامهم . كما هاجموا بلاد بابل ، و لم يجد التحالف الآشوري البابلي في مجاهتهم وانتشروا في مناطق واسعة من البلاد . كما استطاعوا السيطرة على منساطق مثلث الخابور وطور عابدين (كشياري) . وقد وصف النقش المدون على المسلة المسماة بي المسلة المحطمة " العائدة إلى عهد أشور بل كالا (١٠٧٣ - ١٠٥٦) ق . م استمرار المشاكل بين الآشوريين والآراميين هناك .

وأنبه إلى أن هذه الأحداث تذكرنا بتغلغل الأموريين المفاجئ في أواحر الألف الثالث ق .م (أي قبل ألف سنة تقريباً) في أواسط بلاد الرافدين في عصمه المملكة الأكدية وسلالة أور الثالثة وبناء سور مارتو (الأموريين) لمواجهتهم وصدهم، وكذلك عا يطرحه الأثري الأمريكي هارفي وايس اعتماداً على نتائج تنقيباته في تل ليلان مسئ أن كارثة طبيعية حصلت في منطقة الجزيرة أدت إلى مجاعة دفعت بجموع الأموري بين إلى بلاد الرافدين مما خلق فيها أزمات واضطرابات قادت إلى السقوط المفاجئ لمملكة أكد العظمى. وهناك فجوة تاريخية تمتد حوالي قرن من الزمن تلي عهد آشور بسل كالا لا نعرف عنها شيئاً يذكر لغياب الوثائق، وربما يكون ذلك من تأثيرات الظرف الطبيعسي المفاجئ، ولاشك في أن الآراميين استفادوا منها في مد نفوذهم وتنظيم أمورهم.

ثم نقرأ في نقوش أشور دان الثاني ( ٩٣٤ – ٩١٢ ق . م ) أنه قام بحملة ضدهـــم في مناطق آشورية في الأصل صارت آرامية في عهد أسلافه ( في عهد أشــور رابي الثــاني مناطق ٩٧٢ – ٩٧٢ ق. م ).

يبدو أنه في هذه الفترة ( القرن العاشر ق . م ) ظهرت كيانات سياسية آرامية في مناطق الجزيرة السورية ثم في جميع المناطق السورية . وصارت النقوش الآشورية تذكر أخبار صراعاتما معها ذكراً يدل على ألها كانت دويلات أو إمارات أو مشيخات مستقلة متميزة ، وهو أمر يتم على نقلة حضارية متميزة للآراميين وعلى بدء مرحلة جديدة متطورة من تاريخهم ، ولكنهم \_ كما سنرى \_ لم يتمكنوا من تجاوزها ومتابعة تطويرها بالتوحد في كيان واحد يجعل منهم قوة عظمى في المنطقة ، ويعصود ذلك إلى سسبين

رئيسين؛ داخلي يتمثل في عدم تطور البنية الاجتماعية القبلية لديهم ، وخارجي هو عـــدم توقف محاربة الآشوريين لهم .

## الممالك الآرامية في سورية:

لقد كانت ممالكهم ترتبط بمدينة مركزية تتبع لها عدد من القرى ، وتقوم بالحكم فيها أسرة متميزة ذات شأن يتولى وجهاؤها أو شيوخها الإدارة والحكم وراثياً ، ولذلك لصقت صفة (بيت) بمعظمها ، وحملت أسماء منسوبة غالباً إلى مؤسسيها عشائر أو أفراد.

وسنبدأ باستعراضها حسب الترتيب الجغرافي لها بدءاً من أقصى الشمال الشرقي . 1 \_ دويلات تيمانا :

ظهرت في أواسط القرن العاشر ق.م( في عهد تجلت فليزر الثاني ٩٦٦-٩٣٥.م) ثلاث دويلات صغيرة متجاورة كونتها قبيلة تيمانا الآرامية في السفوح الجنوبية لــ "طور عابدين " في مناطق نصيبين وماردين، هي: دويلة نصيبين وكان رئيسها نورهدد من أقوى خصوم الآشوريين هناك . دويلة خوزيرينا (سلطان تبه في الجنوب الشرقي من ملودين) ورئيسها ماملي . دويلة جيدارا (وقد سماها الآراميون رقماتو) في الجنوب الغــربي مــن ماردين ، وكان حاكمها يدعى موقورو .

تميزت هذه الدويلات بموقعها الجغرافي الهام الذي كان الآشوريون يسيرون عبره في حملاتهم إلى بلاد الأناضول الجنوبية ، ولذلك ركز أدد نيراري الثلن (٩٠١ ـ ٨٩١ ق. م) اهتمامه على القضاء عليها فحاربهما بضراوة ست سنوات متتالية (٩٠٠ ـ ٩٥٨ ق. م) وأخضعها لنفوذه واحدة تلو الأخرى ؛ خوزيرينا في ٨٩٨ ، جيدارا في ٨٩٧ ، وأخليراً نصيبين في ٨٩٥ ق.م حيث أسر حاكمها نورهدد ، ونقله مع أفراد قبيلته إلى مناطق قريبة من نينوى .

#### : بيت بخيابي

قامت هذه المملكة في منطقة الجزيرة العليا أو " مثلث الخابور " وامتدت بين مناطق دويلات تيمانا شمالاً وشرقاً ومملكة بيت عديني غرباً حيث كان يفصل بينهما نهر البليخ . وعاصمتها هي جوزانا في موقع تل حلف الشهير قرب مدينة رأس العين .

لقد كشفت تنقيبات الألمـاني فـون أو بنـهايم ( ١٩١١ – ١٩٢٧ ، ١٩١٧ - ١٩٢٧ - ١٩٢٩ عن جوزانا وآثار كثيرة منها يمكن مشاهدتما في قاعة حلف في المتحف الوطــــني

بحلب، ومنها واجهة المتحف المنسوخة عن واجهة القصر – المعبد المكتشف في حليف (وأصلها نقل إلى برلين). كما كشف في الموقع عن مجموعة مين الكتابيات المسيمارية الآشورية المفيدة في كتابة تاريخ المملكة . وجرت في موقع الفخيرية الجحساور لمدينية رأس العين تنقيبات أمريكية في مطلع الستينات بإدارة مك ايوان وكشفت عن شواهد معمارية هامة ، إضافة إلى عدد من النقوش الكتابية . وعثر في الموقع نفسيه مصادفة في شباط هديسعي . د و ن على الجزء الأمامي من ثوبه نقش آشوري وعلى الخلفي نقش آراميي هديسعي . د و ن على الجزء الأمامي من ثوبه نقش آشوري وعلى الخلفي نقش آرامي هديسعي المتحف الوطني بدمشق . وهذا النقش الآرامي المؤلف من ثلاثة وعشرين سطراً ذو أهمية خاصة من الناحيتين التاريخية واللغوية ، وهو أقدم النقوش الآرامية المتكاملة المكتشفة حيى الخان.

واعتماداً على هذه الشواهد المادية والكتابية يمكن رسم المشهد العـــام السياســي والحضاري في هذه المملكة ، وهي شواهد وفيرة مقارنة بشواهد الممالك الآرامية الأخرى. ويبدو منها- بشكل عام - أن المملكة وجدت في زمن مبكــر يعــود إلى القــرن الحادي عشر ق.م وأنها منسوبة على الأرجح إلى مؤسسها المدعو ( بخياني ، بحيـــاني ) ، ونعرف من حكامها بعده :

خديانو ، كابارا ( ابنه ) في القرن العاشر ق. م ، وقد ورد ذكرهما في نقش مــــن الموقع نفسه . وينسب إلى الابن ( كابارا ) أنه رمم أو أعاد بناء القصر \_ المعبد .

من حكام القرن التاسع نعرف - اعتماداً على النقش الثنـــائي اللغـــة ( الآرامـــي-الآشوري) اثنين هما شمش نوري وابنه هد يسعي الذي حكم في أواسط القرن .

في الربع الأخير من القرن التاسع اضطربت أحوال المملك الآشورية بسبب الصراعات الداخلية في القصر الملكي ، فاستغلها آراميو بيت بخياني وثاروا ضد الاحتلل الآشوري المتكرر لبلادهم ، وذلك في ٨٢٧ ق . م . ولكن أدد نيراري الشلك ( ٨١٠ \_ ٨٢٧ ق . م ) الذي سيطر على الوضع وأنهى أزمة المملكة انصرف في مطلع عهده إلى ٧٨٣ ق . م ) الذي سيطر على الوضع وأنهى أزمة المملكة انصرف في مطلع عهده إلى

اخضاع بيت بخياني وقضى على الثورة فيها ( ٨٠٨ ق.م ) ونصب حاكماً آشورياً عليها هو ( منّوكي آشور ) ، وغدت مقاطعة تابعة لحكام آشور ، وثمة رسائل كثيرة مكتشهة في آشور أرسلها حكام جوزانا إلى القصر الملكي أو بالعكس تفيد في رصد أحوالها تحست السيادة الآشورية .

#### ٣ \_ بيت زمايي :

قامت هذه المملكة في منطقة طور عابدين جنوبي منابع نهري الفــــرات ودجلـــة . كانت آميدي ( آمد ، ديار بكر ) عاصمة لها .

تشير المدونات الآشورية إلى نشاط آرامي عسكري متميز في تلك المنطقـــة منـــذ أواخر القرن الحادي عشر ق.م حسب ما ورد في نقـــوش أشــور نـــاصر بـــال الثـــاني اللاحقة(٨٨٣ – ٨٥٩ ق.م).

ذكرت مملكة بيت زماني أول مرة في نقوش توكولتي نينورتا الشيلي (١٩٨٠ - ٨٨١) ق.م حيث تحدث عن حملة قام بها ضد حاكمها الآرامي أمّي بعيلا وذلك في أواخر عهده (٨٨٥ ق.م) ونعلم أن أمي بعلا صار بعد ذلك حليفاً وتابعاً مخلصاً للآشروريين ، فتمرد عليه السكان ، وخلعوه عن عرش الحكم ، ونصبوا بورامانو أمير مدينة سينابو مكانه . وقد أثار ذلك الآشوريين فجرد آشور ناصر بال الثاني حملة ضخمة إليها ، وحاصر العاصمة ثم دخلها وصلب بورامانو ، وقضى على التمرد ، وعين حاكماً جديداً موالياً هو أرتيانا (ايلانو ؟) ، ونشر حاميات عسكرية آشورية في أبرز مدن المملكة ولكن التمردات لم تنته فهاجم المملكة من جديد ، وفرض السيادة الآشورية عليها ، وصارت مقاطعة آشورية تعرف باسم (آميدي) .

#### عديني : \_\_ بيت عديني

تقع مناطق هذه المملكة بين وادي البليخ وغربي الفرات(حتى حوالي منبج ، الباب). وقد كشف عن عاصمتها تل برسيب في موقع تل أحمر (٢٠ كم جنوبي جرابلس ) .

وصل الآراميون إلى تلك المناطق منذ أواخر القرن الحادي عشر ق . م ، وخلفوا الحثيين في السيادة عليها ، وهي منطقة هامة جغرافياً لأنها تضم أفضل الممرات بين ضفي الفرات . ويبدو من النقوش الآشورية أنهم كانوا يسيطرون آنذاك على مصدن هامة مثل بيترو (عند مصب نهر ساجورا (الساجور) في الفرات وموتكينو على الضفة اليسرى للفرات .

أما أول ذكر للمملكة فيرد بصيغة " بلاد ابن عديني " " mat mar Adini " في نقش من السنة الثالثة عشرة من عهد اددنيراري الثياني ١٩١١ \_ ١٩٨ ق .م ( أي ١٩٩ ق . م ) ، ويتحدث فيه عن حملة له نحو الغرب ووصوله إلى الخابور ، ثم عن تلقيه سمكتين فراتيتين نادرتين من حاكم بيت عديني ، وهو تعبير عن الولاق وطلب للإخاء . ونلاحظ فعلاً أن المملكة بقيت بعيدة عن حملات الآشوريين المدمرة أكثر من ثلاثين سنة ( خلل عهدي توكولتي نينورتا الثاني وأشور ناصر بال الثاني ١٩٩ \_ ١٩٥ ق . م )، وكانت بيت عديني خلال ذلك تدفع الجزية لهم أحياناً ، ونعلم أن أشورنا صربال الثاني نقل قسماً من سكانها إلى بلاده للاستفادة منهم في بناء قصره الجديد في كلخو ( نمرود ) .

أما في عهد أخوني بن عديني فقد اشتدت مقاومة المملكة للآشـــوريين ، وكـان أخوني يحاول توحيد القوى الآرامية،فشهد عهده حروباً متلاحقة مع الآشوري شــلمنصر الثالث (٨٥٨-٨٢٤ ق.م) . لقد قام بحملات عدة على المملكة ودمر كثيراً مــن مدهـا وحاصر العاصمة ونهبها مرة ( ٨٥٦ ق . م ) ثم هاجمها مرة أخرى واضطر أجــوني إلى الهرب والانتقال إلى الضفة الثانية للفرات ، واعتصم مع حاشيته في قمة جبل .

#### إمارات الفرات الأوسط:

ظهرت في منطقة الفرات الأوسط ( ونعني بما المنطقة الواقعة على ضفتي الفــــرات وجزء من الخابور بــين دير الزور وعانا وصــور والبوادي المتصلة بما ) إمارات صغــيرة أو مشيخات يتردد ذكرها في المدونات الآشورية. وأهمها ثلاث هي :

#### آ\_ بيت خالوبي :

في المثلث الذي يشكل رأسه مصب ألخابور في الفرات وعاصمتها سورو ( صــور شرقي دير الزور على طريق الحسكة ) . التزم أمراء القبائل الآرامية فيها بدفـــع الجزيــة

بسلام واحترام للآشوريين ، وقبلت بسيادتهم الشكلية غير المباشرة فترة طويلة خلت مــن الحروب حتى أواسط القرن التاسع ق . م . وتحدثنا تقارير الملوك الآشوريين عن مرورهــم بعاصمتها سورو واستلام الجزية من حكامها ( برعتاره بن خالو ، حراني ) بدءاً من أواخر القرن العاشر ق . م .

ولكن بعد اعتلاء آشور ناصر بال الثاني العرش ( ١٨٨٣ – ١٥٩ ق . م ) تغييرت العلاقات، و ظلت هذه المنطقة آرامية صرفة ، وتشكل جزءاً أساسياً من موطنهم الأم الذي أشرنا إليه سابقاً، وشهدت توترات عسكرية . فقد ظهر تمرد في سورو ( سنة ١٨٨ ق . م ) ضد أميرها الآرامي المعين من قبل الآشوريين وهو خاماني وقتل ، واختار السكان حاكماً جديداً من آراميي بيت عديني اسمه آخي عبابا . فدفع ذلك الملك الآشيوري إلى الانتقام من المتمردين على قراره ، وأعدمهم ، ونصب حاكماً جديداً هو عنزي ايلو . وصارت سورو مركزاً انطلق الآشوريون منه لقمع التمردات في المناطق المجاورة .

ولكن بعد زمن نجد أن عزي ايلو راح ينظم صفوفه للتمرد أيضـــاً ، فلحــق بــه الآشوريون وفر إلى مدينة كيبنا ، ثم التجأ منها إلى جبل بشـــري ؛ وتم فــرض الســيادة الآشورية التامة على الإمارة .

#### ب \_ لاقى :

امتدت هذه الإمارة بين جنوب شرقي دير الزور وعلى ضفتي الفـــرات بمسـافات مختلفة حتى مناطق الحدود السورية العراقية . وكانت عاصمتها هي مدينة ســـيرقو /ترقــا القديمة (حاليا تل العشارة ).

لم تسلم كجاراتها من حملات الآشوريين وإرهاقهم الاقتصادي بطلب الضرائيب والإتاوات وعانت من ويلاتهم وانتقامهم من حركات التمرد بين قبائلها وقيامهم بعمليات التهجير القسرية.

إن التنقيبات الأثرية في الموقع جارية منذ زمن طويل ولكن معظم المكتشفات الماديـ والكتابية تعود إلى الألف الثاني ق . م عندما كانت المدينة ( ترقا ) مركزاً لمملكة خانـــا الأمورية . أما آثار الفترة الآرامية الآشورية فلا تتجاوز منحوتة من حجر البازلت تعود إلى عهد توكولتي نينورتا الثاني ٨٩٠ \_ ٨٨٤ ق . م عليها كتابة مسمارية تصف انتصـــاره

على دويلة لاقي الآرامية. وقد صورت عليها دويلة لاقي بشكل رمزي في هيئة أفعى كبيرة ملتوية دمرها الإله أدد الذي يلوّح بفأس في ذراعه الأيمن .

ويرد في الكتابات الآشورية ذكر لعدد من المدن اللاقية مثل كيبنا ، صفرو ، أقرباني ومواقعها غير محددة بعد . وتتفرد عن غيرها من الإمارات بأن الكتابات الآشورية تذكـــر عددا من شيوخها (nasiku) ، مما يوحي بأنها لم تكن تنضوي في إطار حـــاكم واحــد رئيس ، بل تخضع لشيوخ قبائل أو بطون كثر .

ج\_من الإمارات الأخرى في هذه المنطقة نذكر خيندانو في الجنوب الشرقي من لاقي ( مناطق غربي راوا ) وعلى مساحة صغيرة . وسوخي في مناطق عانا التي كانت عاصمة لها تسمى ( خانات ) ، وبشكل مواز للفرات . وقد كانت عامرة وفيها مدن كثيرة نعرف أسماءها من الكتابات الاشورية ومن بعض النصوص التي اكتشفت هناك خلال حملة إنقاذ مواقع سد القادسية الذي غمر تلك المواقع ومنها مدينة عانا الشهيرة في معظم مراحل تاريخ المنطقة بدءاً من القرن الثامن عشر ق .م (نصوص ماري) .

#### ٢ \_ مملكة يأدى \_ شأل:

سيطر الآراميون في أواسط القرن العاشر ق . م على معظم مناطق المـــدن الحثيــة اللوفية السابقة في شمالي سورية ومنها مدينة شمأل ( حالياً زنجيرلي ) على السفوح الشــرقية لجبل الأمانوس ( كاورداغ) بالقرب من الحدود السورية التركية ضمن تركيا .

كانت شمأل عاصمة لمملكة يأدي المحاطة من الجهات الأربعة بعدد من الدويــــلات الصغيرة الحثية الآرامية مثل حرحم ، أ'نقي،ملز،قو (عاصمتها أضنة )،خيلكو،تبل ... وفي المحنوب منها بيت آحوشي وحزرك الآراميتين . فهي تقع في أقصى الشمال الغـــربي مــن الممالك السورية الآرامية .

لقد تميزت هذه المملكة بعدة ميزات أهمها:

آ ــ الجو السياسي المحموم فيها وكثرة عدد الملوك الذين حكموهـــا، وقــد بلــغ عددهم عشرة ملوك.

ب ـــ تعاونما وتبعيتها غير المباشرة وشبه الدائمة للملكة الآشورية .

ج ــ أوجد الموقع الجغرافي المتطرف لها تميزاً حضارياً معتمداً على التمايز العرقـــي فيها، كما حافظ على لهجتها الآرامية بسبب عزلتها .

د ـــ وفرة المكتشفات الأثرية المادية والكتابية التي كشفت فيها، وهي بذلك أحسن حالاً من جميع الممالك الأحرى، رغم أن التنقيب الألماني فيها لم يدم سوى خمسة مواســـم

بين (١٨٨٨ – ١٩٠٢)، وقد شملت المكتشفات أجزاء هامة المدينة (السور المسزدوج ذو البوابات الثلاث،قصور متعددة، منحوتات وأعمال فنية مختلفة، وأربعة عشسر نقشاً كتابياً مذونة بثلاث لغات (الآرامية القديمة، لهجة شمال الآرامية ، الفينيقية ).

إن أول حاكم آرامي معروف للمدينة هو جبار ثم بمه ثم حيا أو حيان ــ حســب النقوش الآشورية ــ حوالي (٩٢٠ ق.م)، وتذكــر النقوش أن الأخيرين هما اللذان بنيا المدينة وجعلاها حصناً منيعاً. ولم تكن هناك صلة قــرب بين أولئك الملوك الثلاثة .

في عهد حيان استقرت شؤون المملكة وصار لها شالها المتميز، ولم يعد هناك تأثـــير كبير للتقاليد الحثية اللوفية التي كانت شائعة هناك. وبدأ يــــتردد في النقـــوش الآشـــورية كخصم في الحروب عدة مرات وملتزم بدفع الجزية مرات أخرى .

خلفه ابنه شئيل وقد استمر في دفع الجزية للآشوريين، ثم خلفه أخسوه كيلمسوا ( ٨٣٥/٨٤٠ - ٨٣٥/٨٤٠ وتشير كتابة له باللغة الفينيقية إلى تحسول حقيقسي في المملكة إذ يشير فيها إلى أنه قام بما لم يقم به الملوك السابقون، وإلى أن الحياة الاقتصاديسة ازدهرت، والعدالة سادت بين طبقات الشعب .

ومن الملوك الآخرين المتميزين فنموا الأول بن قرل (٢ ـــ ٥٤٧ق.م) ويذكر أيضاً أن (عصا السلطة صارت في يده، وازدهرت الزراعة، وتأسست مدن وقــــرى جديـــدة، وكثرت النذور والأضاحي للآلهة، وأن في أيامه "أكلت يأدي وشربت".

شاعت الفوضى بعد ذلك في عهد برصور ابنه. فاغتصب العرش شخص من خارج السلالة ولكن فنموا الثاني نجا من الجحزرة، واتصل بالملك الآشوري تجلت فلسيزر الشالث الذي تدخل لنجدته، وقتل مغتصب العرش، وعين فنموا ملكاً في حوالي ٧٤٣ق.م.

تفيد النقوش بأن فنموا حاول إصلاح الأوضاع الاقتصادية في المملكـــة، وتحـــالف بإخلاص مع الآشوريين وشاركهم في حملاتهم، وتابع ذلك ابنه براكـــب (٧٣٢/٧٣٣ ـــ ٧٢٠ ق.م). ثم صارت بأدي مقاطعة آشورية ومركزاً لنفوذهم في بلاد الأناضول .

#### ٧ ـــ بيت آجوشي:

عندما اتجه الآراميون نحو الغرب أو الشمال الغربي لاقوا مجاهة من بقايما المراكسز الحثية المتاخرة هناك، ولكنها كانت مقاومة ضعيفة لم تمنع الآراميين من الاستقرار ثم إنشاء ممالك لهم ومنها مملكة بيت آجوشي التي يرجح ألها ظهرت في مطلع القرن التاسع ق.م في منطقة حلب ولا سيما شماليها بين منبج وعفرين تقريباً، وكانت هذه المنطقة تسمى قبسل

ذلك ياخان، وصارت مدينة رفاد (تل رفعت) غاصمة سياسية للمملكة وحلب مدينة دينية رئيسية فيها .

لقد نقب لوقت قصير في موقع تل رفعت، وكشف فيه عن طبقات استيطان تمتد من بُواكير الألف الأول حتى القرن السابع ق.م، وعثر فيه على بقايا بيوت سكنية وبوابة وغيرها، كما كشف عن كسرة نقش كتابي بالخط الفينيقي الآرامي لم ينشر بعد حيى (١٩٨٩).

ويمكن تحديد الإطار العام لتاريخ المملكة السياسي اعتماداً على المصادر المسمارية الآشورية بالدرجة الأولى، وهي توضح أسماء عدد من ملوكها الذين حكموا بين حوالي ١٣٠ منة وعددهم خمسة ملوك هم : آجوشي، أرامو/أدرامو، عتر سمكي، برجش، متيع ايل، ولعل آخرهم متيع ايل هو أشهرهم فهو صاحب معاهدتين من أهم المعاهدات السياسية في الشرق القديم، معاهدته مع ملك آشور نيراري الخامس (٧٥٤ \_ ٧٤٥ ق.م) و المعاهدة الآرامية التي عثر علسى نصها في السفيرة، وقد عقدها مع برجاية ملك كتك التي يختلف الباحثون في تحديد موقعها .

والمعاهدة الأخيرة (الآرامية) ــ وهي من معاهدات التبعية أي يفرض طرف شروطه وعلى الطرف الثاني الالتزام بها ــ ذات أهمية خاصة في الجانب اللغوي لأنها بنصها الطويل (٢١٤ سطراً) تشكل القسم الأكبر من مفردات اللغة الآرامية القديمة وتراكيبها النحويــة وغير ذلك. وهي تؤرخ بأواسط القرن الثامن ق.م.

ويبدو من المدونات الآشورية أن مملكة آجوشي لم تكن منعزلة عن العالم الآرامي، بل كانت تشارك في تحالفات الممالك الآرامية الأخرى ضد آشور أو ضد بعضها ، مشل التحالف الذي سعت مملكة بيت عديني إلى تشكيله ضد شلمنصر الثالث أوالذي نظمه ملك دمشق ضد زكور ملك حماة اعتماداً على ماجاء في النقش الآرامي المكتشف في آفس.

كانت نهاية المملكة على يد تجلت فليزر الثالث (في ٧٤٠ ق.م) بعد أن حاصرهــــــا ثلاث سنوات ، وصارت مقاطعة آشورية .

#### ٨ ــ مملكة حماة ولعش:

 حوالي أربعين نقشاً آرامياً صغيراً لا يتجاوز النقش الواحد يضع كلمات معظمــها أسمــاء أشخاص، إضافة إلى عشرين نصاً مسمارياً، وجميعها محفوظة في جامعة كوبنهاغن .

كانت مملكة حماة الآرامية متميزة بموقعها الجغرافي بين البادية والجبال الساحلية، وكانت تحارب آشور وكذلك الممالك الآرامية الأخرى، وتسعى دائماً إلى عقد تحالفات ولا سيما ضد آرام دمشق. وتفيدنا النصوص في معرفة أسماء عدد من ملوكها وأهم أحداث عهودهم، وأبرزهم:

توعي ثم ابنه يورام، أرخوليني الذي شارك في تحالف ضم ممالك أخـــرى بقيــادة برهدد ملك دمشق ضد الآشوري شلمنصر الثـــالث (٨٥٩ ــ ٨٢٤ ق.م) وذلــك في معركة قرقر (خربة قرقر قرب حسر الشغور) الأولى ٨٥٣ ق.م، واللافت للنظر أن اســم ارخوليني تصدر قائمة أسماء المتحالفين .

بعده يأتي ابنه أوراتامي الذي خلف بضعة نقوش بالكتابة التصويرية اللوفية عستر عليها في حماة، ويفتخر فيها بأعماله العمرانية والعسكرية كبناء سور لمدينة حماة، واعتراف عدد من الدويلات بقوته .

من أشهر ملوكها زكور (سابقاً زكير) الذي كان يحكمها في عسهد أدد نسيراري الثالث (٨١٠ ــ ٧٨٣ق.م) وأبرز آثاره نقش كتابي عثر عليه في آفسس سسنة ١٩٠٣ (محفوظ في متحف اللوفر بباريس) يتضمن سبعة وأربعين سطراً، مؤلف من ثلاثة أجسزاء. يصف فيه ارتقاءه عرش مملكة حماة وضمه لعش إليها ومجابحته الحلف الآرامي الذي شكله برهدد ملك دمشق ضده، وذلك بفضل التحصينات القوية التي أنشأها في مركزه الجديسد في مدينة حزرك (لعش)، وبفضل مساعدة الآلهة. وهو نقش ذو أهمية تاريخية لغوية دينية.

وربما يكون هذا التحالف وهذا التوحد الآرامي ضد مملكة حماة يعود إلى موقفها الحيادي من صراع دمشق مع الآشوريين، ومهادنتها حكام آشور، إضافة إلى الخطر الذي صارت تشكله بعد أن وسعت مناطق نفوذها في لعش (شمال شرقي حماة).

أما ملكها الأحير إيلو يوبيدي فقد صار يشترك في التحالفات والثورات ضد أشور، وقد كان من المشاركين الرئيسيين في معركة قرقر الثانية ضد سرجون الشياني (٢٢٢ - ٥٠٧ق.م) عام ٢٧٠ق.م. وبحزيمة التحالف المصري الآرامي في المعركة أخضع سيرجون الثاني حماة وحولها إلى ولاية آشورية بعد أن رحّل قسماً كبيراً ممن سيكالها إلى بيلاده، وأسكن في مناطق حماة آشوريين أتى بهم من البلاد.

#### ۹ ــ مملكة دمشق:

لم تصلناً من دمشق أية وثائق آرامية قديمة، ولكن ثمة وثائق يعتقد ألها حررت فيــها أو من قبل ملوكها وهي :

نقشان مدونان على قطعتي عاج ينسبان إلى الملك حزائيل، كانتا ضمسن أسلاب الآشوريين من دمشق، تركوا واحدة في حداتو (أرسلان طاش) ووصلست الثانيسة إلى كلخو (نمرود).

- نقـش كتابي مـدون على نصب يصـور الإلـه ملقـرت (مـن أواخـر القرن التاسـع ق.م) عثر عليه في البريج شـمالي حلب سنة ١٩٣٠. ولكن الدراسـات الحديثة تشكك في أن يكون الملك برهدد المذكور في النقش هو برهـدد ملـك دمشـق . Pitard, BASOR 272 (1988) .

- نقش من القرن التاسع ق.م عثر عليه في تل القاضي (دان القديمة) في فلسطين في صيف ١٩٩٣. ويعتقد أنه يصف نصراً حققه برهدد ملك دمشق هناك ، وأقام المسلة في تلك المنطقة التي خضعت له. ومازالت الآراء تتضارب في حقيقة هذا النقش وما ورد فيه.

- عثر في جزيرة ساموس اليونانية على حلية برونزية كانت تستخدم لجاماً للخيــل تعود إلى أواخر القرن التاسع أو بواكير الثامن ق.م، وعليها نقش آرامي جاء فيه حرفياً: (الذي أعطى الإله هدد لسيدنا حزائيل من الوادي (العمق)، في سنة عبور ســـيدنا

وتذهب بعض الأبحاث إلى أن المقصود هنا هو حزائيل ملك دمشق، ومنطقة العمـــق هي المقصودة في النص ؟

تتردد أخبار مملكة دمشق في المصادر الأخرى بشكل رئيس في المدونات الآشورية (وبالطبع مراراً في العهد القليم). كانت دمشق في البدء مدينة صغيرة ثانوية الأهمية، تبدأ المدونات الآشورية بتسليط الأضواء عليها بدءاً من القرن التاسع ق.م، ونعلم ألها كالحرف الأساسي في التحالف الذي دخل معركة قرقر الأولى ٥٨٥٣.م ضد شلمنصر الثالث وقد تكررت حملات شلمنصرالثالث عليها خلال عهد برهدد الثاني وكذلك حزائيل (٨٤١) ٨٣٨ق.م). لقد رفع حزائيل شأن مملكته ووسع حدودها في شرقي الأردن، وتوجهت أنظاره إلى المدن الفلسطينية. أما ابنه برهدد الثالث فقد قاد التحالف ضد زكور ملك حماة وواحه الآشوري أدد نيراري الثالث الذي حاصره في دمشق.

يبدو أن المملكة ضعفت بعد ذلك وفقدت أجزاء من مناطقها في عسهد رصينسو ، واستمر تردي الأوضاع فاجتاحها تجلت فليزر الثالث وهدم المدن التابعة لهسسا وحساصر دمشق حوالي سنتين حتى خضعت له في ٧٣٢.ق.م، ونكل بأهلسها ونفساهم، ثم قسسم المملكة إلى أربع مقاطعات آشورية .

لقد لا حظنا سمة عامة في المشهد التاريخي للعممالك الآرامية تتلخص في أنما ابتليست بعدو قوي قاس ذي إمكانات ضخمة، لم يتراجع عن اصراره علم الخضساع المنساطق السورية لحكمه نظراً لأهميتها الجغرافية والاقتصادية، فخضعت له واحدة تلو الأحسسرى. كما لا حظنا أن تلك الممالك توزعت في جميع أرجاء سورية، وبذلك يمكن أن نقول إن تاريخ سورية في النصف الأول من الألف الأول ق.م هو تاريخ الممالك الآرامية.

أعلم أي أغفلت أموراً لا يسمح زمن المحاضرة هما أو تخرج عن الإطار الزماني أو المكاني لها، فلم أتحدث عن الحضارة والمظاهر الحضارية في تلك الممالك، وركزت على التاريخ السياسي، ولم أتحدث عن الإسهامات الآرامية الحضارية المتميزة بعد ذلك رغمه افتقادهم الكيانات السياسية الحاصة ولا سيما في مجال الكتابة واللغة التي بقيت حية حسى أيامنا متمثلة بالسريانية .

وأخيراً أنبه إلى أن قلة الوثائق الآرامية أو شواهد الممالك الآرامية لا يعني ألها غسير موجودة، ولكنها تنتظر الكشف عنها، إذ بينت المسوحات الأثرية في عدد مسن منساطق سورية الشمالية وجود تلال كثيرة فيها سويات من العصر الآرامي. فقسد جرى مسسح أثري في وادي قويق (منطقة تل رفعت) أظهرت وجود ستة وثلاثين تلاً من ذاك العصرين (ماترس ١٩٨١) وآخر في وادي الجراح ومنطقة تل ليلان أظهرت وجود سبعة وعشسرين (ماير ١٩٨٦)، ومثل هذه الأعداد في المسح الذي أجراه. كونه في وسط الخابور وأسسفله (ماير ١٩٨٢)، ومسح كول ماير في منطقة وادي الفرات بين الطبقة والعشلرة ١٩٨٤، ومسوحات مونشامبرت (أوسط الخابور ١٩٨٤)، واكرمانس في وادي البليسخ ١٩٨٤، ولا شك أن الكشف الأثري المتزايد هو وحده الكفيل بزيادة معلوماتنسا عسسن تلسك المالك الآرامية أو عن تاريخ سورية في النصف الاول من الألف الأول ق.م.

ألقيت المحاضرة في جمعية العاديات بحلب

فی صیف ہتاریخ / ۱۹

## المراجع

آ\_\_ العربية

الكتاب المقدس.

أبو عساف ، على ( ١٩٨١ ) : مملكة بيت بخياني. مجلة دراسات تاريخية ، العـدد السادس .

( ۱۹۸۲ ) :دمية الملك هد يسعي ملك حــوزن . الحوليــات الأثرية العربية السورية ، مج ۳۲ ، ص ۳۰ ــ ۵۸ .

( ١٩٨٨ ) :الآراميون تاريخـــاً ولغــة وفنــاً . دار أمــاني ،

طرطوس.

إسماعيل، فاروق ( ١٩٨٤): لغة نقوش الممالك الآرامية " دراسة مقارنـــة في ضوء اللغات السامية " رسالة ماجستير، جامعة حلب.

فرزات ،محمد حرب(١٩٩٦): مملكة أرفاد الآرامية وآشور حتى أواســــط القــرن الثامن ق.م: بعض المعطيات الجديدة . ضمن الكتاب : إسماعيل ، فاروق : بحوث النــدوة العالمية حول تـــاريخ ســورية والشــرق الأدنى القــديم ( ٣٠٠٠ \_ ٣٠٠٠ ق . م ) . منشورات جامعة حلب .

مسرعي ، عيد (١٩٩١) : تاريخ بلاد الرافدين منذ أقدم العصور حتى عسام ٥٣٥ ق . م . دار الأبجدية للنشر ، دمشق .

#### ب \_ الأجنبية:

Abou Assaf, A. – Bordreuil, P. – Millard (1982):

La Statue de Tell Fekherye et son inscription bilingue assyroaraméene . Paris .

Abu Taleb, M.M. (1973): Investigations in the History of North Syria 1115 – 717 B.C. Diss. Uni of Pennsylvania.

Donner, H. Roellig, W. (1971-1976):

Kanaanaeische und Aramaeische Inschrften . 3 Baende, 3 . Aufil, Wiesbaden

Malamat, A. (1973) : The Aramaeans.

In: Wiseman, D.J. (ed.) Peoples of Old Testament Times. Oxford, pp. 134 – 155.

Millard, A.R. (1983) : Assyrians and Arameans. Iraq 45, 101 – 108.

Pitard, W.T. (1988) : The Identity of The Bir-Hadad of the Melgart Steta. BASOR 272, 3-21.

(1994): Arameans. In: Hoerth, A.J. et al.: Peoples of the Old Testament World. Baker Books. 207 – 230.

Reinhold, G.G. (1989): Die Beziehungen Altisraels zu den aramaeischen Staaten in der israelitisch – Judaeischen Koenigezeit. Peter Lang – Verlag, Frankfurt a.M.

Schwarts, Glenn M. (1989): The Origins of the Arameans in Syria and northern Mesopotamia: Research problems and potential strategies. In: Festschr. Van Loon, Rotherdam. 275 – 291.

Tropper, J. (1993) : Die Inschriften von Zincirli, ALASP, Band 16, Ugarit – Verlag, Muenster.

## الحقبة النطوفية والمزارعون الأوائل

#### د. إحسازشيط\*

إن حلب المحروسة ، يمتد تاريخها إلى أبعد بكثير من ذاكرة الإنسان التاريخية، وتمتــد حدودها من وادي الفرات الأوسط إلى وادي العاصي، قد لعبت دوراً هامـــاً في تقريــر التحولات الكرى في تاريخ البشر.

ولعل سبب اختياري لهذا الموضوع هو صداقة قديمة تعود إلى أكثر مـــن ثلاثــين سنة، تربطني بالفرات، أزوره أسبوعياً للترهة والاستحمام والصيد ، وخاصـــة في منطقــة مسكنة التي تقع على بعد ٩٠ كم شرقي حلب . وهي تجاور المريبط وأبو هريرة وحبوبة وهــي من أهم المواقع في تاريخ التحضر البشري.

ولا شك أن التلال المحيطة بمنطقة حلب ، وضفاف الفرات مازالت تخفي الشــــيء الكثير من المعلومات عن بدايات التحضر الإنساني .

والكشف المهم الذي تم في مغارة الديدرية في منطقة جبل سمعان ، يعطينا فكرة عن تنوع آثار بلادنا وكثرتها ، إذ تم العثور على هيكل عظمي لطفل نياندرتالي يعود إلى ملة قبل ٧٠ ألف سنة مدفون بطريقة تشير إلى طقوس جنائزية . وهو أقدم هيكل عظمي يعشر عليه في سنورية، وأكمل هيكل عظمي من نوعه في العالم . وقد ترك لنا الإنسان النيادرتالي في هذا الكهف ، المطل على وادي تهر عفرين ، الكثير من أدواته الحجرية . ويعتقد أن بلادنا كانت مأهولة خلال المليون سنة السابقة . وأن أقدم آثار الإنسان على ضفاف الفرات تعود إلى ٢٠٠٠٠ سنة .

ولكن الاكتشافات الهامة حدثت عندما نظمت الحكومة السورية ، بالتعاون مسع منظمة اليونيسكو، حملة تنقيبات أثرية ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواقع الأثرية في منطقة الغمر . وكان عددها ٥٦ موقعاً ، تم الكشف عن ٢٣ موقعاً ، وابتلعت مياه البحيرة الباقي إلى الأبد. وتعتبر هذه الاكتشافات مهمة ، لأنها كشسفت النقاب عن أكبر التحولات التي حدثت في تاريخ الإنسان. وأكدت على أهميسة منطقة حلب ووادي الفقرات الأوسط الذي لعب دوراً في أكبر ثورة عرفتها البشرية ، خلالها تحول الإنسان من كائن يعيش ضيفاً على الطبيعة ، يعيش على الصيد والتقاط ثمسار الأرض، ويسكن العراء والكهوف، إلى كائن مستقر منتج لقوته، وذلك عندما اكتشف الزراعسة وطرق تدجين الحيوان ، وسكن البيوت في القرى والمدن . ترافق هذا التغيير المادي بتغير فكوي،

<sup>\*</sup>باحث - نائب رئيس جمعية العاديات.

تم َ اكتشاف الزراعة في فترة جيولوجية تدعى بالهولوسين ، فلنتعرف على الفــــرات تلك َ الفترة .

## البيئة الطبيعية الفراتية في فترة الهولوسين

يجري نهر الفرات على قعر بحر انسحب منذ ٥٠ مليون سنة ، تاركاً طبقة رسوبية يتراوح سمكها بين ٣ إلى ١٠كم .حفر النهر في الطبقة محسراه بعرض ٤ إلى ٢٠كسم وبعمق ٣٠ إلى ٤٠ م. حمل النهر أيضاً رسوبيات التي شكلت بدورها مصاطب نهرية ممتدة على سرير النهر تشكلت هذه المصاطب في فترة الهولوسين التي بدأت منذ ١٠ آلاف سنة، وهي أرض الزور الحالية وتقع المصاطب القديمة على أكتاف النهر وتصل إلى فترة بليستوسين التي تعود إلى عدة ملايين من السنين.

كانت الأحراش النهرية تكسو سرير النهر، وتتألف من كـــل أنــواع القصـب والنحيليات ، وتنبت فيها أشجار الطرفة، والصفصاف، و الدردار ، و الزيتون ، واللـــوز، والفستق ، والبلوط، والخوخ ، والكرمة . وتعيش فيها قطعان الخنازير، والوعول، والبقــر، حتى إن الفيلة كانت تسرح فيها حتى القرن الثامن قبل الميلاد.

أما الأكتاف النهرية والوديان التي تتخللها فقد كانت مكسوة بالشجيرات والنباتات العشبية ، وكان من بينها القمح، والشعير، وبعض البقول كالعدس ، والبازاليا. وتعيش فيها الغزلان ، والخيليات، والنعام، والأرانب...أما الطيور المستوطنة والمسهاجرة فكانت تتألف من الدرج ، والحمام ، ودجاج الماء، والإوز، والبط، والترغل، والقطا...أما الأسماك التي كانت تسبخ في مياه النهر فقد أحصى السومريون منها ، ٥ نوعاً ، ونعد منها اليوم أكثر من عشرين نوعاً منها سمك البني، والجري ، والكرسين ، والشلع، والشهروط ، والبراق، والبوري، والبرميد، وسمك الحيات....

كان اكتشاف الزراعة أهم حدث في تاريخ البشر.وقد شغلت الأسئلة حول هــــذا الاكتشاف العملاق أذهان المفكرين من مؤرخين وآثـــاريين وعلمـاء إناســة وعلمـاء طبيعة.وكانت الأسئلة متنوعة ومتعددة ،منها تدور حول علاقة الإنسان بالبيئة وتتنـــاول الدوافع .ومنها تتعلق بالزمان والمكان. وللإجابة علىسؤال تحديد المكان والزمان لا بد لنــا

من الرجوع إلى منطقة أبو هريرة على الفرات الأوسط والتعرف على حقبة تاريخية تدعـــى بالحقية النطوفية نسبة إلى وادي نطوف بالقرب من القلس .

#### الحضارةالنطوفية

تم استقرار الإنسان ولأول مرة في تاريخه (ما قبل الألف العاشر) في فترة تدعي فترة الحضارة النطوفية . كشفت عنها أعمال التنقيب في أبو هريرة والمربيط. استقر الإنسان في بيوت مستديرة نصف مدفونة في الأرض ، تقع علي الأكتساف النهرية ، وتشكل مجمعات سكنية مكونة من عشرات البيروت، يسكنها من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ شخص. اعتمد الإنسان في تأمين قوته على التنوع الواسع في الموارد الطبيعية ، في البيئة النهرية الني كان يعيش فيها مثل السمك والقواقع من النهر، والخنسازير والوعول والأبقار في الأحراش التي تغطى سرير النهر، والغزلان والخيول على أكتاف النهر.

وكان لصيد الغزال في حاوي أبو هريرة شأناً حاصاً: فحاوي أبو هريسرة أو وادي السلماني انخفاض في الأرض يشطر البادية السورية من الشمال إلى الجنوب، وتسيل فيه مياه أمطار البادية ، لتصب عند موقع أبو هريرة على غمر الفرات . وهو واد دائم الخضرة نظراً لتجمع مياه الأمطار فيه، كانت ترتع فيه ملايين الغزلان. تسد الأعشاب الخضراء عادة حاحة الغزلان من الماء في الأيام العادية، إلا ألها تضطر إلى التروح إلى شاطئ النهر، في فصل التكاثر في نهاية الربيع، وذلك لحاحة الأمهات إلى المزيد من الماء، لإفراز الحليب . وكانت غزلان البادية الشامية، من الأردن حتى الفرات ، تتجمع حوالي موقع أبو هريرة ، الخسولان أبو هريرة النطوفي تكرار هذه الرحلة السنوية ، فنصب لهـذه الغـزلان الكمائن والأشراك ، وصادها صيداً كثيفاً . وتمكن من تأمين ٨٠٪ من حاحته السـنوية من البروتينات عن طريق لحومها المحفوظة .

كما اعتمد الإنسان أيضاً ، لتأمين قوته ، على جمع الحبوب البرية السي تنبست في الوديان المحاورة. استطاع هارلان جمع ما يعادل ٢,٤ كغ قمحاً بواسطة منجل حجسري خلال ساعة واحدة ، واستنتج أن الإنسان كان يستطيع حصاد حاجته السنوية من القمع إذا عمل ثلاثة أسابيع . واستطاع هذا الإنسان أن يخزن الحبوب البرية التي تنضج في أواخر الربيع . كما ظهرت في هذه الفترة الأدوات الحجرية الكبيرة والصغيرة التي تركب علسي مقابض عظيمة أو حشبية، ومن أعظمها آلة مهمة جداً هي قدوم المربط، وتتألف من نصل من

الصوان يثبت على ساعد مزوى من الخشب، فيأخذ شكل الفأس الحالي، وتستجمل في أغراض شتى . ولد هذا الاستقرار جماعة لها عادات احتماعية ودين وفن . وعلى الرغسم من عدم وجود دلائل على عبادة منظمة فإنه دفن موتاه حسب تقاليد محسدة . ونحست الإنسان النطوفي أشكالاً حيوانية وإنسانية على العظام والاححسار ، وفي نهايسة الفسترة النطوفية أي في ٥٠٠٠ ق.م ظهرت بعض المستحدات منها، تقني (كظسهور أول رؤوس للسهام) ، وبعضها الآخر أيديولوجي ، كظهور أول آثار عبادة الإلهة الأم وعبادة النسور، هذه العبادات سيكون لها مستقبل كبير وحتى ذلك الحين لم يحدث أي تطسور في المحسال الاقتصادي . حيث كان الصيادون وصيادو الأسماك وملتقطي النمار يعيشون علسي مساتقدمه لهم الطبيعة يوماً بيوم، ولكن هذا الاستقرار أدي حدوث أكبر انقلاب في تسساريخ البشر، وهو اكتشاف الزراعة في بداية العصر الحجري الحديث.

# Andrewski Boa skilligianski malaitana

(الألف التاسع ٥٠ ٥٨٥ م): قلمت حفريات المريط وبقراس وحالوالسة وتسل مشنقة والحرف الأحر الدليل على ظهور الزراعة في وسط مستقر . وكان الدليل انتشسار نوع معين من القمح وذلك لأن القمح له نوعان : النوع الأول ينتثر باكراً عن سنابله عند نضوحه، وهذا لا يصلح للزراعة، لأنه لا يمكن جمه. والثاني لا يتناثر وهو النوع المفضل لأنه يمكن حصاده وجمعه. وبفحص غبار الطلع المتحجر تم اكتشاف النوع الثاني منتشسراً في مناطق عديدة ، مما يدل على تدخل الإنسان في حصول هذا الإنتشار. ويشهد علسي هذا النشاط الزراعي وجود حبوب التمح المتفحمة أو المتحجرة، ووجود أدوات حسره الحبوب في العديد من المواقع الأثرية . استمر تطور الزراعية في المربيط خلال فترة استقرار والاعتماد على أنواع معينة منه . سببها الأول احتماعي أكثر من بيفي . وتميزت بالإعتماد والاعتماد على أنواع معينة منه . سببها الأول احتماعي أكثر من بيفي . وتميزت بالإعتماد على الزراعة بشكل رئيسي (حضارة الخبز) والتركيز على صيد آكسسلات الأعشساب الكبيرة، والعزوف النسبي عن أشكال الصيد الأحرى كصيد الأسماك والحيوانات الصفيرة.

استمر السكن في البيوت المستديرة كالسابق. ولكن ظهرت إلى جانبسها البيسوت المستطيلة . كما توسعت القرى لتتسع إلى ٢٠٠٠-، ٣٠٠ نسمة . ويلاحظ اسمتعمال أدوات حجرية مصقولة ، وقطع فخارية مخصصة للأغراض التزيينية والطقسية. واسمتمر تقديس الإلهة الأم والإله الثور، مع استمرار عادة دفن القرون في جدران المنازل .

تابعت المجتمعات النيوليتة تحولاتها الاقتصادية والاجتماعية على امتداد الألفين الثامن والسابع . وفي الألف السابع ق م ظهرت ثقافة العصر الحجري الحديث قبل الفخسار ب PPNB : وظهرت البيوت المستطيلة المتعددة الفرف ذات الأرضيسة المستوية . وظسهر الطرقات بين البيوت. وتوسعت القرى وكان بعضها محصناً . عساش الفلاحسون علسى الزراعة، وتربية المواشي (تدجين الماعز والأبقار) ، ومارسوا الصيد (آكسلات الأعشساب الكبيرة التي يتطلب صيدها عملاً جماعياً منظماً ) . واستعملوا الأدوات المحموية المصقولية وانتشر استعمال ما يسمى بالآنية البيضاء، وهي أوان من الحجر المصقول تستعمل عادة في الشؤون المتزلية . ولم يكن الفخار قد انتشر بعد. ويوجد ما يشير إلى غلهور عبادة منظمة الشؤون المتزلية . ولم يكن الفخار قد انتشر بعد. ويوجد ما يشير إلى غلهور عبادة منظمة مناسر حول الإلحة الأم والثور، وتظهر طقوس حنائزية منها عادة احتفاظ السكان بجمساحم أسلافهم في بيوهم . وتميزت هذه الفترة بانتقال بعض المزروعات من مناطقاسها ، حيسث كانت تنمو أصلاً بشكل بري، إلى مناطق بعيدة مثل رأس شمرا والقوم.

بقراص على الشاطئ الأيمن للفرات قرية نيوليتية من الألف السابع، معاصرة لتسل الرماد في حبل الشيخ . فيها بيوت متعددة الغرف، مبنية من اللبن غير المشوي ، يفصل بينها طرقات . ويوجد رسوم نعامات على بعض الجدران . وعثر على دمي مسن الطسين المشوي تمثل أشكالاً بشرية وحيوانية . وكان اقتصاد بقراص يقوم على تربيسة المساعز ، والزراعة المروية.

#### المتساف المفار

ثقافة تل حلف وثقافة العبيد- (امتدت خلال الألفين السادس والخيامس ق م) ومن مواقعها في بلادنا تل حلف، وتل العبر، وتل كشكشوك، وتل مشنقة. واستمرت خلال الألفين السادس والخامس ق م. انتشرت حياة القرية في كل مكان، وانتشرت الزراعة البعلية والمروية، وتم تدجين الماعز والأغنام والبقر والخيول. كما انتشر استعمال الفخار في الحياة اليومية والاقتصادية. أنتحت حضارة تل حلف فحاراً ملوناً جميلاً مزيناً

بنقوش هندسية، وتطورت صناعة النسيج والحصر . تحمل الدمى نفس المواضيع الرمزيـــة للإلهة الأم الثور.لقد تطورت الصلات التجارية بين كثير من المواقع . وتعــرف حضـارة الفخار بالحضارة الكالكوليتية أي الحضارة الحجرية النحاسية لاستعمال النحاس التدريجــي فيها.

حضارة العبيد: تظهر في الألف الرابع تتميز بظهور المركز الإداري الديني وهو بناء صرحي مختلف عن البيوت السكنية . مما يشير إلى وجود عبادة منظمة . ووجدت مراسم وطقوس جنائزية تشير إلى الاعتقاد بوجود حياة ثانية بعد الموت. وانتشر استعمال المحراث في الزراعة وتوسعت المساحات المروية. وظهر تنظيم جديد للاقتصاد تميز بالمبادلات تجارية الواسعة. وتطورت صناعة الفخار بظهور دولاب الخزاف البطيء ، واستمرت هذه الصناعة تؤمن الأدوات الضرورية للحياة اليومية والاقتصادية ، وتشكل هذه التطرورات محملها خطوة مهمة نحو التمدن.

وفي موقع تل المشنقة في الجزيرة السورية اهتمت البعثة الدانمركية بشكل خاص بدراسة البقايا الإنسانية للتوصل إلى معلومات عن الحالة الصحية السائدة في تلك الفترة ، ومن دراسة الأسنان تبين وجود تسحجات كثيرة في الميناء ربما تكون قد نشأت عن تأثير الرمل الموجود في الأطعمة المؤلفة من حبوب مجروشة ، ومن دراسة ١٣هيكلاً عظيماً، تبين أن ٧ منها تعود إلى أفراد تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و ٣٠سنة ،و٣ هياكل لأطفال دون ١٠سنة، واثنان لأفراد بين ٤٠ و ٣٠ سنة.

وتدل هذه الإحصائيات على تدني العمر الوسطي للسكان. وهذا أمر يمكن فهمـــه إذا ربطناه بظروف المعيشة القاسية السائدة في تلك الأيام .

#### حضارةالمدن

تظهر في نهاية الألف الرابع ٣٢٠٠ ق م ، وقد كشفت عنها حفريات حبوبه كبيرة، حبل عارودة، تل قناص ، تل براك ، تل فري ، تل منباقة ، تــــل حــــلاوة ، تـــل حديدي ، تل السلنكحية.

#### حبوبة كبيرة.

تمثل فترة ظهور المدن التي تعيش على اقتصاد متنوع. وتتمركـــز فيــها الســلطة الســلطة الســلطة الســلطة السياسية ، وينفصل فيها القصر عن المعبد.

وهي مدينة على الضفة اليمنى للفرات في الموقع الذي يتزوي فيه إلى الشرق. طولها ٧٠٠ م وعرضها ١٥٠ م وتغطي ١٨ هكتاراً . بنيت المدينة علي وعرضها ١٥٠ م وتغطي ١٨ هكتاراً . بنيت المدينة علي ٣٤٠٠ ق م . لها سور من اللبن غير المشوي له أبراج وتخترقه بوابتان . تنتظم البيوت في حبوبة حول طريقين يخترقانها من الشمال إلى الجنوب محاذيين لجرى النهر معظم البيوت يتألف من قاعة طولانية ، ولكن بعض البيوت له بهو متوسط يحيط به بهوان حانبيان ، وبعض البيوت الأخرى تنفتح على فناء تحيط به غرف أخرى . وفي الطرف الجنوبي للمدينة - تل قناص - يوجد أكروبول مؤلف من بناءين إداريين - دينيين وبعض الأبنية الملحقة بهما.

وفي كثير من البيوت وجد مع الأثاث وثائق تشير إلى نشاط اقتصادي كبير. منها أختام اسطوانية وقطع صغيرة من الفخار تمثل رموزاً لبضائع معينة ، توضع في كرات من الطين وتختم لتوثيق هذه البضائع . كما وجدت أوعية فخارية مختلف منها الأوعية الناقوسية، وهي نوع من الفخار التجاري الرديء ، ربما كان يستعمل في الأغراض الاقتصادية . وكانت هذه المدينة مركزاً تجارياً مهماً يصل الساحل السوري بجنوب بلاد الرافدين عن طريق النهر. وهي معاصرة لحضارة أوروك حيث بدأت الكتابة والتاريخ. وبعد حبوبة كبيرة دخلت الإنسانية في مرحلة جديدة تتمثل في حضارة المدن ، التي ما نزال نعيش فيها. وبالنسبة إلى الحضارة فإننا لا نغالي إذا قلنا في البدء كان الفرات...

### المراجع

المزارعون الأوائل الصيادون الأوائل الفرات الأوسط وأولى الجحتمعات الزراعية الرعوية نتائج التنقيبات في تل حالولة

سلطان محیسن سلطان محیسن حاك كوفان میكل مولیست

#### جمادتا والتوقال

- بقلم الله كنور سينتائيل السور
- تعريب : الله كنور شوقة شنيت \*

يعود استيطان موقع أوغاريت إلى العصر الحميري الحديث، وأصبسح في العصسر البرونزي الباكر يضم مدينة كبيرة، نمت لتصبح مركزاً تجارياً رئيساً في شمال سورية وذلك في العصر البرونزي الحديث ويعود ذلك إلى موقعها الجغرافي الهسام الواقسع عنسد عقسد المواصلات الرئيسة بالمنطقة والذي يربط سورية الوسطى والشمالية بالبحر المتوسط غسسر ممر بداما في سلسلة حبال اللاذقية ، لأوغاريت ميناء يبعد عنها أقل من ميل واحد (مينسة البيضا) (١) كما كانت تبسط سيطرها على عدد من المراسي في الشمال والجنسوب عسا حعلها موقعاً متوسطاً بربط بين حزر وسواحل المتوسط ، هذا وتقع أوغاريت على الطريق الساحلي الهام الذي يربط مصر ببلاد الأناضول عبر ممرات حبال الأمانوس وطوروس.

والجدير بالذكر أيضاً أن أوغاريت محاطة بسهل محصب كان ومازال ينتج القمسح والشعير أما سفوح ومنحدرات جبال اللاذقية فقد كانت مغطاة بأشجار الكرمة والزيتسون بينما كانت المناطق المرتفعة توفر الأخشاب اللازمة للبناء وصناعة السفن ووجد السسكان في البحر مصدراً للأصداف للاستفادة منها في صناعة الأصباغ الأرجوانية الهامة. وبسلاغم من أن أوغاريت لم تصبح قوة رئيسة ، إلا ألها لم تكن مجرد دولة - مدينة فينيقية كنعانيسة الطابع - فمنطقتها كانت واسعة بالمقدار الذي يمكن اعتبارها دولة متوسطة الحجم وذلك حتى قبل أن يتوسع شوبيلوليوما ، فعلاوة عن العاصمة كانت هناك قرى واسعة تتبعسها ، وقد تعرفنا إلى ذلك من حلال اكتشاف عدد من التلال الكبيرة ، ومن خلال النصسوص وقد تعرفنا إلى ذلك من حلال اكتشاف عدد من التلال الكبيرة ، ومن خلال النصسوص الإدارية الأوغاريتية التي تذكر مدناً مزدهرة ذات تجارة وصناعة متطورة .

<sup>\*</sup> عنوان المقال الأصلى باللغة الانجليزية :

Ugarit and the great powers, by Michael C. Astour, published in Retrospect 50 years of Ugarit and Ugaritic, edited by: Gordon youna

حامعة الينوي الجنوبية / الولايات المتحدة

<sup>\*</sup> المتحف الوطني استاذ محاضر في معامعة حلب / حلب / سورية

لقد كانت المنطقة الأساسية لأوغاريت محصورة بين البحر غرباً ،وجبال بلوغيلوس (المعروفة بجبال اللاذقية اليوم) شرقاً ، ورأس البسيط شمالاً ورأس باير جنوباً . كـــانت تضم سهل جبلة في الجنوب وبلغت مساحتها نجو ٢٢٠ كم٢ . وبناء على ذلـــك كــان التاريخ السياسي لأوغاريت غنياً مما جعلها مؤهلة لأن تلعب دور الدولة القوية من المرتبة الأولى على المسرح السوري، فالنصوص الأوغاريتية إلتي تم الكشف عنها الآن تعــود إلى عهد أقدم من القرن الرابع عشر ق.م (٢)، ولكن بإمكاننا أن نتصــور الخطـوط العامـة للحوادث والظروف الأبكر من هذا التاريخ عبر المصـادر الأخــرى الـــي وردت عـن أوغاريت ومن بعض الإشارات غير المباشرة في بعض الوثائق الأثرية والكتابية المحلية .

# أوغاس يف عصر محفوظات القصر الملكي في إبلا (الألف الثالث)

إن أقدم الإشارات عن أوغاريت وجدت في محفوظات إبلا التي اكتشفت مؤخـــراً في تل مرديخ وقد اتفقت وجهتا نظر الأستاذ باولو ماتييه الأثــــري والأســتاذ باتينــاتو المختص بالكتابات على أن تاريخ رقم هذه المحفوظات يعود إلى نهاية الألف الثالثـــة ق .م على الرغم من أن هذا التاريخ كان موضع جدل بينهما في البداية. ومبدئياً لا بـــد أن ننتظـــر نشر مزيد من التقارير والدراسات والنصوص التي تظهر تباعاً حتى نســـتطيع أن نكــوّن صورة ثابتة عن دور إبلا السياسي في العصر البرونزي القديم ويبقى الانطباع الســائد الآن ناتجاً عما تحدث عنه مكتشفو إبلا بأنها كانت أقدم قوة سياسية تعاصر سرجون الأكادي في آسيا الغربية فقد وصفها سرجون بأنما تمتد بخدودهــــا حــــــى غابـــات الأرز وجبـــال الفضة(٣)، ولكنه أصبح واضحاً الآن فقط بأن ما قصده بجبال الفضة هي جبال طـــوروس وليست غابات الأرز في جبال لبنان (٤) ومن هنا نستطيع أن نستنتج الســـب الحقيقـــي الكامن وراء غزو جوديا لمدينة أورشو في أقصى شمال سوريا في جبال إيبلا (٥) .ومن هنـــا يطرح السؤال نفسه وهو هل كانت إبلا الألف الثالثةق.م عاصمة امبراطورية موحسودة ١٣٦٦ أم ألها كانت محرد مركز لمنطقة تقع تحت سيطرتها (٧) ، يبدو أن المشكلة هــــى مشــكلة مصطلحات فقط - ، فليس من المعقول لمملكة سورية، تعقد المعاهدات مع البلدان البعيدة مثل آشور وحمازى وتطالب بالسيطرة على كانيش (٨) (ولها الحق في ذلـــك) وتخــوض بد أن تكون لها أهمية سياسية ذاتية . وقد ورد ذكر لأوغاريت في كتاب صدر حديثاً تحت عنوان ( الأطلس الجغسرافي للشرق الأدنى) (١٠) ثبت الآن خطأ قراءة النص للأستاذ فالقراءة الجديدة تفيد أن المعلمدة عقدت مع ابرسال وليس مع آشور، وحتى الآن لا يعرف مكان ابرسال هذا على الرغسم من أهميته في معرفة أصول الأسماء التاريخية ودراسة مظاهرها (١١) إلا أنسه لا يقدم لنا معلومات عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين أوغاريت وإبلا، وبغض النظر عما ورد في هذا الكتاب يمكننا أن نقتبس بعض ما قاله الأستاذ باتيناتو (١٢) بأن سورية كانست في عصر محفوظات ايبلا مكونة وأوغاريت ودويلات أخرى صغيرة كنا قد تعرفنا على الحجم من بينها أورشو وحماة وأوغاريت ودويلات أخرى صغيرة كنا قد تعرفنا على غوذج منها في السابق وهذا النموذج سيصبح مألوفاً في تعاقب التاريخ الأوغاريتي.

وفي الوقت نفسه يمكننا أن نستنتج بأن النحاس الذي كانت تستورده إبــــلا مـــن قبرص والذي ورد ذكره في بعض رقم تل مرديخ (١٣) ، كان يصل عن طريق أوغـــاريت لأن ميناءها هو أقرب الموانئ السورية إلى كل من قبرض وتل مرديخ .

#### أوغاس تومصن:

لقد ظلت إيبلا والمدن السورية الأخرى محافظة على علاقاتها مسع الامبراطوريسة السومرية زمن سلالة أور الثالثة ولكنها كما يبدو فقدت دورها السياسي في سوريا فيمسا بعد، حيث نجد شو- سن وهو أحد ملوك سلالة أور الثالثة وربما آخرهم يبّعي سسيادته على : إبلا وماري وتوتول (على البليخ) وعلى مكان يبدأ بأسمه بالمقطع( ma) يأتي بعده موقع أورغش ( في شمال بلاد ما بين النهرين) ، وموغوش ( في منطقسة الألاخ في وادي العاصي الأدني)(١٤) وازن و حبيل (بيلوس) وابارنوم ( في أقص شمال بلاد ما بين النهرين) وهي الجبال التي تقطع منها أخشاب الارز والتي تعرف الآن بجبال الأمانوس) (١٠) ، ولم يرد ذكر أورشو التي كانت ترسل سفراءها بانتظام إلى أور وبالتالي لم تذكر أوغساريت أيضاً في مدونات أور الثالثة مما يدعو إلى الاستغراب خاصة إن حبيل ذكرت مسع أفسا الأبعد مسافة.

وبالرغم من أننا لم نجد ذكراً لأسماء المدن المحلية لســـوريا الشــمالية في نصــوص اللعنات المصرية إلا أنه من المعروف أن مصر حافظت على نوع من العلاقات الدبلوماسية معها، ففي الفترة التي تلت سقوط امبراطورية أور الثالثة اهتم ملوك الأسرة الثامنة عشــرة المصرية بشمال سورية (١٦).

فالعثور على تمثال لأبي الهول مقدم من الأميرة "ايتا" ابنة امنحلت (١٩٢٩-١٠٩٥ ق.م) إلى معبد نينغال في قطنة ( المشرقة اليوم (١٧))، وعلى تمثال عليه كتابة للفرعون امنمحات الثالث (١٨٤٦- ١٩٧٩ق.م) والذي عثر عليه في بلدة النيرب بالقرب من حلب (١٨) واستقبال معبد الرب داغان في أوغاريت عدداً من الندور المصرية مثل تمثال لأبي الهسول خاص بأمنمحات الثالث ودمية الوزير سنوسرت عنخ مع والدته وأنحته، وأيضساً تمسال نصفي لملكة غير معروفة من السلالة الثانية عشرة (١٩)، كل هذه الاكتشافات المذكسورة آنفاً تؤكد على وجود تلك العلاقات المصرية بشمال سورية ، ويرى الأستاذ وليسام وورد بأن هذه الآثار كانت رموزاً للصداقة المصرية للأرباب المحليين مع الأخذ بعين الاعتبار ألهلا تشير بالضرورة إلى احتلال عسكري ولا إلى سيادة سياسية على الشؤون المحلية بالرغم من أن هذه المدن التي عثر فيها على هذه الهدايا الجميلة لم تكن قليلة الأهمية: فأوغساريت مئلاً كانت مركزاً تجارياً كبيراً مثلما كانت قطنة وحلب وهذا ما جعل لهذه المدن أهميسة عند المصريين (٢٠). لذلك فإن وجود الهدايا الملكية المصرية وهدايا كبار الضباط والرسميين عند المصريين تدل على ألها كانت على علاقة هامة مع مصر في زمن المملكة المتوسطة.

#### أوغاس يفعصس سيادة يحاض:

تلقي محفوظات ماري ، بعد ذلك مباشرة (٢١) ، الضوء على صدورة الوضع السياسي الجديد في سورية الشمالية . ثم تأني محفوظات الالاخ ( تل عطشانة اليوم الطبقة السابعة) ، والتي هي أكثر تواضعاً من أرشيف ماري، وبعد فجوة زمنية تقدر بجيل تقريبلًا لتتحدث عن اتحاد عدد من الممالك الإقطاعية تحت زعامة حاكم قوي إلى أن العاصمة ابتعدت هذه المرة مسافة ، ٦ كم تقريباً شمال شرق إبلا إلى حلب التي لم تذكرها نصوص إبلا (٢٢) إلا ألها كانت مركزاً لإقامة الملوك الكبار لمملكة يمحاض ( غالباً ما يكون الاسماسماً قبلياً عمورياً ) ولا بد لنا أن نذكر شيئاً عن تركيب هذه المملكة لألها كانت القسوة الأعظم في سورية الشمالية في ذلك العصر رغم أن تاريخها وجغرافيتها لا تدخل في هسدنا

يذكر رقيم من محفوظات ماري (٢٣) أنه كانت هناك علاقة قوية بين خمسس دول رئيسة في منطقة الهلال الخصيب وهي : ماري ، بابل ، لارسا ، اشنونا ، ويمحساض وأن كل ملك من ملوك هذه المدن الأربع الأولى كانت يتبعه خمسة عشر ملك أمسا ملسك يمحاض باريم ليم فكان متبوعاً من قبل عشرين ملكاً وتمدنا رسالة أخسري مسن مساري

بمعلومات تاريخية مفادها أن مملكة حلب كانت قد وطدت نفسها على أن تكون القـــوة السياسية الأولى في الهلال الخصيب بتلك الفترة (٢٤).

أما المقاطعات أو المدن التي كانت تابعة ليمحاض فنستطيع تقسيمها إلى ثلاثة عموعات :

الحجموعة الأولى: تضم المدن الواقعة حول العاصمة والتي كانت يمحساض تفسرض عليها سيطرة مباشرة ومنها : الالاخ ، نيخي ، ايبلا ، بيتين ، توبا ، ناشتاربي ، وايمار .

والمجموعة الثانية: وهي تلك التي تلي المجموعة الأولى من ناحية البعد عن العاصمة مثل: خاشوم، زروار، أورشوم، كركميش، أوغاريت دولة الرابيين القبلية، تكون مجموع ما سيطرته عليه بمخاض من مساحة يبلغ زهاء ٤٣ ألف كم٢.

أما الشاهد الذي يقول بأن أوغاريت كانت دولة تابعة ليمحاض فهو ذو طبيعــة ظرفية ، ونستطيع أن نستدل على ذلك من رسالة حمورابي ملك يمحاض إلى زمرى ليــم ملك ماري والتي تلقي الضوء على الحالة الدولية لأوغاريت تقــول الرسـالة : (رحـل أوغاريت كتب الي ما يلي ، أربي بيت زمرى ليم ، أرغب في مشاهدته، الآن أرسل لــك خادمة ) (٢٠) ويبدو أن أولبرايت اعتمد على هذه الرسالة عندما قال "إن أوغاريت كانت تتبع حلب في عصر ملكها حمورابي (٢٦) ، وعلى الرغم من أن العلاقات المباشــرة مـع القوى الأجنبية كانت حقاً من حقوق السيادة الكاملة للمالك في الشرق الأدنى القــدى إن ذلك الحق لا يشمل الممالك التابعة أو المتعاونة (٢٧) .

وهناك أيضاً شاهد آخر وهو عبارة عن رسالة إلى ملك ماري ، الذي هـو علـى الأغلب زمرى ليم ، تتحدث هذه الرسالة عن رحلته إلى أوغاريت ، (٢٨) فقــد كـانت ماري ويمحاض في ذلك الوقت حليفين قريبين حداً ، وزيارة دبلوماسية من قبل حــاكم ماري تبدو بأنها تدخل في إطار التحالف السياسي آنذاك. أما الرقيم المعروف باسم رقيــم القصدير القامدير القامة المتعاملين بالقصدير الآتيين من ماري وكمكان يتم فيه تسليم القصدير القادم من ماري (٢٩) للكفتوريين ( الكريتيين) أو للمترجمين الذين كانوا بدون شك على دراية بلغة كريت في ذلك الوقت. مــن هنا أو للمترجمين الذين كانوا بدون شك على دراية بلغة كريت في ذلك الوقت. مــن هنا تكون قد وصلت ماري عن طريق أوغاريت (٣٠) وبما أن طريقين من الطرق البرية الثلاث تكون قد وصلت ماري عن طريق أوغاريت (٣٠) وبما أن طريقين من الطرق البرية الثلاث الموصلة إلى أوغاريت تمر عبر يمحاض فإنها في افضل الأحوال ليست سوى مينــاء لمدينــة تجارية هامة تبحث عن علاقات طيبة مع الدول القوية لتأمين مصالحها . إذاً واســتناداً إلى

مفهوم المعاهدات السياسية في ذلك العصر فإن يمحاض يمكن أن تكـــون راعيـــة لمـــالح أوغاريت .

إن رقم الالاخ في الطبقة السابعة كانت قد ذكرت ولمرة واحدة فقط أوغـــاريت كوطن بوروقا(٣١)، والذي رقي مــن قبــل كتشــن K.A.Kitchen إلى مرتبــة ملــك أوغاريت(٣٢) ، ولكنه لم يكن سوى مشتر للصوف في ألالاخ (٣٣) .

#### سورية الشمالية بين حتى وميتابي ومصر:

في الربع الثاني من القرن السادس عشر بدأ تحول سياســـي عميــق في ســورية الشمالية برزت نتيجة له دولتان جديدتان وقويتان على حدودها هما:المملكة الحثية شمالاً ، والدول التابعة لها ، كما أن الحوريين القاطنين شمال بلاد ما بين النهرين دخلــوا الحــرب مباشرة وعلى عدة جبهات ضد الحثيين وذلك دفاعاً عن أنفسهم أولاً ولكونهـــم حلفــاء لمدة طويلة كمملكة قوية دافعت عن الممالك التابعة لها ثم عن وجودها بشــجاعة كبــيرة فأضعفتها تلك الحروب الطويلة المدمرة لدرجة كبيرة فلم يكن أمامها في النهايسة سموى الخضوع إما لأعدائها الحثيين أو لحلفائها الحوريين ، ووقع ذلك بــــالفعل رغـــم محاولـــة استعادة استقلالها من قبل فرع صغير من سلالتها وذلك بعد موت مورشــيلي الأول. وفي نفس الوقت ظهرت على مسرح سورية الشمالية قوة ثالثة ، فقد قام الملك للصري تحوتمـوس الأول نحو ١٥٢٠ ق.م بحملة ضد البلاد التي سميت ميتاني فوصل إلى الفرات ثم عاد بطريـــق نيادني ) ، المنطقة الجنوبية الغربية من يمحاض ، ولكن في النهاية كان على أدريمي المطللب سمح له أن يأخذ العاصمة التاريخية حلب ولكن كان عليسه أن ينتقِــل إلى ألالاخ الأقـــل أهميَّة، ومنذ ذلك الوقت لم يعد الاسم الثاني اليمحاض مستعملاً ، وكان عليه أن يقتنع هو وخلفاؤه أن يلقبوا أنفسهم بلقب " ملك ألالاخ " أو " ملك موكش " .

فحل الآن مايسمى، كونفدرالية موكش – نوخاشي ، محل مملكة حلب الكبيرة ولم تعد منطقتها تشمل الدول التابعة المحيطة ما عدا "خاشو "كما أن التأثير الحسوري الذي كنا نلاحظه بشكل واضح في ظل ملوك يمحاض قوياً جداً الآن بسيب السيادة السياسية لميتاني لأن إخضاع آلالاخ والسدول المرتبطة بما في اتحاد كونفدرالي نحو ، ، ٥ اق م كان قد مهد الطريق لميتاني للوصول إلى وسط وجنوب سيورية حيث

أصبحت تونيب وقطنة وقدشي ومناطق عمقي ودمشق وباشان والجليل ومعظم أنحاء فلسطين إما ممالك تابعة لميتاني أو مناطق تدار من قبل حكام أو حاميات ميتانية. وعند عودة المصريين في عهد تحوتمس الثالث إلى فلسطين بعد عشرين عامناً سموا المنطقة "حورو" أي البلاد التي يحكمها الحوريون، بل وحتى في ظل السيادة المصرية بعد مئة عام تلت ظلمت الأسماء السائدة بين حكام فلسطين وسورية الوسطى والجنوبية همي الأسماء الحورية والنهدو - آرية ، لأن الحكم المفضل ، بالنسبة لأغلبية الأمراء المحليين (٣٤) وذلك في فترة الصراع الثلاثي على سورية بين حاتي وميتاني ومصر، كان الحكم الميتاني .

## أوغام بت وتحالفها الأول مع حتى:

نحد في رسالة وجهها الملك الحثي شوبيلوليما إلى نقمادو ملك أوغاريت نحـــوعــام ١٣٦٦ ق.م/ في بداية الفترة التي تعرف بفترة الحرب السورية الأولى (٣٥) ، وفيها يخاطبــه مذكراً بالماضي : " إن أجدادك كانوا أصدقاء وليسوا أعداء لحتي فكن أنت الآن يا نقمــلدو في نفس الطريق عدو أعدائي وصديق أصدقائي".(٣٦)

ويتساءل الأستاذ نوغيرول الذي نشر الوثائق الأوغاريتية الدبلوماسية قائلاً: في أي وقت حدث هذا ، هل يعود إلى فترة نشاطات الأمير بتخانا (أو بتحانا) في سورية؟ (٣٧) لا بد أن نفكر في الوقت (نعرف الوقت) الذي تراجع فيه تحتموس الرابع مسن شمال سورية حين أظهر حاتوشيلي قوته هناك ، وبإمكاننا أن نعتبر انتفاضة أوغاريت ضد الحامية المصرية فيها ، والتي سحقها أمينوفس الثاني مباشرة ، يمكننا اعتبارها داخلة في هذا السياق (٣٨)

ولكن الأحداث التي ذكرها نوغيرول لم تحدث حقيقة، فالأمير بتحانا الذي كسان نشيطاً في سورية لم يكن الملك (٣٩) بل قائداً من قادرة شوبيلوليوما الذي أخذ على عاتقه إخضاع المدن الواقعة بين ألالاخ وتونب(٤٠) أثناء الغزوة السبورية الثانية (نحسو ١٣٦٨ق.م)\*، وتحوتمس الرابع لم يتراجع عن سورية الشمالية بل كسب أرضاً جديدة هناك ، أما الملك المفترض حاتوشيلي الثاني فهو غير موجود تاريخياً (٤١)، وأيضاً لم تكسن هناك حامية مصرية في أوغاريت في زمن أمنحوتب الثاني بالإضافة إلى أن حكمه لا يتطابق مع تقدم الحثيين في سورية (٤٣).

<sup>\*</sup> هكذا وردت في النص ( المغرب ) .

إن الوجود العسكري الحثي في سورية ، وهو على فترتين تاريخيتين يمكن أن يقيدم من خلال الفقرة التالية : إن حاتوشلي الأول ومورشلي الأول بحروبهما السورية حسوالي عام ١٥٧٠ وعام ١٥٣٠ ق.م ، وحملة توضاليا ( تود خاليا) مؤسسس الدولة الحثية الجديدة ، الذي ارتقى العرش حوالي عام ١٤١٥ ق.م واستمد شرعيته من مقدمة معاهدة تلمي شاروما، وهزيمة الميتانين وتدمير حلب (٤٣). إذ كان كل واحد من الملسوك الثلاثة مسؤولاً مسؤولية أما كلية أو حزئية عن تدمير الالاخ ، فقد وضع حاتوشيلي نهاية لمدينة الطبقة السابعة، (٤٤) ووضع مورشيلي نهاية لمدينة الطبقة السادسة وقد عزا توضاليا لنفسسة تدمير القصر الملكي في الطبقة الرابعة . (٥٥) وبما كانت ألالاخ قريبة من حدود أوغساريت الشمالية فان ظهور حيش حثي فيها يكون تمديداً للمدينة البحرية الغنية مما يجعلها تبحث عن حام قوي . ويبدو أن أوغاريت كانت خاضعة للنفوذ المضرى زمن حملسة توضاليسا وعليه فان الحروب السورية في القرن السادس عشر جعلت منها حليفة للحثين.

### أوغام يت في المنطقة المحايدة من سوم ية:

بعد انسحاب الحثيين من سورية زمن ملكهم حانتيلي وتركهم ساحة الصراع، بدأ قرن من الصراع المصري - الميتاني للسيطرة على المنطقة: فنحو ١٥٠٠ ق. م وصل جيش مصرى الفرات، ثم أصبحت معظم سورية تحت السيادة المبتانية وذلك نحو ٥٠٥ ق.م . ودشن تحتموس الثالث عهده نحو ١٤٨٢ ق.م حتى أصبح يسيطر علي فلسطين والسلحل البحري وحتى أولازا وصومور شمالاً ، وأنطلاقاً من قواعده هناك هاجم سورية المداخليسة عبر وادي العاصي ولكن أكبر انتصار له كان عام ١٤٧٦ ق.م وفيه هزم قدشي، قطنسة، سترار ، منطقة حلب، وهذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يصل فيسها المصريين فقسدوا الفرات ، وفي عام ١٤٧١ احتل تحوتمس مدنا في منطقة نوخاشي ولكن المصريين فقسدوا شمال سورية في العام التالي وفشلت محاولات تحوتمس لاستعادها حيث وصلت الجيسوش الميتانية جنوباً حتى مدينة عزيعانا التي يبدو ألها كانت تقع في موضع العشارنة علمسي لهسراله المعامية في موضع العشارنة علمسي أحداث المعام ١٤٦١ ق.م (حوليسسات عسام ١٤٦٩ ق.م (حوليسسات عام ١٤٦٩ ق.م (حوليسسات عام ١٤٦٩ ق.م وضطة في نوخاشي وأخيد المجزية من ألالاخ . ويغلب الظن أن فترة السيادة المصرية في شمال سيسورية كما حدث في المرة الأولى وقسد سيحلت حوليات تحوتمس الثالث مملسة في قصيرة كما حدث في المرة الأولى وقسد سيحلت حوليات تحوتمس الثالث مملسة في عام ١٤٦١ ق.م واضطر المصريون ثانية إلى محاربة الميتانيين حول تونب وقدشي وبعسد، عام ١٤٦٣ ق.م واضطر المصريون ثانية إلى محاربة الميتانيين حول تونب وقدشي وبعسد،

ذلك بفترة قصيرة استعاد الميتانيون تونب (٤٧). ومن الغرابة بمكان عدم ذكر أوغاريت في حوليات تحوتمس الثالث ولا بين الدول الأجنبية التي أرسلت هدايا دبلوماسية ، لذلك لم تذكر في نقوش الفرعون الأخرى أو حتى في نصوص معاونيه ، وأيضاً لم تظهر في قائمة أمارينا العائدة لتحوتمس الثالث نفسه، والبي لم تعدد الأماكن الشمالية التي وصلتها جحافل المصريين فحسب بل ذكر عملاوة على ذلك مواضع في أجزاء أخرى مسن الامبراطوريسة الميتانية .

وقد لا يعني شيئاً غياب ذكر مدينة أوغاريت في قائمة نحارينا لأن الكثير من الوثائق عبربة حتى في النسخ الباقية منها (٤٨) ، فقد خابت أسماء كشميرة مسن القوائسم العالمة لتحوتمس الثالث إلى جانب ما هو خائب ، لدرجة أن ثلاث عواصم من السدول الهامسة الواقعة شمال الساحل السوري قد غابت مثل أرواد ، أو شناتو ، وسيانو، وعلاوة علسى ذلك فإننا نعرف أسماء مالا يقل عن معة وست بلدان وقرى واقعة ضمن الحدود القديمسة لأوغاريت أو في حدود مملكة سيانو - أو شناتو (٤٩) هذا و لم تذكر أي مسسن حوليسات تحوقمس الثالث أو قائمة نمارينا (٠٠) .

وعندما يعبر المرء حدود أوغاريت الشمالية إلى بمتلكات ألالاخ ، وحبال بملوغيلوس (اللافقية) في بلاد كونفدرالية موكش - نوخاشي - نيا ، فإنه يجد أسماء مدن محلية وقدى بأمداد كبيرة لدرجة أنه لا يمكن ذكرها هذا (٥١) .

ونخلص إلى أن المنطقة الواقعة إلى الشمال من صرمور وإلى الحنوب من ألالاخ وإلى الغرب من حبال عارغبلوس ( اللاذقية ) كانت تكون منطقة حيادية بين مصر وميتاني أثناء معظم القرن الخامى عشر، إذا تذكرنا أنه لاوحود لتأثير حسوري يمكسن مشاهدته في أوغاريت، يمكن مقارنته مع التأثير الحوري القوي في ألالاخ في السوية الرابعة، وتلك الحالة عرفتها الآنسة دروور (١٥). نخلص إلى القول مأن كل المنطقة الراقعة إلى شمال مهومسور وإلى الجنوب من ألالاخ كانت تكون منطقة حيادية بين مصر وميتاني ولا نملسم كهسف حدث هذا ، ولكننا نملم أن حياد هذه المنطقة كان محترماً من قبل القوتين الكبريون في ذلك العصر، ميتاني ومصر (٥٠) ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا لم تذكر قائمسة نمارينا المي المنطقة الحيادية ، إذ كانت التقاليد المصرية تحماهل المسدن الي تندرج في شريحة المدن الخاضعة أو العدوة ؟

هل ذكر أمنحوتب الثاني أوغاريت ؟

هناك زعم بأن أوغاريت كانت محتلة من قبل حامية مصرية ، هذا ماذكر في نصب الكرنك الذي يعود إلى أمنحوتب الثاني ( 1507-1577-4) خليفة تحوتموس الثالث . ذلك لأن افتراضاً يقول بأن 1-20-10 الله 1-20-10 1-20-10 الله يعبّر المصريون بها عادة عن تحريف عن 1-20-10 هذا التفسير عالمان فقط هما ييفين (10-100) و دروور (10-100) و دروور (10-100)

ونحن بدورنا لا نتردد في تأييد الأقلية في رفضها الحاسم لفكرة عدم وجـــود أي ذكر لأوغاريت في السطر الثاني عشر من نصب الكرنك (٥٨).

وفي السادس والعشرين من أول شهر في الصيف (٥٩) في السنة السابعة من حكمــه (٤٤٧ ق.م) ، وأثناء قيامه بحملته الأولى على سورية ، عبر أمنحوتب نهر العاصي ليــس بعيداً عن مقاطعة قطنة.

ثم يسكت النصب عن الأيام الأربعة عشر التالية وتذكر التقارير التي تليها أن الملك وجنوده جاؤوا في العاشر من شهر الصيف الثاني إلى مدينة - نيا - وذلك في طريق عودة جلالته إلى الجنوب نحو مصر، ونيا (وتعرف أيضاً نيخي و بني ) كانت تقوم مكان قلعة المضيق (أفاميا) (٢٠) ولقد بني التحول الثاني الذي قام به أمنحوت الثاني أثناء الأيام الأربعة عشر المنوه عنه أعلاه على افتراض يستند على القائمة الجغرافية القصيرة العائدة له (٢١). وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أمنحوت الثاني لابد أن يدور حول حبل الزواية وعند ما يصل إلى نيا وهي الجزء الأساسي من الرحلة ، يسمع جلالته أن بعض الآسيويين الذين كانوا في مدينة آ - كو - تا - تا قد حاكوا مؤامرة لطرد حامية من المدينة وطرد أميرها الذي كان مخلصاً لسيده، أي موالياً للمصريين ، فجاء أمنحوت الشاني إلى المدينة وهزم العصاة ووطد الأمن وعاد منتصراً من هناك وبذلك أصبحت جميسع تلك البلاد خاضعة له .

وبعد ذلك وفي العشرين من شهر الصيف الثاني وجد نفســه في مكـان يدعــى طاراخا Ta-ra-ha الواقع على الطريق المؤدية من نيا إلى قادش وذلك في طريق عودتــه إلى مصر عن طريق البقاع وفلسطين .

يزودنا النصب بتواريخ محددة خلال الأيام العشرة ، من اليوم العاشر وحتى اليـــوم العشرين من شهر الصيف الثاني ، وهي المدة التي استمر فيها أمنحوتب وجيشه من نيا سر إلى أكوتات حيث استغرقت منه يوماً على أقل تقدير محاربة العصاة ثم العــودة إلى نيــا ، ومن هناك ساريوما اضافياً وهكذا فالمشكلة ليست في كون أكو تاتتا تحريفــاً لأكوريتــا

(أوغاريت ؟) وإنما في امكانية القيام بهذه الرحلة وهي الذهاب من قلعة المضيــــق إلى رأس شمرا أوغاريت ثم العودة إلى قلعة المضيق ثانية وذلك في تسعة أيّام .

ومن بين الباحثين الذين تقبلوا الأمر الباحث أديل E.Edel . الذي علل سبب تقبله الفكرة هو أنه قدر المسافة بين نيا ورأس شمرا بثمانين كم بدلاً من ستين (كخط مباشر) أي بزيادة تقدر بالثلث تقريباً وبهذه الحالة فقط وصل (أمنحوت الشاني بالوقت المحدد (٢٢) فليست هناك بطبيعة الحال، طريق مباشرة يمكن اجتيازها بين نيا وأوغرايت وذلك لوجود مستنقعات الغاب التي يصعب عبورها ووجود المنحدرات الشديدة لجبال اللاذقية مما يحتم على المرء أن يقوم بدورة طويلة ماراً بجسر الشغور ومن ثم ممر بداما، يبلغ طول هذا الطريق في الوقت الحاضر ١٢٠ كم ، وربما كان أطول في العصر القديم أو أكثر التواء ، (٢٢) ، فإذا افترضنا أن معدل سير الجيش عبر طريق بري وعر هو عشرون كرم يومياً فإنه ليس ممكناً أن يقطع مسافة ٢٠ كم معظمها تمر عبر الجبال في ثمانية أيام، من يومياً فإنه ليس ممكناً أن يقطع مسافة ٢٦ كم معظمها تمر عبر الجبال في ثمانية أيام، من يكون المكان الحقيقي لمدينة آ كو - تا - تي غير مؤكد بسبب الغموض الذي اكتنف النسخة المصرية .

### أوغام يت تحت الحك مالمصري

لقد حدث تبدل مفاجئ في العلاقات بين مصر وميتاني وذلك إبّان حكم تحوتميس الرابع \_ ١٤٢٦ - ١٤٢٧ ق.م) ومعاصره أرتاتاما ملك ميتاني ، فلقد تبدل العداء إلى المحداقة ، هذا ما تذكره رسائل تل العمارنه وقد تكون أسباب ذلك التحول عائدة إلى نمو وتطور قوة الطرفين بحيث لم يعد بإمكان أحدهما حسم الصراع لصالحه، هذا من جهة ، أما من الجهة الأخرى فقد خاف الميتانيون من القوة الحثية المتناهيه لذلك حرصوا أن تكون علاقتهم جيدة مع المصريين ، على أي حال فقد أتى توضاليا إلى الحكم بعد موت تحوتمس الرابع ، وحسبما ذكره أرتاما حفيد توشراتا فإن تحوتمس الرابع هو الذي طلب يد ابنة أرتاتاما سبع مرات (١٤٠) ، ولكن ما نعرفه حول ترتيب الأوضاع السياسية في سورية ، هو أن ميتاني هي التي قدمت تنازلات لمصر ليس في قادش وقطنة فقط ولكن في تونيب أيضاً وفي المقاطعة الواقعة إلى الشمال والتي كانت قبل ذلك بقليل تابعة لميتاني ثم أصبحت تحت السيادة المصريتة، ومقاطعة تونيب كانت في الواقع مقسمة ، فالقسم الشمالي كان مسن السيادة المصريتة، ومقاطعة تونيب كانت في الواقع مقسمة ، فالقسم الشمالي كان مسن المتلكات اليم – اليما Elim - اليما في قادش وقادة ومقاطعة الواقعة من ممتلكات مسن

كونفدرالية موكش- نوخاشي – ني في منطقة الحماية الميتانية ، وقــــــــــ يتصـــــور المــــرء أن أوغاريت فقدت حيادها نتيجة للعلاقات الودية التي حصلت بين المصريسين والميتسانيين ، فيبدو أن ميتاني أطلقت يد مصر في الساحل السوري شمال عمورو حيث تظــــــهر ولأول إشارة لتبعية أوغاريت إلى مصر أثناء حكم أمنحوتب الرابع ، خليفسة تحوتمسس الرابسع (١٤١٧-١٤٧٩ق.م) فقد ذكرت أوغاريت لأول مرة في المدونات المصرية (٢٦) العلمة لفترة حكم هذا الفرعون، وكذلك " مينة البيضا" ميناؤها . وتظهر علي أحد الأبنية السي تعود لعهده أو لعهد سلفه ربة أسيوية من شوكسي suksi المدنية التي تقع إلى الجنوب من أو غاريب (٦٧) ، وقد يدل هذا على اهتمام المصريين بذلك الجزء من سورية ، وهنسساك يبدو تقريراً إلى ملكها من محافظ الميناء معنادو Mahadu حول بعثته إلى مصر ، وفيسها يتحدث عن الملك السرمدي امنحوتب الثالث الذي كتب اسم عرشه بنفـــس الطريقـة الواردة في مراسسلات العمارنة (٦٨). وهناك أيضاً محموعة مسن رسسائل تل العمارنسة ( EA , 45 - 49) والتي كانت مرسلة من أوغاريت أصلاً ، وقد أرسلت احداها من الملك اميشتمرو (٦٩) وأخرى من خليفة نفمادو (٧٠) ، أما الرسالة الثالثة فأرسلت من سسيدة ، المقطع الأخير من اسمها ( خيبا Hepa) وهي بالتأكيد ملكة أوغاريت (٧١). وتتضمسن تلك الرسائل إعلان مرسليها بأهم خدم للملك المصري ، هذا وتعود أقسدم هذه الرسائل (EA 45) إلى عهد أمنحوتب الثالث . أما الرسالتان EA 46.47 فتشـــيران إلى أن أبــــاء المرسلين كانوا أيضاً تابعين إلى مصر ، وهذا مايؤكد بان تبعية أوغاريت إلها تعود علمسي الأقل إلى جيل أو حيلين قبل اميشتمرو والذي يمود حكمه إلى الفترة ما بـين، ١٣٩-١٣٧٠، وبكلمات أخرى فإن خضوع أوغاريت إلى مصر كان في عهد تحوتمس الرابع ـ

إن الظروف التي أصبحت فيها أوغاريت تحت سيطرة مصر غير معروفة ولكنسها كما يبدو كانت سلمبة ،فأوغاريت تربح الكثير في علاقاتها مع مصر من الناحية التحارية، ومن ناحية أخرى فان السياسة الخارجية المصرية تعتبر الوصول إلى أوغاريت نجاحاً كبديراً لها ،ففي ذلك الوقت سيطرت أوغاريت على حارتها الجنوبية المملكسة المتحسدة سيانو واوشناتو (٣٧) وقد اعترف الملوك المصريون بتلك العلاقة .

إن موقع أوغاريت غير معروف بشكل واضح في إطار النظام الإداري المصسري في سورية إذ يظهر أن الولايات الآسيوية التي كانت تابعة لمصر كانت مقسسمة إلى تسلات مقاطعات يحكم كل منها مفوض مصري (رابيسو) وهي : كنعان وعاصمتها غنوة ، أوبي

وعاصمتها كوميدي، وعمورو وعاصمتها صومور (٧٤). فهل كانت أوغاريت واتباعمها تابعة للمفوض عموري أم أنها كانت منطقة منفصلة عن الأمبراطورية وليس فيها حماكم مصري مقيم.

يبدو أن ملوك أوغاريت كانت لجم حظوة لدى الفراعنة فنحسد أن نقمادو لا يرسل الهدايا فحسب بل يطلب من الفرعون أن يرسل إليه شابين نوبيين ليخدما في قصو كما يسأله ارسال طبيب ( EA 49) ، وفي إناء من الالباتر مصري الصنع وجد في القصو الملكي بأوغاريت ، عثر على هدايا قدمت إلى ملك أوغاريت نقمادو وذلك بمناسبة زفافه إلى سيدة مصرية من سيدات المحتمع الراقي والتي لم تكن أميرة لأنه، حتى ذلك الوقت ، لم تكسر القاعدة التي كانت تقضي بأن لا تتزوج الأميرات المصريات الأحسانب ، ويمكن الحكم بأنها وصيفة (٧٠) من سيدات المحتمع الراقي المصري وليست أميرة من خلال غطاء الرأس الذي تلبسه.

#### اميشتم و والفام ة الحثية الأولى

إن رسالة اميشتمرو إلى الفرعون (EA 45) هامة لسبب آخر فسهي إلى حسانب كونها تشير إلى اعتماد أوغاريت على مصر ، وعلى الرغم من أنها تالفة إلى درجة كبسيرة، إلا أنه من الممكن أن نستخلص منها أن ملك بلاد كذا (ناقصة) أرسلل سلفراء ه إلى أميشتمرو مرتين يلومه فيها على وقوفه إلى جانب مصر ويهدده بالانتقام إذا لم يخضع له. ونستنج من ذلك أن ملك أوغاريت كان مخلصاً لفرعون مصر لذلك كان يخشى أن يقوم الملك صاحب التهديد بالعدوان على أوغاريت ومن ثم احتلالها.

لقد أكمل كنودتزون Knudtzon منذ فترة طويلة عبارة لوغال كسور (أورو - أورحا - أت - في)في السطر رقم ٢٢ ، كما رمّم عبارة (لوغال كسور /أوروحا - أت - في) في السطر رقم ٣٠ (٢١) ، ولابد من القبول بأن ماذهب إليه صحيح رغسم أن الاستاذ ليفراني يرى أن هذا بأنه إشارة إلى الأعمال العدائية التي قام هما عبدي عشيرتا ملك عمورو هذه الأعمال التي ذكرت في المعاهدة بين نقمادو وعزيرو (٧٧) ، وحيث أن عشيرتا لم يصبح ملكاً (٧٧) ، فلابد أن يكون المكان الذي وصف فيه بالملك هدو هذه الرسالة المرسلة إلى سيده المصري. وعلى عكس ذلك فإننا نجد أن التفسيرات الحثية تمكننا من الربط بين رسالة أميشتمرو وبين الغارة الحثية على ممتلكات توشراتا ملك ميتاي ،

حيث هزم الحثيون فأرسل الميتانيون خبر انتصارهم إلى حليفهم امنحوتب الثالث محملــــة بالهدايا من الغنائم التي أخذوها من الحثيين (٧٩) .

وقد أشار كتشن Kitchen أن رسالة توشراتا التي أشرنا إليها (EA17) لا يمكن أن تكون قد كتبت بعد العام الرابع والثلاثين بل يمكن أن تعود إلى العام الثلاثيين من حكمه (٨٠)، إن هذه الحوادث تشير إلى أن الغزوة السورية الأولى وقعيت أحداثها في الأعوام الواقعة بين ١٣٨٨ و ١٣٨٥. والسؤال الآن من هو الملك الحثي الذي قياد هذه الحملة غير الناجحة ؟ هل كان شوبيلوليوما. ؟إن تاريخ ارتقاء شوبيلوليوما العرش يظهو في وثيقة أعماله كما رواها ولده ( ١٨١٧) حيث يقول إنه أمضى عشرين عامياً من حكمه في استعادة الممتلكات الحثية في الأناضول وبعد ذلك قام بمهاجمة البلاد الحورية (ميتاني) واحتل سورية. ولما كانت الأحداث الأخيرة ( الحسرب السورية الأولى) قيد حدثت ، كما سنرى ، عام ١٣٦٦ ق.م ، فأن شوبيلوليوما يكون قد ارتقيى العرش عام ١٣٨٦ ق.م (٨٢). وعليه فمن المحتمل أن يكون الملك الحثيين زمن الغيارة هو شوبيلوليوما، وعلى أي حال ، فإن جزءاً من الأعمال التي تعود إلى شوبيلوليوما في حياته شوبيلوليوما، وعلى أي حال ، فإن جزءاً من الأعمال التي تعود إلى شوبيلوليوما في حياته الباكرة (٨٣) تغبرنا بمشاركته في حملة تحت قيادة والده (٤٨) وذلك عند ما كان أميراً ، وكذلك أرسله والده ليطرد جيوش السوتو من حبال ناني .

إن وجود السوتيين (وهم مجندون من رجال القبائل السورية) كأخصام للحثيبين يشير إلى سورية كمسرح للحملة ، وإن ذكر جبال ناني يساعد على تحديد كونها جبالاً محلية ، فناني أو نامني من تظهر في النصوص الحثية بأنها من أصول حورية أو كنعانية وهي تأتي عادة متلازمة مع حازي كجبل مزدوج التسمية لرب العاصفة (٥٠) ، وفي قائمة الجبال التي وردت في وصف احتفالات حيشووا وحازي وناني تبدو وكأنها شيءٌ واحدٌ (٨٠) .

بحد في مرسوم شوبيلوليوما المتعلق بحدود مملكة أوغاريت حسبما ورد في القائمية رقم ٤٧ (أورو حال - بي) وذلك في النسخة الأولى و (أورو حال - بي - حور اساج - نانا - آ) في النسخة الأخرى . في حين تظهر بالوثائق الاوغاريتية (أورو خيال بيح خور ساج حازى) وبذلك يبدو واضحاً بأن اسم نايي هو اسم آخر ل خيازي (٨٨) الذي أصبح يحمل اسم كاسيوس في العصور الكلاسيكية ويسمى الآن جبل الأقرع في لواء الاسكندرونة (٨٩).

يمر الطريق القادم من الأناضول إلى أوغاريت وبعدها إلى فينيقية ، عابراً العساصي عند انطاكية عند الطرف الشرقي لجبل الأقرع وهي ذات الطريق حتى اليوم . وكسانت حدود أوغاريت الشمالية في عهد اميشتمرو لاتبتعد إلا أميالا قليلة إلى الجنوب منه وعليسه فالوجود العسكري الحثي عند أبواب هذه المملكة في الشمال يفسر قلسق أميشستمروا ، فالظروف التاريخية والطبوغرافية المذكورة في أعمال شوبيلوليوما تتوافق مع الحالسة السي وصفها خطاب اميشتمرو ، فكلاً من الوثيقتين تشير إلى الأخرى وتشير أيضاً إلى نفسس الأحداث ، أي ألها تشير إلى الغزوة الحثية التي صدّها توشراتا، وهكذا فإن أميشتمرو أنقل من تطفل الحثيين ليس بواسطة السيادة المصرية ولكن عن طريق التحالف المصري الميتاني ، إذ يجب أن لا يسمى هذا العمل العسكرى ، اذا صح تفسيرنا، " بغزوة شوبيلوليوما السورية الأولى" (٩٠) ، لأن شوبيلوليوما لم يشارك في موقع قيادي بل في موقع مساعد.

#### نقمادو وشوبيلوليوما

لقد توفي اميشتمروا في حوالي منتصف حكم أخناتون فرعون مصر ، لذلك فيان سنوات حكمه الأخيرة تتوافق مع بداية الاضطرابات التي أثارهـــا عبدي عشيرتا في عمورو(٩١) ، فتابع نقمادو ابنه وخليفته ، سياسة والده المحابية للمصريين كمــا نـرى، ولكن بعد ذلك بقليل بدأت الأوضاع السياسية في سوريا تتغير بسرعة فتحولت أوغاريت إلى النفوذ الحثي ؟ وسنعرض هنا أهم الأحداث بصورة مقتضبة جداً (٩٢).

ففي عام ١٣٦٨ ق.م قام شوبيلوليوما بحملته السورية الثانية حييت سار نحو الجنوب منطلقاً من ميلتين Meliten ، ليس بعيداً عن شاطئ الفرات، ونصب هناك حاكماً موالياً للحثيين في نوخاشي ، ووقع معاهدة مع تونب وأعاد إليها مدنها الشمالية التي فقدتما ، كما وثق علاقاته مع عبدي عشيرتا . وفي السنة الثالثة عبر توشراتا نهر الفرات وأبقى ناخوشي على الحالة التي كانت سائدة فيها ، ثم تقدّم نحو عمورو، حييت كانت قوة بحرية مصرية قد نزلت فيها واحتلت صومور، وقتل عبدي عستيرتاً من قبل أتباعه أو (أعوانه).

لقد سجّل هذا النجاح ، الذي حققته السياسة الخارجية المصرية بعد غياب امتد سنوات طويلة ، على الأنصاب ودوّن في النصوص مصوّراً تقديم الجزي من سوريا وبدلاد النوبة (٩٣) ، ذلك كان في العام الثاني عشر من حكم أخناتون وهو عام ١٣٦٧ لذلك فإن الغزوة السورية الثانية تكون قد وقعت في عام ١٣٦٨ ، أما غهارة شوبيلوليوما ،

المعروفة (بالحرب السورية الأولى) والتي انتزع فيها كل الممالك الموالية لمصر فقد بـــدأت عام ٩٤١ (٩٤).

لقد بدأت الحرب السورية الأولى عندما بدأ شوبيلوليوما حملته على ميتساني مسن الشمال ، فقام ملوك موكش ، نوخاشي ، وبي بالتحالف لمقاومة الملك الحشسي وذلك عندما كان معسكراً إلى الشرق من نهر الفرات ودعوا نقمادو لينضم إلى تحالفهم، وبمسا أن مصر وميتاني كانتا متحالفتين ، ولكن لم يبق من تحالفهم هذا إلا ما كان متصلاً بسالدول المتحالفة مع المصريين، وبما أن نقمادو كان قد طلب المساعدة من المصريين (٩٥) ، بسبب كل هذه العوامل فقد كان الملوك المعادون للحثيين في المنطقة الميتانية لديهم كل الأسسباب كي يتوقعوا من أوغاريت التابع المصري أن تساعدهم .

إلا أن شوبيلوليوما أرسل، في نفس الوقت ، إلى نقمادو مذكرا إيـــاه بالصداقــة القديمة التي كانت بين أوغاريت والحثيين وواعداً بالمساعده ضد الملوك المعادين للحثيــين وضامناً له أن كل أسير يقع في يده وكل مدينة حدودية يحتلها سوف تبقى في يــده (٢٩)، أي في يد ملك أوغاريت لذلك كان قرار نقمادو بالوقوف إلى جانب الحثيين .

احتلت القوات المتحالفة ، أي قوات ممالك موكس - نوخاشي - ين منطقسة أوغاريت وخربتها ونحبتها ولكنها سرعان ما حرمت من قطف ثمار نصرها على نقمسادو لأن شوبيلوليوما كان قد وصل مع جيشه فعبر الفرات واحتل حلب أولاً وبعسد ذلك ألالاخ عاصمة موكش ، ولكن ين وبعض مدن نوخاشي ،سترار، قطنة وقدادش تسابعت المقاومة لفترة قصيرة ، وحالما دخيل الملك الحثي ألالاخ حضر نقمادو وقدم له خضوعياً رسمياً (٩٧) وهكذا بدأ العصر الحثي في تاريخ أوغاريت.

### مغافرومغامهم أوغامريت يفظل السيادة اكحثية

فرض شوبيلوليوما جزية على ملك أوغاريت ، نقمادو (٩٨) ، مقدارها عشــرون مناً حثياً وعشرون شيكلا من الذهب إضافة إلى مجموعة من الأواني الذهبية والفضية وقطع من القماش وكمية من الصوف الارجواني الأحمر والأزرق تقدّم إلى الملك والملكــة وولي العهد وإلى كبار الضباط الحثيين وبما أننا لا نعلم مقدار الجزية التي كانت تدفعها أوغاريت إلى مصر في السابق لذلك فإنه لا يمكننا الحكم فيما إذا كانت الجزية أثقل أو أخف وطــأة من الأولى، لقد فرض الحثيون على عمورو جزية مقدارها ٣٠٠ شيكل (٩٩)مــن الذهــب

وذلك لأن أوغاريت اعتبرت أكثر غنى من عسورو، عموماً لا يبدو أن تلك الجزية كسانت تقلية على اقتصلا أوغاريت (١٠٠).

وإذا كانت هناك أية زيادة في الجزية فإلها ولاشك بسبب التوسع والسنراء علسى حساب موكش المهزومة وحلفائها. فهناك مرسوم يسمى" مرسوم شوبيلوليوما" اعترف به فيما بعد مورشيل الثاني ، يأتي على ذكر تفاصيل الحدود الجديدة لأوغاريت (١٠١) وعليك يمكن تلخيص المكاسب الاقليمية لمملكة أوغاريت على النحو التالي: في الشمال توسعت حدودها من بداما إلى حبل الأقرع وبذلك أضيفت منطقة تقدر مساحتها بحسوالي ألسف كم معظمها من الفابات الهامة ، وفي الشرق توسعت أوغاريت لتضم منطقة واسعة على طول وادي العاصي وسهل الروج ومنطقة حبل الزاوية وقسماً من سهل قنسرين مع حسوء يمتد في مستقع المتخ، وتبلغ مساحة الأحزاء الشرقية هذه حوالي ٢٢٢٥ كسم المغلبها مناطق زراعية مزروعة بالعنب والزيتون ، وبذلك بلغت مساحة ماكسبته أوغاريت مسسن الأراضي حوالي ٣٢٢٥ كم اي بمقدار مملكتها السابقة وفي هذه المساحة لاتدخل سيانوا وشناتو التابعة لها (١٠١) .

هذه هي المغانم ، أما فيما يتعلق بالمغارم التي قدمتها أوغاريت فأولها فقدان السيطرة على مملكة سيانو التي أصبحت تابعة مباشرة للملكة الحثية في كركميش وذلك في عسهد مورشيل الثاني، ومن أجل هذا كتب ملك أوغاريت إلى الملك الحثي طالباً تخفيض الجزيسة المفروضة عليه بمقدار الثلث نظراً لنقص الموارد (١٠٣) بسبب فقدالها لمملكة سسيانو السين كانت تابعة لها ويبدو أن مرد ذلك حسب رأي نوغيرول هو أن العلاقات بين أوغساريت وسيانو وصلت إلى حد من السوء أصبح معها من الصعب السيطرة عليها في القرنين الرابع عشر والثالث عشر (١٠٤) ، أما الحسارة الأخرى التي خسرةا أوغاريت فسمهي تقلسص ما جعل أوغاريت تتجه نحو الأناضول لتنمية تجارةا وبذلك أصبحت الأسواق الأناضولية مفتوحة لها ، وقد ساعد ذلك على تأسيس بنك حقيقي " بيت مركزي للمقايضة" بسرأس ما معقول في حاتوشي ، من قبل القوافل الاوغاريتية و الشركات التحاريسة لتسسهيل مال معقول في حاتوشي ، من قبل القوافل الاوغاريتية و الشركات التحاريسة لتسسهيل بخده في رسالة موجهة إلى أحد كبار التحار في أوغاريت من نظيره الحشي يخسبره عسن المكانية الديمارة الرابحة في المملكة الحثية (١٠١) ، وفي عدد التحار الزائرين إلى أوغساريت من نظيره عليكيا والذي يتمتع بحماية من الحثين خاصة من مدينة أورا ١٤٧٤ الميناء الذي يقع غرب كيليكيا والذي يتمتع بحماية من الحثيين خاصة من مدينة أورا ١٤٧٤ الميناء الذي يقع غرب كيليكيا والذي يتمتع بحماية من الحثيين خاصة من مدينة أورا ١٤٧٤ الميناء الذي يقع غرب كيليكيا والذي يتمتع بحماية

وتحدثنا النصوص الأوغاريتية (عقود ووثائق) عن وجود رجال في أوغاريت (يشلو إليهم في بعض الأحيان باسم تمكارو) قادمين من المدن والمناطق الأناضولية التالية: كورحات ي بعض الأحيان باسم تمكارو) قادمين من المدن والمناطق الأناضول الأوسط (۱۰۰۰) و حور الله حال الله و كو الله الله التي من المحتمل أن تكون بلاد بالا الماضول (۱۰۰۰) و أوروا و دا باله أل الله و هي البلاد الواقعة في الغرب الأوسط من بلاد الأناضول (۱۰۰۰) و أوروا أودا و هي مدينة هيد Hyde في العصور الكلاسيكية ليقونيا (۱۰۰۰) و أوروا تا حارى مسلم وهي مثل تغاراما Eagarama لي العصور الكلاسيكية ليقونيا (۱۰۰۰) و أوروا تا باله أوغاريت أيضاً بسبب تحالفها أو خضوعها للحثيين وهو أنه فرض عليها أن تشلوك بجنودها وعرباقها في بسبب تحالفها أو خضوعها للحثين واحد هو الحرب الأخيرة الميؤوس منها ضد غزو شعوب البحر. لقد دعيت القوات المسلحة الأوغاريتية فقط للخدمة في سوريا لإخماد ثورة تات تاعاملك نوخاشي ضد مورشيل الثاني (۱۰۰۰). ولتحارب تحت زعامة قادش في صف الجيش الامبراطورية الحثي ضد الجيش المصري بقيادة رمسيس الشاني (۱۰۰۰)، وفي المرحلة الأخيرة من الحرب الحثية المصرية كان عليها أن تدافع عن ممتلكات عمور الساحلية السي المتردةا حديثا وحافظت عليها من احتلال مصري متوقع (۱۱۰۰)، كما كان عليها أن تدفع مبالغ طائلة في الحروب التي وقعت في الجبهات الأخيري (۱۱۰۰)، كما كان عليها أن تدفع مبالغ طائلة في الحروب التي وقعت في الجبهات الأخيري (۱۱۰۰)، كما كان عليها أن تدفع مبالغ مبالغ طائلة في الحروب التي وقعت في الجبهات الأخيري (۱۱۰۰)، كما كان عليها أن تدفع مبالغ مبالغ على المي وقعت في الجبهات الأخيري (۱۱۰۰).

لقد بقيت أوغاريت مخلصة لحتي حتى نهايتها المحزنة ولكن من المؤسف له أننا لم نحمه رقيماً حثياً واحداً في رأس شمرا فمعظم الوثائق الأوغاريتية كتبت باللغات السومرية والأكادية والعمورية ، ويؤكد هذا عدم اهتمام الحثيين بنقل ثقافتهم وآدابهم وديانتهم إلى الآخرين ، أما فيما يتعلق بالأختام تحمل نقوشاً الفيروغليفية حثية والسي ظهرت مسع المواطنين السوريين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد (١١٨) ، فلم تصل إلى أوغاريت.

ظلت أوغاريت وعمورو أكبر الممالك السورية في ظل الحكم الحثي وعلى الرغم من الحساسية التي كانت بين المملكتين في سنوات الاضطراب في عهد "عبدي عشيرتا" والحرب السورية الأولى ، إلا أنه بعد عودة عزيرو من مصر وخضوعه رسمياً للدولة الحثية هو ونقماد ملك أوغاريت عقد هذان الأخيران معاهد صداقة وتعاون فيما بينهما (١٢٢) ومن بنود تلك المعاهدة الرئيسة تعهد عزيرو بأن يدافع عن أوغاريت في حال تعرضها

لعدوان من طرف ثالث ، وبالمقابل يدفع نقمادو خمسة آلاف شيكل من الفضة إلى عزيرو ملك عمورو ، بعد ذلك تزوج اميشتمرو ملك أوغاريت أميرة عمورية وهي أبنة الملك بنتشينا ولكن النهاية المفجعة لهذا الزواج سببت شرخاً عميقاً في العلاقات بين أوغساريت وعمورو مما تطلب بذل جهد كبير وتدخلات ووساطات من قبل إيني تيشوب - Ini وعمورو مما تطلب بذل جهد كبير وتدخلات ووساطات من قبل إيني تيشوب - Tešub ملك كركميش وتوضاليا ملك حتى الكبير (١٢٤) وذلك حتى تعود العلاقسات إلى طبيعتها.

ومن خلال تدخل الملوك الحثيين في المنازعات التي كانت تحدث بين الدويلات التابعة لها(مثل منازعات أوغاريت - سيانو / أو شناتو ، برغا نوخاشي (١٢٥) ، فإننا نجد أن الحكومة الحثية حرصت على أن تحافظ على السلم الداخلي في منطقتها بسوريا وقلل كان هذا مفيداً بالنسبة لمملكة أوغاريت حيث انتعشت تجارها مع هذا الجزء من البلد وخاصة مع كترا (قادش) حيث كانت تصدر كمية كبيرة من البرونز والقصدير (١٢٦).

#### عودة العلاقات التجامرية بين أوغامريت والامبراطوبرية المصرية

انقطعت العلاقات التجارية التقليدية بين أوغاريت ومصر بسبب الحروب المصريسة الحثية وقد حاول ملك أوغاريت أرخالبا ( ١٣٤- ١٣٣٥ قزم) ترميم هذه العلاقة خللال فترة حكمه القصيرة، إلا أنه فقد عرشه بسبب هذه المحاولة (١٢٧) ، ولكن كان من نتيجة معاهدة السلام التي عقدت بين رعمسيس الثاني وحاتوشيل الشسالث عام ١٢٨٤ ق. م والتي استمرت حوالي تسعين عاماً، تمكنت أوغاريت من إعادة روابطها التجارية مع مصور وإعادة ممتلكاتما في فينيقيا وفلسطين ، في الواقع كانت أوغاريت تتمتع بميزة هامة ألا وهي وقوعها على الطريق الهام المتجه من الشمال إلى الجنوب أي من الأناضول إلى مصرر وأن السيطرة على هذا الطريق تيسر لها الامتياز الذي منحه الملك الحثي توضاليا إلى أميشتمرو وبالعكس (١٢٨) ، وقد ساهم في تنشيط العلاقات التجارية بين أوغاريت ومصر أيضاً أولئك التجار الأوغاريتين الذين قاموا بعمليات تجارية واسعة في حتى حيث شاركوا في قوافل التجارة (١٢٩) ، أن هناك في كراً السفينة في المصر ولكنها تعرضت لعاصفة بالطريق واضطرت للوقسوف في عكاريتية أبحرت إلى مصر ولكنها تعرضت لعاصفة بالطريق واضطرت للوقسوف في عكاريتية أبحرت إلى مصر ولكنها تعرضت لعاصفة بالطريق واضطرت للوقسوف في عكارينية أبحرت إلى مصر ولكنها تعرضت لعاصفة بالطريق واضطرت للوقسوف في عكارينية أبحرت إلى مصر ولكنها تعرضت لعاصفة بالطريق واضطرت للوقسوف في عكارينية أبحرت إلى مصر ولكنها تعرضت لعاصفة بالطريق واضطرت للوقسوف في عكارينها) ، كما تحدثنا النصوص عن رحلة تجارية مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من عكارين الله كان على وشبك السفورة عن رحلة تجارية مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من رحلة تجارية مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من رحلة تجارية مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من رحلة تجارية مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من رحلة تجارية مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من رحلة تجارية مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من رحلة تجارية ومتحد التحارة وموسور المورة مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من رحلة تجارية مشتركة إلى مصر قام كما مواطنون من رحلة تجارية وموسور المورون من المورون

أوغاريت وأوشناتو (١٣٢) ، ومن ناحية أخرى فهناك مصريون، بعضهم يحميل أسمساء مصرية صرفة وبعضهم يحمل أسماء سامية ،زاروا أوغاريت ودخلوا في معاملات مالية (١٣٢) وآلت إليهم أرض بطريق الإرث منحها إليهم اللك (١٣٤) ، واشستروا كبيسات كبيرة مسن ازيت (١٣٥) ، وشساركوا في شراء محاصيل من البيت الملكي (١٣٦) كما كانوا اتحاداً متميزاً أو مجموعة فيما بينهم (١٣٧) . هؤلاء الأشخاص الذين أشير إليهم بألهم مصريون كسانوا غير كنعانيين (١٣٨) .

وكان سكان كنعان أيضاً الخاضعين للسيادة المصرية (فينيقا وفلسطين) معترفا بحمية في أوغاريت على ألهم أصحاب اعتبار حقوقي ومسؤولية جماعية وكانت مصالحهم محمية من قبل سيدهم فرعون مصر (١٣٩)، كما ألهم ظهروا في بعسصض الأحيان في الوثائق الأوغاريتية كمحموعة حرفية ينتسبون إلى مدن معينة وأهم مجموعة من هسؤلاء كانت الحالية الاسدودية (نسبة إلى اسدود المدينة الفلسطينية) (١٤٠)، فكان لحؤلاء نشاط كبسير في عالم أوغاريت التحاري ويبدو أن الأوغاريتيين كانت لهم نفس الامتيازات في اسدود، فيحدثنا رقيم (رسالة أوغاريتية عثر عليها في تل رأس العين بفلسطين مؤخراً) عن أهميسة النشاطات التحارية الأوغاريتية في حنوب كنعان (١٤١)، هذا وقد كان لأوغاريت نشاط بحاري مع حبيل، وبيروت وصيدا وصور وعكا وعسقلان (١٤٢).

ومما يؤكد رغبة أوغاريت في اقامة علاقات طيبه مع مصر، السيف السيرونزي الجميل الذي بحمل شعار الفرعون مرنبتاج (١٤٣) ويبدو أن هذا السيف كان قد أعسد في أوغاريت ليكون هدية دبلوماسية للفرعون ولكنه لم يسلم إليه ربما بسبب موته.

### أوغامرت، آشوم وبابل

إذا أردنا مقارنة النشاطات التحارية الناجمة لمملكة أوغاريت في سسواحل البحسر المتوسط الشرقية، من الشمال إلى الجنوب، بنشاطاتها مع الشرق نجد الأخيرة قليلة الأهمية، على الرغم من وجود حالية آشورية في أوغاريت (١٤٤)، يشير إليها رقيم عثر عليسه في أرض رأس شمرا / أوغاريت وهو عبارة عن رسالة أرسلت من آشور من قبسل شسخصية رسمية اسمه بيلوبور إلى ممثلة في أوغاريت تتعلق بأمر يدخل في اهتمامات ملكتسها (١٤٥)، على أي حال نجد آشور في إحدى الوثائق تظهر في وضع يختلف عن باقي البلاد، كوفسا في حرب مع الحثيين المسيطرين سياسياً على أوغاريت (١٤٦)، وحيث أن الكثير كان قد كتب عن هذه الحرب في شمال سورية ، فإنه من المناسب أن نسوق توضيحاً قصيراً هنا.

في رسالة بعث بها توضاليا الملك الحثي إلى أمشتمرو نقلها أي تيشوب ملك كركميش حول حالة الحرب بين حتى وأشور يذكر أن هذه الحرب سببت توقف التحلوة بينهما وكان وقف التحارة مع آشور أحد شروط توضاليا إلى ملك عمور شوشغا مسووا ينهما وكان وقف التحارة مع آشور أحد شروط توضاليا إلى ملك عمور شوشغا مسووا الأول (١٤٧) إنه في السنة الأولى من حكمه (١٤٤ ق.م) عبر الفرات وقتل ٨٠٠ حثيد، لقد فهم هذا من بعض المؤلفين بأنه اجتياح كبير لسوريا الحثية من قبل الأشوريين ولكسن بعضهم مثل هلك Heick يشك في أن يكون التقدم الآشوري قد تسسبب في سقوط الأسرة الحاكمة في عمورو (١٤٩) ، أمّا كلينغل فيقول إن الأشوريين اجتاحوا شمال سوريا من أجل الجزية وليس من أجل الضم (١٠٠) ، أما أولبرايت فإنه لا يقيم وزنا للوضع التاريخي والجغرافي الواضح للوثائق التي تعود إلى أواخر أيام أوغاريت حول مقاومة الحثيين والأوغاريتيين المشتركة لشعوب البحر حوالي ١٢٠٠ - ١٩٤ ق.م، معيداً تفسيرها بإشارة الاحتياح توكولتي - نينورتا كوما جين في عام ١٢٩٤ ق.م، معيداً تفسيرها بإشارة الاحتياح توكولتي - نينورتا كوما جين في عام ١٢٩٤ أف.)

وعلى أي حال فإن كل إدعاءات توكولتي نينورتا المتكررة والتي نجدها في نقوشه حول انجازاته في السنة الأولى من اعتلائه العرش ومنها أنه احتل عدداً مسن المقاطعات الصغيرة على طول مجرى نهر دجلة الأعلى ووصل حتى أعالي الفرات عند نقطة سانياس التقائه برافدة أرسائياس ، من هذه المقاطعات تيبورزى Tepurzi التي ذكرت في مقدمة معاهدة شاتيوازا ŠattiwaZa (١٥٢) وهي مقاطعة حدودية حتية في الأناضول الشسرقي، وعليه فإنما تقع إلى الغرب من الفرات الأعلى واحتلالها من قبل الأشوريين محسرد عملية لزعزعة السيادة الحثية في تلك المناطق.

إن هذا الحادث الحدودي لايمكن أن يؤدي في الواقع إلى حرب حقيقية ، كما أنه لا يؤثر على أمن سوريا الشمالية في النهاية (١٥٥) ، وتشير رسالة أي \_ تيشوب الموجهة إلى أميشتمرو التي المحنا إليها بوضوح إلى هذا الواقع ، فلقد كان أميشتمرو خائفاً مسن أن واحبة كتابع يفرض عليه أن يقدم الجنود والعربات لسيده ضد الآشوريين ولقد اسستبدل ذلك بدفع مساهمة إضافية قدرها خمسون منا من الذهب (١٥٤)، ومن الملفست للنظر أن توضاليا ، دون انتطار لوصول الذهب من أوغاريت، أحذه بكل سهوله مسسن المصرف الأوغاريت في حاتوشى .

أما فيما يتعلق بالعلاقة مع بابل الكشية فإن أوغاريت كانت معروفة حيداً هنـــاك فلقد ذكرت في رسالة وجهها كُدُشمان – انليل الأول Kadašman-enlil إلى أمنحوتــب

الثالث تتعلق بأخت ملك بابل الموجودة في حريم الفرعون (١٥٥) ، وبعد ذلك بنحو مئه عام يشير خاتوشيلي الثالث في رسالة إلى كدشمان أنليل متعرضاً إلى شكوى الأخير حول مقتل تجار بابليين في بلاد عمورو وأوغاريت (١٥٥) ، وفي سياق رسالة خاتوشيلي الثالث، فإنه لا يرد ذكر لأوغاريت وكل الإشارات تنصب على "بنيشينا" ملك عمورو الذي كانت له مطالب على رجال أكاد المدينين له على حد قوله بثلاثة تالينتات من الفضة. ولكننا لم نعثر على أية إشارة إلى البابليين في نصوص رأس شمرا كما ألها لم ترد تحت أي اسم من أسمائها التي هي: بابلي، أكاد ، كاردونياس ، كاشو ، أوشنارا (شنهارا) (١٥٧) ، كانت قليلة حداً نظراً لبعد المسافة بينهما في حين ألها كانت نسبياً معقولة إلى عمورو في الجنوب ، ولقد رد كلنغل ذلك إلى أن عمورو تقع على الطريق التجاري الهام الذي يصل لبلاد ما بين النهرين عبر تدمر بالبحر الأبيض المتوسط (١٥٩) ، وربما يكون هذا معقولاً خاصة في ضوء ظهور تدمر ، في لوحات القرن الثالث عشر من أيمار (١٩٥١) ، فالطريق من بابل إلى خي يصعد على طول الفرات عن طريق توتول ، أيمار ، كركميش (١٦٠) ، وربما يصل الله أوغاريت .

## علاقة أوغام يت بقبرص والعالم الايجي

لا يمكن إعتبار ألاشيا Alašiya ، والتي أمكن مطابقتها مع قبرص الحالية ، قـــوة كبيرة يمكن مقارنتها مع مصر، أوحتي ، أو آشور وبابل ، ولكنها خلال القرن الرابع عشر ومعظم القرن الثالث عشر قبل الميلاد كانت مملكة مستقلة (١٦١) ، لها سياستها الدوليـــة المستقلة (١٦١) .

إن ألاشيا جارة قريبة من أوغاريت فهي لا تبعد عن مينة البيضا ( ميناء أوغاريت ) سوى ١٠٥ كم كما ألها كانت أحد شركائها التجاريين النشيطين ، فــهناك إشـارات كثيرة إلى ألاشيا والالاشيين في نصوص رأس شمرا والتي لا يمكن تعدادها هنا، وكذلــك هناك إشارات إلى سفنهم وإلى تعامل الأوغاريتين معهم ، فقد كانت ألاشيا قبـل تدمـير أوغاريت (١٣٦) ، بقليل تؤكد عمق الصلات الحميمة بين المملكتين .

وإلى الغرب من آلاشيا (قبرص) تقع جزيرة كبيرة أخرى اسمها كريت عرفيت في بلاد ما بين النهرين باسم كبتارا Kapturi وفي أوغاريت باسميم كبتورى Kapturi وكفتور الكتابية) (١٦٤) ، ولقد رأينا أن حوالي ١٧٠٠ تاجر من الكفتوريين والماريين أتو إلى أوغاريت (ربما من أحل تبادل السلع).

وفي القرن الثالث عشر كانت كريت جزءاً من اليونان الميسينية . وربما كانت هي نفسها أرض أخياوا التي وردت في المدونات الحثية والتي ذكرها توضاليا الملك الحشي إلى جانب القوى العظمى وعلى قدم المساواة مع حتى (١٦٥) ، فكريت لا يمكن أن تكبون إلا المملكة أو الممالك الآخية التي تجمعت حول ميسينيا ، وتقول معاهدة شوشغامووا أن تجاراً من آخياوا زارت موانئ عمورو وأقاموا صلات مع آشور، ولكن بما أن أوغاريت هي الأقرب من عمورو إلى آشور وايجية فأنه من المنطقي أن يتوقع المرء أن يجدهم أكثر في أوغاريت، لكن من الغرابة بمكان عدم وجود أي ذكر لهم في نصوص رأس شمرا أو أي شيء يمثلها كما أنه لم يعثر أيضاً على أي إسم من الأسماء الشخصية أو العرقية التي تشير إلى اليونان الميسينية كبلادها الأصلية ، فالإشارة الوحيدة لجزيرة كريت (كفتور) في رأس شمرا، وهي خارج الأشعار الميثولوجية، تشير إلى سفينة بملكها أحد الأغنياء في أوغداريت وهي تعود من رحلتها إلى كبتورى في زمن أميشتمرو (١٦٦) . وهكذا نجد طريقاً بجرياً مباشراً بين أوغاريت وكريت ، ولكن القليل من تلك المغامرات وحسدت طريقها إلى التدوين.

لقد جاء من تلك النواحي من دمروا أوغاريت ، ونعني بهم شعوب البحر الذيـــن سحقوا الحضارة المسينية حوالي عام ١٢٠٠ ق. م وبعد ذلك أكملت طريقها إلى الشــرق حيث وضعت باجتياح عاصف نهاية فورية لحياة حاتوشي (حاتوشا) وأوغــاريت ، أي وضعت حداً لحياة السيد والتابع على حد سواء وظلت الأولى غافية في سبات عميق حــي اكتشفت عام ١٩٠٦ ، أما الثانية فقيض لها أن تظهر عام ١٩٢٩ أي قبل حــوالي تســع وسبعين عاماً من الآن.

#### الحواشي

- السيمها الأوغاريتي معخادو Mahadu أنظر إلى أستور (١٩٧٠) ، لا توجد بقايا تعود إلى عصر أقدم من القرن الخامس عشر في التنقيبات الأثريّة في مستوطنه الميناء ، انظر أيضاً أستور (١٩٧٣) ١٨.
  - ٢ إن أول كتاب حول شارع أوغاريت هو كتاب ماريو ليفراني :

Liverani's storia di Ugarit nell'eta deli archivi politici (1962) إن أقدم قصر ( القرن السادس عشر – الخامس عشر ) عثر عليه في رأس شمرا اكتشف من قبل شيفر انظر : (1972), (1970) Schaeffer (1970) قد لا يضم أية مواد كتابية .

- Hirsch (1963) 38 Y
- ٢٢٤ ٢٢٣ (١٩١٤) Poebel ( بلبنان من قبل بوبــل ١٩١٤) Poebel
   ٢٢٤ ٢٢٣ (١٩١٤) Drower and Bottero ( 1968) 38 ( المحديثاً من قبل بوتيرو اودورور . 38 ( 1968) Drower and Bottero
- آن نص تمثال جودبـــــا (ب) 57-53، V في تورودانجـــان Thureau Dangin (بن نص تمثال جودبـــــا (ب) 70-53، V: (19۰۷)
   ANET , 268 انظر Oppenheim انظر 268 ترجم من قبل ليو أوبنهايم والنفي عفوظات تل 69 . وهذا الشاهد هو الذي جعل العلماء يعتمدون قبل اكتشاف محفوظات تل مرديخ ، أن إبلا تقع في منطقة أورشو (غازي عينتاب)
  - ٦ انظر كتاب ماتييه ، إبلا: اكتشاف امبراطورية (١٩٧٧)
- ۷ كما ورد عند بيبتيناتو في تقريره في الاجتماع المشترك الخاص به: AAR - SBL Midwestbranch of AOS at St. Louis, October 30

1976 and in (1977 b) 235

- ۸ دون تحت رقم ۱۲ في ۱۲ (۱۲ قائمة تضم سبعة عشر قطراً بيد ملك ايبلا) ، في بيتيناتو Pettinato (۱۲۹۱) ۱۵ ۱۱ انظر كذاله لنفسس المؤلف (۱۲۹۱) ۱۸۰۰ حول كانيس Kani) في النصوص الاقتصادية لتل مرديسخ المؤلف (۱۲۹۱) ۱۸۰۰ حول كانيس Kani) في الناقشة يتوافق مع كانيش في كبادو كبسا إيرفض أركي وغاريللي أن الموقع موضوع المناقشة يتوافق مع كانيش في كبادو كبسا نفس الاسم يمكن قراءته بشكل مختلف (حزيران ۱۹۸۰)
  - ٩- اقتبس أو لخص النص ١٩٧٧ من قبل بتيناتو ( ١٩٧٧ من قبل بتيناتو ( ١٩٧٧ مر) .

٠١- 75. G. 2231 مع المقــــابلات في نصـــوص أبـــو صلابيخ.

۱۱- انظر أولبرايت (Albright (1961) 352n.g) حول أصول Toponym بأوغاريت.

١٢- انظر الهامش رقم ٧ وبيتيانو ( ١٩٧٧ ب ) ٢٣٥.

Pettinato (1976)46 - ۱۳ والتقرير المذكور في الهامش رقم ( ۷ ) .

١٤- الكتابة الرمزية في الاحتفال العائد لرب الصاعقة . غير معروفة

ه ۱ - طبع من قبل 37-88 (1967) Civil (1967) د ا

١٦- يعود الأثرز من امنمحت الاول وسنوسرث الأول، إذا اعتمد على قصة سنوحي.

Du Mesnil du Buisson (1935) 17 - \ \

Ward W. (1961) 132. 33 - 1 A

Schaeffer (1933) pl. xv; (1939) 21 - 19

Ward (1961) 131, 134, 136. -Y.

٢١- يتبع هذا المؤلف التأريخ القصير (التأريخ المتخفض)

٢٧ - أدين هذه المعلومات إلى الاستاذ بيتيناتو ، فاقتراحه القائم على ;17: I - ٢٧ و ٢٠ - أدين هذه المعلومات إلى الاستاذ بيتيناتو ، ٢٧ في (T.M. 75. G.) في نصوص أبي الصلابيخ قد يشير إلى أنه من غير المحتمل أن تكون حلب لأنه من وجهسة النظر الاشتقاقية : (١) في ذلك الاسم (أوغاريتي : حلب المها وتعنى "تله" وفي الاكادية خالبو . halbu وتعنى "غابة" لم يلن قد حذف في النصوص [ مناك ايسب المترب من سيتار ]

Dossin (1938) 117 - 77

Dossin (1956) 67.69 - YE

-25) Dossin ap. Schaeffes (1939)16. - Yo

26) Albright (1940) II, 26 - 77

Jean (1939 a)112; (1396) 67; quoted in CAD.B, 211, S.v. benu B. - YA

۹۹ - A. 1270 - ۲۹ طبقت من قبل دوسان ( ۱۹۷۰) السطران ۸ و ۱۳

- Astcui (1973) 18-21 ۲۱-۱۸ ، ۱۹۷۳ انظر أستور ۲۹۷۳ ، ۸۰۱-۱۸ (1973)
  - AT 358: 6. "1
  - Kitchen (1977) pass "Y
- ۳۳ 131 n.6 (1977) Kitchen یشیر مثلاً إلی کلنغل (GS II 334) ولکن کلل ما قیل حول الله بوروقًا کان "ein Lieterant von wolle" یظهر من المحیط أنه مشتر أکثر منه مقدم (مسلم) للصوف . ولکن هذه التغییرات لا تعسینی شیئاً فی مرکزه الاجتماعی.
- ٣٤ هذه اللمحة التاريخية مكثفة حداً وعليه لا يمكن أن تزودنا بإشارات منهجيــة موثقة حول هذه النقطة بالذات . انظر وقائع المؤتمر الرابع والعشرين للآشـــوريات (باريس تموز ١٩٧٧) الذي كرس إلى الحوريين وتضم بحثاً لنا حول الحوريــين في شمال سوريا.
- ٣٥ وهكذا وطبقاً لمصطلحات كتشن (١٩٦٢) ، التي تتوافق مع الحرب السورية الثانية التي يذكرها التانية التي يذكرها حوتزه (١٩٦٥) Goetze والحملة السورية الثانية التي يذكرها كتشن (١٩٦٦) .
  - PRU II و PRU IV 1:7 13 73 Loretz نتبع التسلسل الرقمي للنصوص في PRU IV و PRU III و PRU IV التي نشرها Loretz ( 19۷۲ ) .
- ٣٧ الذي ربط معمه نيغميرول Nougayrol أصل الحارانسماتي شما بينانسا harranati ša m pithana على حدود المنطقة التي منحت إلى نقممادو مسن قبسل شوبيليوما
  - Nougayrel, PRU IV, 27, no.2 TA
- ٣٩ والد أنيتاش من كوشارا Anittaš of Kuššara الذي كـــان معــاصراً للمستعمرات الآشورية القديمة في كبادوكيا .
- 40) KUB III 16 obv 24 (= weidner, PDK. 136, no. 10) ٤٠ أستور ( ۱۹۶۹) ٤٠٢، ۲۰۲
  - Otten (1968) cf. Astour (1972 a) 1
    - ٤٢ انظر المقاطع ذات الصله فيما يلي.
  - 43) KBO I 6 ( وكسر أحزي من النسخ ) =Weidner PDK No.6 ٤٣

- هذا هو استنتاجنا من المطابقة التاريخية بين زمن نشاطات توضاليا في ســـوريا ولهايه عصر محفوظات القصر من السوية الرابعه التي تمثل حكم نقمييا وإليم إليمّـــا
   II جيلان بدأا تقريباً حوالي عام ١٤٦٠ ( بعد سيطرة تجوتمس الثالث القصيره علــــى سوريا الشمالية ) انظر استور (١٩٧٢ أ) ١٠٨ ورقم ٥٨
  - ۲۶ انظر آستور (۱۹۷۷)، ۲۲ ، ۲۲
- 47 طبقاً للمعاهدة التي وقعت بين نقميبا ملك ألالاخ ( في الفترة الواقعـــة بــين ( عن الفترة الواقعـــة بــين ( ١٤٣٠ ١٤٣٠ ق.م تقريباً ) و إرتيشوبIr Tešub ملك تونيب AT2 (ترجمه E. Reiner ) عن 22 311 ( ANET ) حول موضع تونيب انظر استور ١٩٧٧ .
  - ٤٨ في الأصل كان تضم ٢٧٠ ، حفظ منها ١٧٠ أو ٣٣%
    - ٤٩ أنظر رقم ٧٣ فيما يلي
- • حاك استثناءان رقم ١٤٠ حا / حو را كا في هناك استثناءان رقم ١٤٠ حا / حو را كا في هناك استثناءان رقم ١٤٠ الله الكلمة حوريكا HuriKa الأوغاريتية (مقطع هجائي من حرسب المتعلق الآن حراسبو Hrasbő ، ورقم ١٩٠ تاريبو المتحدد الله الآن حراسبو Ta-ro-b ، ورقم ١٩٠ تاريبو المتعلق الأوغاريتية (تربة الآن ) وعلى أي حال فإن من الممكن أن يتطابق السالفه أيضاً مع حراكي HaraKi الحديثة الواقعة إلى الشرق من جبل الزاوية ، والأخسيرة تتطابق مع انتساراوي (NASS) Ellitarbi = إليتساربي المتعلق (NASS) الآن الأتارب .
- ٥١ للمطابقة بين قائمة نهارينا ونصوص ألالاخ انظر أولبرايت ولامبدن (١٩٥٧)، هلك Helck ( ١٩٦٣) بطل استعمال في كثــير من التفاصيل ولا يمكن الاعتماد عليها مرجعياً .
- ٥٢ من الواضح أن أرواد وأوغاريت لم تذكرا في انتصارات تحوتما الشاك وأمينوفس الثاني ، ويظهر ألهما لم تلعبا أي دور في التاريخ المصري حتى حكم امينوفيس الثالث ، ويظهر أن كلا المدينتين تمتعنا بمعاهدة خاصة للعلامات مع مصر أثناء الجزء المبكر من القرن الرابع عشر قبل الميلاد لصالح تجارهم البحرية المتبادلة Drower (1968 a) 475

- وغساريت سام عثر على إنساء بحمل شارة تحوتمسس الشالث في أوغساريت المناس الشالث في أوغساريت Liverani (1962) b2, Nougayrol, PRU IV, 28 ولكن هذا ليس باللضرورة أن يشير إلى سيادة المصريين على أوغاريت في ذلك الوقت ،حيث فضلت أن تبقسي على الحياد من أجل تجارتها.
- 40 الإشارة الاخيرة (Gardiner V13) يمكن قراءهما بطريقتين: الأولى تشبه الحرف السامي تاو Taw والثانية كالحرف الشامي sarnek سامخ أو ، أقل شيوعاً، زاين أو شادي Zayin or ade ، وعلاوة على ذلك فيان لا المصريبة تحميل إشارات يمكن كتابتها على شلكين gimmel أو كاف Kaph وحسيق في بعيض الأحيان قوف Qoph .
- ه يظهر أن هذه المعادلة بدأت مع بروغش Brugsch ، أي قبل أعوام من ذكر أوغاريت لأول مرة في رسالة من تل العمارنة ، وحديثاً جداً وافق لفيف من العلمله هذا الرأي مثل :

Schaeffer (1939) 27; Gardiner (1947) I, 165; (1961) 201; S. Smith (1949) 53; Edel (1953) 150 - 53; Nougayrol,

Pru IV, 27 n. 2, 28; HelcK (1962) 157; Drioton and Vandier (1962) 407; Garelli (1969) 153; Klengel, Gs II 336 - 37.

Yeivin (1966) 25; (1967) 122 - 07

Drower (1968 a) 460 - 61; (1968b) 133 - • V

- ٥٨ إن نصب ممفيس العائد إلى أمينحوتب الثاني هو نسخة من نصب الكرنك وهنــاك دراسة مقارنة لكلا النصبين قدمها Edel في عام ١٩٥٣
- ٩٥ إن المخاضة المعنيه هنا لا شك ألها في الرستن إلى الجنوب الغربي من قطنة على بعدد
   ١٥ كم

Gardiner (1947) I, 166 0 68 - 7

Simons (1937), VI - قاعة رقم ٦١

Edel (1953) 150-53 - 77

عناك طريق يمتد من غبالا abala إلى حماه عن طريق اكسرعيل Ikisrail وتــل سلحب (١٨ كم إلى الجنوب من قلعة المضيق) استخدم أثنــاء فــترة الحــروب الصليبية ( دوسان ، طبوغرافية ، ١٤١ – ١٤٢) ، وحسب ريـس Riis فــإن

ذلك الطريق ظل مستعملاً حتى بداية هذا القرن (125 (1960) Riis). وقسد وصف هذا الطريق بصعوبته من قبل المؤرخين العرب والافرنج الصليبين. فرحلسة من قلعة المضيق – تل سلحب – غبالاً – رأس شمرا والعودة إلى تل سلحب سوف لن تكون أقصر من تلك الطريق السهلة عبر ممر بداما.

EA 24:16-20 - 78

٦٥ - كما يأتي من المعاهدة التي عقدت بين الملك الحشي ( السذي هسو دون شك موبيلوليوما ) مع لبعو Lab'u ملك تونب ومع شعبها .

KUB III 16 (+21) = weidner, PDK 136-47, No. 10. Ilim - ilimma, من القرن الخامس عشر قبل الميلاد. . خلف نقميبا الذي حكم في الثلث الأخير من القرن الخامس عشر قبل الميلاد

Helck (1971) 458, Weippert (1975) 14

- 1 d

PRU II 18,

- JA

إن ترجمة أوغاريتية لرسالة موجهة إلى ملك مصري تذكر الرب "أمـــون وكــل الأرباب المصرية " وعليه لا بد أن يعود تاريخها إلى الفترة السابقة لإصلاح أخنطتون الديني.

EA 45 - 79

فسر الاسم من قبل نيغوريل أم - مي - اس - تام - دو - mi - is - tam - [m] - mi - is - tam - انظر PRU III . XXXVii

EA 49 - Y

حقق وقرأ اسم المرسل بشكل صحيح من قبل أوليرايت (١٩٤٤).

EA 48 - YY

انظر اولبرايت (١٩٤٤) وليفراني (١٩٦٢) ٥١.

٧٧ - سوف نرى بعد قليل أن أميشتمرو كان يجلس على العرش حوالي عــــام ١٣٨٧، وكان لا يزال على قيد الحياة في بداية نشاطات عبدي - عشـــــيرتا حـــوالي عـــام ١٣٧١ق. م

Schaeffer-Fastehrift [UF 11(1979) 13-28 في المملكة انظر مقالتنا في 28-13 (Schaeffer-Fastehrift [UF 11(1979) 13-28

Helck (1960) = (1962) 256 - 67; Kitchen  $(1969) 80 - 82 - \sqrt{\xi}$ 

Schaeffer (1956) 164 - 68. Desroches - Noblecourt (1956) — yo

179 - 220

Kriudtzoh, EAT, ad loc; weber, ibid, 1098.

Liverani (1962) 24, concering PRU IV, 122 - yy

٧٨ - رب - عدي ملك بيبلوس ( جبيل ) لم يجد نعتاً في رسائله إلى الفرعون ينعت بـــه عيدي - عشيرنا سوى " العبد ، الكلب " ardu-Klbu وكان عزيرو أول حكــــام العائله الذي تلقب بالملك

EA 17:30-38 - V9

Kitchen (1962)24 - A.

Frg.8, Güterbock (1956) 62. Cf. Gurney (1966) 683; Klengel, Gs III, 35; -  $\Lambda$  Cornelius (1973) 137.

٨٤ – إن اسم والد شوبيلوليوما غير معروف غالباً هناك توضاليا آخر يفترض أن يملأ هـذا الدور ويعتقد جوتربوك 7577 (Guterbock (1970) أن حاتوشيل الثاني ( الـــــذي يشك في وجوده) هو المقصود ويميل 113 (1968) Otten (1968) لقبول أرتووانـــداش الأول Arnuwanda š I

٥٨ - من أجل المراجع انظر:

Ertem (1973)179 ,184-85, S.VV.(add KuB XXXIII 108 19, 20); Gonnet (1968).5. v v; additions Dinçol (1974) 32.

- otten (1969) 250, No. 19. 入て
  - PRU IV 9:23 AY
  - PRU IV 5 reu . 6. AA
- التي ذكرها أوتن مسن قبل المحتور تقع ناني Nanni غير بعيد عن خازي azzi التي ذكرها أوتن مسن قبل (Otten ( 1969) 252 ) الذي أخذ عن الدكتور شروت هوف Schrotthoff مسا بتعلق بتحقيق جبل نا نا أ وحبل ناني Mt . Na / na a and Mt . Nanna يتعلق بتحلين الله (GS III , 134 ) ولكن مطابقة خالبي نانا // خالبي خلزي انظر أيضاً كلينغل (GS III , 134 ) ، ولكن مطابقة خالبي نانا // خالبي خلزي الظر أيضاً كلينغل (Jalbi Nana // Halbi Hazi تتحدث عن تحقيق نابي وخازي وليس فقلط يتعلق الأمر بالجحاؤره أو القرب .
- ۹۰ حسب المصطلحات التي يستعملها كتشن(Kitchen(1962 في صفحة ۲۰ وصفحة ۶۰ وصفحة ۹۰ (91) See n . 72
- 97 هذه الحوادث وثقت نسبياً توثيقاً جيداً واستخدمت بشكل مناسب عدة مــوات في دراسات تاريخ الشرق الأدنى القذيم بشكل عام ، أو في الشارع الحثي بوجه خاص حواس 97 Aldred (1971) 60, with refernces; Helck(1969) 324.
- 98 هناك تطابق مع نفس التواريخ التي أحصيت من قبل كتشن من عـــدة فرضيــات مختلفة . وفي إطار التأريخ الذي يضع بداية حكم أحناتون الأول عـــام ١٣٧٧ ق.م وليس عام ١٣٧٩ طبقاً لتأريخ هيس W.C.Hayes الذي حــرى الآخــذ بــه في "تاريخ كمبردج القديم" CAH 2 واتبع هنا . وفي كتشن (١٩٦٦) كــل التواريــخ خصصت بفترة عامين :
  - 9 هذا يتبع خاصة من EA 51, 53, 54, 55, 57, 59
    - 96) PRU IV 1 97
  - الرقيم محفوظ حفظاً جيداً ولكن نقص الجتم محير ، فهل يكون نسخة متأخرة .
- 97 هذه الحوادث معروفه من مقدمة المعاهدة التي فرضت على نقمـــادو Niqmaddu من قبل شوبيلوليوما ، PRU IV 2 ، والمرسوم الذي أصدره الأحير حول التوســـع الإقليمي لأوغاريت .
  - ٩٨ حفظت قائمة الجزية في نصين أكاديين ونص أوغاريتي ، , 4 , 3,3 PRU IV 2,3 , 4 ,

وقد درستا من قبل نوغيرول PRU IV, 37 - 40) و ( تيريش ولورتيز (١٩٦٦) وقد درستا من قبل نوغيرول PRU IV, 37 - 40) وقد درستا من قبل نوغيرول الثاني مع دوبي - تيشوب ملك عمورو Duppi-Tešub (النص الاكادي) (النص الاكادي) (Weidner, PDK, 76 - 79, no 5) KUB III 14 , obv. 9; English transl . Goetze, ANET, 203 - 25

١٠٠ - نشر رقيم أوغاريت الأكادي من قبل تورودانجان (١٩٤٣) وهو يستحل ارسال كميات الصوف الأرجواني من قبل ٢٩ منتجاً . كل منهم يساهم بكمية يستراوح وزنما ما بين ١٠٠ و ٢٠٠ شيكل وكان المجموع عشرون تالينت و ٢٠٠ شيكل والوزن الاجمالي للصوف الأرجواني المسلم كجزية إلى خاتي ( لايشمل ألبسة جاهزة) تساوي تالينت واحد.

1.١٠ انظر أستور ( ١٩٦٩) ٣٩٨ – ٤٠٥ والخريطة . يجب أن تصحّح الحدود السيق وردت هنا ، أي حدود أوغاريت الجديدة ، كالآني : (أ) خنسزوريوا لا بسد أن تتطابق مع حازارين (Hazzarini مع Henzuriwa) في الجزء الجنوبي الغربي مسن جبل الزاوية وليس في تل خنسزير ، (ب) وتحقيق تل مرديخ مع إيبلا التي كانت لا تزال مأهولة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد (كما ورد ذكرها في رقيم من أبحسار 18 . 74 . 39 ولكنها لا تعود إلى المنطقة الآوغاريتية ، يستدعي بالضرورة نقسل الحدود الشرقية لأوغاريت إلى الجنوب من أبنسونا بضعة كيلومترات إلى الغسرب ، الحدود الشرقية لأوغاريت إلى الجنوب من أبنسونا بضعة كيلومترات إلى الشسمال (ج ) لا بد أن تربض ما جدالا Magdala في مجدليا Ma daliya إلى الشسمال الشرقي من اريحا وليست محيدلة Mgeydleh على العاصي . انظر خريطتنا حسول سوريا الحيثة المرافقة لهذه المقالة .

١٠٢- هذا أقل من تقديراتنا الأولية بأقل من ٤٠٠٠ كيلومتر مربع .

١٠٣- انظر رقم ٧٣ الوارد أعلاه.

104) Nougayrol, PRU IV, 290

ه ۱۰-إن وحسودها معروف من 19-17: 53: 17 PRU (حسوالي ۱۲۶۶)، انظسر نميغيرول PRU IV, 22

١٠٦- أورخايو بالنسبة إلى بابنيو

106) Urha' e to Yabninu, PRU VI 14; cf n. 132 below

107) PRU III 26 : rev 6; PRU IV 29, 74, 78, 88; U5N100; -\.\Y

in addition ibid, 33 and 171 one transportation of grain from Mukis to Ura ships. on ugaritian

- 108) PRU IV 70:5; U5 N41:38; PRU II90:45(ajar of wine for \.\A
  Hittite at Ma'hadu).
- 109) PRU IV 63 and 64
- 110) U 5 N 41:16,21
- 111) U 5 N 45
- 112) PRU III 26: obv. 3
- 113) lbid . rev . 3 . Nougayrol transliterated the last Sign la (?); actually it is a "middle horizontal wedge . ma" with an elongated

نقل نغيرول الاشارة الاخيرة ؟ La بالقول إنها ma مع إطالة الطرف الأوسط الافقيسي نقل نغيرول الاشارة الاخيرة ؟ La بتغاراما / Tagararma / tegarama الحثية التي وحدت في نقسش نفس الشكل تغاراما / Laesscqe[19591] Fragm . f: 5 . as Uru Tagri - [ma] شملنصر الثالث ) PRU IV 7.

115) A - Ku - ri - ta

وردت بين فرق القوات الحثية في التقارير المصرية حول معركة قدشي Qidši ( قادش ) ، انظر 206 (Helck (19591) Helck

١١٦ - الخطاب الحيوي والملون المعروف " خطاب الجسنرال " U5N20 انظسر ريسني Rainey) من أجل التفسير التاريخي والجعفراني .

١١٧ - انظر فيما يلى " أوغاريت ، آشور وبابل .

۱۱۸ – أختام شوشغامودا Šaušgamuwa ملك عمور على الرقسم , 48 PRU IV 47 ما المرقسم , 48 PRU IV 87 ملك عمور على الرقسم , 49.51

١١٩ - اتبعنا المصطلحات الأصلية التي وضعها كتشن (Kitchen (1966)) فقد تبسين في دراسته التي أصدرها (١٩٦٦) التسمية بدل الحرب الحوريسة . السيتي استعملها جوتزه Goetze (١٩٦٩) Garelli . وكما أشار غلريلي Goetze ، ٣١٤ (١٩٦٩) إن تلك الحرب كانت بالواقع ، لا أكثر ولا أقل صورية وليس كتلسك الحسروب السابقة ".

- ۱۲۰ أستور (۱۹۲۹) ۲۰۰ ۸، هناك معلومات كثيرة جديدة أعطتها الرقسم المكنشفة في مسكنه القديمة إيمار . انظر أرنو ۱۹۷۵ (۱۹۷۰) أضاف فوريب الكنشفة في مسكنه القديمة إيمار . انظر أرنو ۱۹۲۹ (۱۹۲۹) أضاف فوريب Forrer بعاطئة . فقد عرف من المصادر الحثية أن المدن المعروفة في كوماجين تتبع مباشرة إلى مملكة حاتي منذ عهد معاهدة شوبليوليوما مع شوناشورا Šunaššura ملسك كزووادنا .
- ۱۲۱ \_\_ نستدل على هذا من وجود رقيم حثى ، ونصب الملك توضاليا ( النصف الثـــاني من القرن الثالث عشر ) وفي ختم هيروغليفي لحاكم حثي في السوية الثانية والسوية الاولى في الالاخ انظر وولي (١٩٥٣) ١٦٠ ١ Woolley وخاض من الرســالة للولى في الالاخ الميشتمر ومن أمير حثي كان يقيم في الالاخ ولكن كان يملـك أيضاً بلدة بليط ريمي Beletremi ( بلليرامون اليوم ) بالقرب من حلب تحــت ولايته .

إن تاريخ المعاهدة موضع نقاش . ولكننا نتفق مـــع كتشـــن ( ١٩٦٢) ٤٦، ٣٢ انظر أستور (١٩٦٢) ٣٩٠ - ٩٨ .

١٢٤ – إن قصة زواج اميشتمرو المحزنة معقدة حداً ومتناقضة ولا علاقة مباشرة لها مـــــع هذه المقالة .

٥ ٢١ - انظرا أيضاً كلينفل (١٩٦٣) ١٢٤; 138 II 38 - ١٢٥ - ١٢٥

۲۱- وهناك رسائل أخرى من كنسزا Kinza من نفس المصدر ۳۸ و . ٤

PRU IV 57 - 58 Nougagrol الشيباهد ظرفي ، انظر نوغيرول ۱۲۷ - الشيباهد ظرفي ، انظر نوغيرول ۱۲۷ - ۶۸ - ۱۲۷ وليفراني (۳۱(۱۹۶۲) ۳۹-۳۹

PRU VI 179 - 17A

PRU VI 14:19-29 - 179

وانظر أعلاه رقم ۱۰۹، PRU II 179، منحه ملكين للتحــــارة مـــع خـــاطي ومصر. حول التجار الاوغاريتيين وشركائهم انظر أستور (۱۹۷۲) ب.

```
- 14.
  130) PRU V 116
  131) PRU V 59
                                                            - 141
  132) U 5 N 42
                                                            - 177
  133) PRU III 21
                                                            - 188
   134) PRU III 149
                                                            - 145
  135) PRU V 95-4
                                                            - 140
  136) 91 (UT 311): 6
                                                            - 177
Msrym وبن مشريم bn msrym ، من بين المجموعـــات الاوغاريتيـــة
                    والأجنبية التي استلمت النبيذ انظر PRU II 89:7,10
   138) CTA 91 CUT 311): 7 Y/L Kn/ny
                                                            – ነፕአ
                                                   وتأتى معها مباشرة
U5N 36: 6, 8 : N/ma msry
U5N36) رسالة من ملك أو شخصية كبيرة رسمية من أوغاريت إلى ملسك
مصر حول حل النسزاع . المثار بشأن كمية التالنت الواحد و ٥٠٠ شيكل مسن
                                 الفضة ، بين الاوغاريتيين والكنعانيين .
                               ١٤٠ – انظر أستور ( ١٩٧٠ ) ١٢٣ – ٢٦ .
الندوة.
142) PRU II 110:4, PRU III 12: PRU IV 58, PRU V 106,
                                                            - 127
     PRU VI19: 81 126,U5N41.
 143) Schaeffer (1956) 169-77
                                                            - 124
                               ١٤٤ – انظر الحاشية رقم ١٤٠ الواردة أعلاه
 144) PRU II 8913
 145) RS. 6. 198
                                                            - 120
نشرت من قبل Tureau-Dangun عسام ١٩٣٥ انظسر لفسراني (١٩٦٢)
             ١٠١ كلينعل GSII 376، كان المملكات الأوغاريتية ممتلكاتها وتجارها.
 146) PRU IV 53.
                                                            - 127
۱٤۷ – معاهدة توضاليا مع شوشغامودا ( IUB XX III 1+la, KUB 43) آخـــــر
طبعة ودراسة كونه وأوتن Kuhne and Otten ( ١٩٧١) . وتظهر الفقرة المعنيـة
· في المجموعة الرابعة IV14ss الموجودة في كلينغل .22-220 , 320-22 الموجودة في كلينغل .22223 , 320-22 .
```

- ١٤٨ يمكن العثور على كل النقوش المطلوبة في (Weidner (1959))، والفقرة المعنيسة ترجمت في Graysn, ARI, § 773 كما يلي: " في عام ارتقائي العسرش، في بداية حكمي اقتلعت ٢٨و٠٠٨ حثياً من سوريا خلف الفرات وقسد تحسم إلى بلادي " إن دخول سوريا في الترجمة هو رخصة غير مضمونة فالقرات نهر طويسل ويجري لمثات الأميال قبل أن يشكل الحدود التاريخية لسوريا
  - 149) Helck (1962) 239 n3

- 129

- 10.

- 150) Klengel, GS II, 322
- ۱۰۱- يحدد أولبرايت 36-235(Albright (1968) 1۲۳۶ ق.م هو العسام الأول من حكم توكولتي نينورتي الأول ، كما يحدد نفس العام لتدمير أوغاريت ويعيسك ذلك إلى الهجمات الأولى ، غير المعروفة ، لشعوب البحر على سوريا . انظر أيضاً ملاحظاته على تلك المشكلة في دراسته المنشورة عام ١٩٦٦ . ١٩٦١ ٥١٥.
  - 152) K B O I 1 obv: I 13,22(= Weidner, PDK, 4-7) 10Y
- ۱۰۳ تحسدت عسن هسذه الحسادثسة بحسسلاء السسسيد مسسان رانكسسن Munn - Rankin (1967)290-92
- - 155) EA 1:34 40 100
- ربما تكون ابنة موشكينو Muskenu أو ابنة عاجالي Gagrau أو ابنة أحد رجـــلل هانيجالبات. أو ربما بعض بلاد أوغاريت تلك التي رأها سفيري "
  - 156) KBO 110 + KUB III 72; Summarizecl Zed Klengel, 107
- ١٥٧ فيما عدا تلك التي ذكــرت من البلــدان الأجنبيــة فــي معاهـــدة مورشــيل الثاني Murshiles II مع نقمادو .
- 158) Klengel, GS II, 316; Similarly Kuhne (1973) 80n.406
- ۱٦٠ حول الروابط الاقتصادية بين بلاد بابل وايمار (مملكة تابعة لكركميش) وانظر: أرنو (١٩٧٥) ٨٨.
- 171 حول احتلال الحثيين لقبرص انظر غوتربوك Gulerbaik الذي يعزو هو وغــــيره من الباحثين ذلك الحدث إلى توضاليا الرابع ( خليفه حاتوشيل الثالث) .

- 177 كما يظهر من الرسائل ( 40 33 EA ) خاصة تلك التي وردت معها نصيحـــة ملك التي وملك شانحار أو شــاهار) ملك الاشيا إلى الفرعون المصري: " مع ملك خاطي وملك شانحار أو شــاهار) (بلاد بابل) لا تعقد معاهدةً". انظر 50 4334:49 .
- ١٦٣ انظر 24 U5N21 من الممكن أن تكون PRU V61 ترجمة أوغاريتيــــــة لرسالة من ملك ألاشيا . كما اقترح في أستور (١٩٦٥) ٢٥٥ .
- ١٦٤ لخصت الشواهد المتوفرة حول علاقات أوغاريت مع العالم الايجي في مقالتي الـــــي نشرها عام ١٩٧٣
  - ۱٦٥ معاهدة مع شوشغامووا (انظررقم ١٥٠)، 3-1 KUB XXIII IV, 1-3
    - 166) PRU III !12-9-15 \77
- ١٦٧ حول الشاهد الأوغاريين عن الأيام الأخيرة لأوغاريت يمكن الرجوع إلى اســــتور من مقالته التي نشرها عام ١٩٦٥ .

### عملكة آلالاخ

## الدكتورعيد مرعي \*

تتميز سورية بغناها الأثري والتاريخي الممتد في أعماق الزمن . فمن عصور ما قبـــل الكتابة استوطن الإنسان مناطق مختلفة منها، وأقام مدنه الأولى مستفيداً من غناها بــالموارد الطبيعية المتعددة ، ومن موقعها كحسر واصل ما بين مناطق الشرق القديم المختلفة .

من هذه المدن ألالاخ Alalach التي يُعرف موقعها الحالي باسم تل عطشانة الواقعد عند المجرى السفلي لنهر العاصي بالقرب من انطاكية في لواء اسكندرون السليب. حرى التنقيب في هذا الموقع وفي موقع الميناء القديم الواقع على بعد ٣ كم غربي تل عطشانة ، عند مصب العاصي في المتوسط، والمعروف باسم تل أو قرية الشيخ يوسف، على سبعة مواسم مابين أعوام ١٩٣٦ – ١٩٣٩ و ١٩٤٦ – ١٩٤٩، وذلك من قبل بعشسة بريطانية برئاسة السير ليونارد وولي لا L. Woolley الذي كان قد حقق الشهرة والمجد من خلال تنقيباته في جنوبي العراق وكشفه عن مقبرة أور الملكية عام ١٩٢٢.

وقد أظهرت تلك التنقيبات. التي نشر وولي نتائجها في علمي ١٩٥٣ و١٩٥٥ (١)، أن الإنسان استوطن موقع الميناء منذ العصر الحجري الحديث (ما بسين الألسف الشامن والخامس قبل الميلاد)، إذ تم العثور على تمثال للإلهة الأم من الحجر المصقول يمثل امسرأة جالسة، ارتفاعه ٧٧مم وأقصى طول له ٦٨مم، وعرضه ٥٣ مم(١).

وعُثر أيضاً على فخار محلي أسود اللون ، وعلى فخار حلف المطلي السذي يرقسي تاريخه إلى العصر الحجري النحاسي،وعلى أختام مسطحة منحوتة من الحجر أو العظم (٢).

<sup>\*</sup> أستاذ في كلية الآداب بقسم التاريخ بجامعة دمشق .

<sup>(1)</sup> Alalakh, an account of the excavations at Tell Atchana in the Hatay, 1937 – 1949, oxford 1955; A forgatten kingdom, Landon 1953.

ترجم العمل الثاني إلى العربية فهمي الدالاتي بعنوان : آلالاخ مملكة منسية ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشـــق ١٩٩٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> وولي ، آلالاخ مملكة منشية ، ص١٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۳) المصدر السابق ، ص ۲۰ - ۲۲.

إن اكتشاف فحار حلف في هذا الموقع يدل على أن هذه المنطقة لم تكن معزولـــة، بل كانت لها علاقات مع مناطق بعيدة كمنطقة إلجزيرة المركـــز الأول لفخـــار حلــف المشهور.

أما موقع بل عطشانة فقد كشفت الحفريات فيه عن سبع عشرة سوية أثرية يمت تاريخها من بداية العصور البرونزية (بداية الألف الثالث) حتى بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد (١) ، زمن غزوات شعوب البحر التي دمرت ألالاخ وغيرها من المدن الساحلية السورية وصولاً إلى دلتا النيل في مصر.

غُثر في السوية السابعة عشرة على فخار مصنوع بوساطة الدولاب ، وبنى السكان معبداً لعبادة إلهة المدينة ، وقد تم تجديده خمس عشرة مرة وبأشكال مختلفة، وتم تكريسه لأكثر من إلهة. وله شكل مكعب من الآجر مساحته خمسة أمتار مربعة ، وارتفاعه أربعة أمتار هم الله المتار (°).

وبُنى فوقه معبد آخر في السوية السادسة عشرة فيه ساحة رئيسة طولها ثمانية عشـــر متراً ، وعرضها ستة أمتار ، وأرضها مرصوفة بمربعات من الفخار، وتحيط بهــــا جـــدران مبنية بالآجر المطلى بطينة ملساء وكلس ابيض .

كانت السوية السادسة عشرة معـــاصرة للنصـف الثـاني مــن عصــر أوروك (نحو ٢٠٠٠ق.م)، والسوية الخامسة عشرة معــاصرة لبدايــات عصــر جمــدة نصــر (نحو ٢١٠٠ق.م) والسوية الرابعة عشرة معاصرة لعصر جمــدة نصــر (نحــو ٢١٠٠ - ٢٩٠٠ ق.م) في جنوبي بلاد الرافدين . والدليل على ذلك الصحون الفخارية المتماثلة .

وعُثر في إحدى الحجرات من السوية الثالثة عشرة على خاتم أسطواني تُقــش فيــه مشهد وليمة مقدسة يشبه ما كان سائداً في بلاد الرافدين خلال النصف الأول من عصــو السلالات الباكرة (۲۹۰۰ – ۲۷۰۰ ق.م) (۱).

وكشفت الحفريات في السوية الثانية عشرة عن أعمدة من اللبن تشبه تلك التي عُــشر. عليها في أوروك في عصري أوروك وجمدة نصر . وتم العثور أيضاً على جاتمين اســـطوانيين

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٣٧ ومايعدها.

<sup>(</sup>۵) المصدر نفسه ، ص ۳۷

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ، ص ٤٤ .

إن هذه التشابه الكبير بين مكتشفات ألالاخ وآثار جنوبي بلاد الرافدين يدل على وجود اتصالات وثيقة ما بين المنطقتين منذ بدايات الألف الثالث قبل الميلاد على الأقل ويبدو أن ألالاخ استفادت من موقعها القريب من جبال طوروس الغنية بالفضة، وجبال الأمانوس الغنية بالأخشاب التي كانت مطلوبة بكثرة في بلاد الرافدين، وجعل اتصالها مع ممالك جنوبي بلاد الرافدين قوياً ومستقراً.

وبما أن الملك شاروكين ، مؤسس الإمبراطورية الأكادية في جنوبي بلاد الرافدين، يذكر في كتاباته أنه وصل إلى " غابة الأرز وجبال الفضة " ، أي الأمانوس وطلموروس، فمن المحتمل جداً أنه هو المسؤول عن تدمير أبنية السوية الثانية في ألالاخ (٢).

تتصف السويات السابعة والرابعة بغنى أكبر بالمعلومات التي تمدنا بها عن المنطقة فقد تم العثور في هاتين السويتين ، بالإضافة إلى الأبنية واللقى الأثرية، على مجموعة مسن الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسماري واللغة الأكادية (اللهجة البابلية) يزيد عددهسا عن خمسمائة لوح، وتعود إلى فترتين زمنيتين من الألف الثاني قبل الميلاد.

تلقي المجموعة الأقدم، المكتشفة في السوية السابعة، أضــواء علــي العلاقــات في الالاخ ويمحاض في نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن السابع عشر قبل الميلاد، عند ما كانت ألالاخ تشكل جزءاً من مملكة بمحاض القوية التي كانت تشمل بســلطتها شمـالي سورية كله آنذاك.

أما المحموعة الثانية ، وهمي الأحدث، وكشف عنها في السوية الرابعة، فيرقى تاريخها إلى القرن الحامس عشر قبل الميلاد ، أي إلى الفترة التي كانت ألالاخ خلالها مملكة تابعـــة لإمبراطورية حوري – ميتاني .

وقسد تمست قسراءة هسذه الألواح وترجمتها ونشسرها من قبل الإنكلسيزي وايزمان D.J., Wiseman في عام ١٩٥٣ في جملد بعنوان :

The Alalakh Tablets, London 1953

من الجدير بالذكر أن محفوظات إبلا الملكية العائدة إلى القرن الرابع والعشرين قبـــل الميلاد تذكر ألالاخ بصيغتين :

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، ص ۱ ه

دون أن تقدم لنا أية معلومات عن وضعها ومكانتها السياسية ، أو أي شيء آخر . ولكن يمكن القول ألها كانت تدخل ضمن نفوذ مملكة إبلا آنذاك .نعــرف مــن خــلال نصوص ألالاخ أسماء بعض ملوك يمحاض، وأسماء حكام ألالاخ، حيث يذكر أبّـــا إلـــ Abbail بن حمو رابي الأول وخليفته على عرش يمحاض ، الذي بدأ حكمه في منتصــف القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وكان يسيطر على مناطق تقع شرقي الفرات ، وتخضع لــه إيمار وكركميش .

ويتحدث نصان من نصوص ألالاخ (١ و ٤٥٦ من السوية السابعة) عن قيامه بالقضاء على تمرد نشب ضده في مدينة إريتي Irrite الواقعة شرقي الفرات ، التي كان يحكمها أخوه ياريم ليم. وكتعويض لياريم ليم عن تلك المدينة التي دمرت عند القضاء على التمرد، أعطاه أبًا إلى ألالخ ومورار وبعض القوى الأخرى في منطقة العمق ليحكمها باسمه.

نستنتج من ذلك أن منطقة العمق بكاملها ، ومن ضمنها ألالاخ بالطبع، كـــانت تتبع مملكة يمحاض خلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد.

وتبين ألواح السوية السابعة أن ألالاخ كانت لها علاقات تجارية مع مدن ومنــاطق سورية مختلفة، إذ تظهر في قوائم الجرايات أسماء أشخاص من تونيــب وأمــورو وإيمـار وكركميش وقبرص كمتسلمين لجرايات .

وتذكر إلى جانب ذلك مدن إبلا وأوجاريت ومورار وأرازيت .

وهناك ذكر لأشخاص وخيول وتاجر من أمورو<sup>(۱)</sup>.ويبدو أن علاقات ألالاخ بـــابلا كانت قوية. فأحد النصوص مؤرخ بالسنة التي زوَّج فيها الملك عمِّي تـــــاقوم ملـــك ألالاخ ابنه من ابنة حاكم إبلا (۱۰).

ويشير نصان آخران إلى رحلات ملك ألالاخ أو سعاته إلى إبلا (١١).

<sup>(</sup>٨) مرعي عيد ، إبلا ، تاريخ وحضارة أقدم مملكة في سورية ، دمشق ١٩٩٦، ص ٢٤.

<sup>(9)</sup> Mari, Aid Der Handel zwischen Syrien und Babylonien in 18. Jahnhundert vor christus, Würzburg 1985, S. 57.

<sup>(10)</sup> Wiseman. The Alalakh Tablets, 35,10

<sup>(11)</sup> idid. 377. 3-4; 269, 3.

بالإضافة إلى ذلك هناك إشارة إلى علاقات مسع أوجاريت وإيمار وكركميش. فالنص رقم ٣٤٩ يذكر أن حاكم كركميش أرسل ثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة رأس من الأغنام إلى ألالاخ، ولكن دون أية إشارة إلى الغرض من وراء ذلك. هناك احتمال أن المرء احتاج صوف هذه الأغنام في ألالاخ لإنتاج الأنسجة، لذلك أرسلت الأغنام كصفقة تجارية من كركميش إلى ألالاخ.

وتذكر نصوص السوية السابعة العاملين بصناعة النسيج مرات متعددة ربما يكون هذا إشارة إلى المركز البارز لصناعة الأنسجة وأهميتها في اقتصاد ألالاخ. ومن المعتقد أن الأنسجة التي تذكرها نصوص ماري كأنسجة يمحاضية ، كان مصدرها ألالاخ. إذ أن ألالاخ كانت تؤلف في ذلك الوقت جزءاً من مملكة يمحاض، ومن الطبيعي أن تكون التجارة الخارجية باسم المملكة، وليس باسم جزء منها، لذلك عرفت الأنسجة المصدرة نسبة إليها وليس إلى ألالاخ .

بالنسبة للوضع الاجتماعي في ألالاخ في القرن السابع عشر قبل الميـــــلاد فيمكــن معرفة بعض جوانبه من خلال بعض المعلومات الواردة في النصوص التي تعود إلى عـــهدَيّ ياريم ليم وابنه عمّى تاقوم.

كان السكان يتألفون من طبقتين رئيسيتين هما الأحرار والعبيد . ويتمتع الأحسرار بالامتيازات المختلفة، ونميز بينهم الموظف والتاجر والفلاح والحرفي وغيرهم. أما العبيد فكانوا نوعين : عبيد الدّين وهم مواطنون عليهم العمل في بيت مدينتهم حسى يسددوا دَينهم مع الفائدة التي تتراوح مابين ٢٠ - ٢٠ % . وإذا لم يستطيعوا السداد كانت تحدهم العبودية الدائمة . بهذه الطريقة حصل الملك، الذي كان الدائن في معظم الأحيلان على أيدٍ عاملة رخيصة تعمل في قصره أو أرضه . والنوع الثاني من العبيد هم المدينون الذي تحولوا إلى عبيد دائمين بسبب عجزهم عن سداد ديونهم ، وأسرى الحروب. مسن الخدير بالذكر أن عدد هؤلاء لم يكن كبيراً ، وكان معظهم يعمل في خدمة الملك، ويمكن بيعهم وشراؤهم، ويصل سعر العبد منهم إلى نحو خمسة وعشرين شيقيلاً من الفضة (نحو ٢٠٠ غرام) (١٠) .

من الأهم المكتشفات الأثرية التي تعود إلى هذه الفترة قصر ياريم ليم الذي بناه فوق قصر أقدم منه، وكان يغطي مساحة قدرها ٣٠Χ١٠٠م. وقد شكل اثنان من جدرانــــه

<sup>(</sup>۱۲) مرعي عيد ، التاريخ ، منشورات حامعة دمشق ١٩٩٠ – ١٩٩١ ن ص ١٢٩ .

المبنية من اللبن وبسماكة بلغت نحو ٤, ٢ م جزءاً من سور المدينة الذي كان يبلغ ارتفاعه نحو ثمانية أمتار. اتجاهه شمالي جنوبي، وله مدخل وحيد على طوله الغربي يقود إلى قاعة كبيرة تفصل بين جناحي القصرالمؤلفين من عدد كبير ممن الحجرات. ويبدو أنه كان مؤلفاً من طابقين ، بدليل وجود درج كبير في زاويته الشمالية (١١٠). وقد جُهز القصر بمغاسل من أحجار متشابكة، ومجار للمياه المالحة لنقلها إلى خارج المدينة (١١٠).

وعُثر في قاعة الأستقبال الرسمية على بقايا رسوم جدارية مزخرفة بأشكال هندسية تشبه تلك الأشكال التي كانت تزين جدران القصر الملكي في كنوسوس بجزيرة كريـت . كما أن تصنيم القصر وأسلوب بنائه وتزيينه وغير ذلك من تفاصيل معمارية يشبه ما هـو موجود في قصر كنوسوس وأبنية أخرى في كريت (١٠٠).

يجيب السير ليونارد وولي على ذلك بقوله: إن قصر ألالاخ أقدم بنحو قرن مــــن الزمن من قصر كنوسوس أو غيره من القصور الكريتية. وتدين جزيرة كريـــت بهندســة أبنيتها وزخرفتها وزينتها إلى سورية (١١).

توقف التطور الحضاري في ألالاخ، الذي تمثله السوية السابعة نتيجة حملات الحثيين على شمالي سورية اعتباراً من منتصف القرن السابع عشر قبل الميلاد . فاعتباراً من ذلسك التاريخ شعرت دولة خاتي التي قامت في آسية الصغرى واتخذت من خاتوشا (حالياً بوغاز كوي شرقي أنقرة ) عاصمة لها، أنما قوية بشكل كاف لترنو بأنظارها إلى ماوراء جبال طوروس. وكان الوضع الدولي مناسباً لتحقيق مثل هذه الأهداف .

فمصر كانت ضعيفة، وتُحكم من قبل الهكسوس، بينما كان خلفياء حمسورابي البابلي منشغلين بالقضاء على أعداء يهددون حكمهم يفتخر الملك الحثيب خاتوشيلي الأول (نحو ١٦٥٠ ق.م) بحملاته على شمال سورية فيقول: " في العام التالي (١) سرت ضد ألالاخ ودمرتما. بعد ذلك سرت ضد أورشو ، ومن أورشو سرت إلى إغاكياليش،

<sup>(</sup>۱۲) وولي ، آلالاخ مملكة منسية ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>۱٤) المصدر السابق، ص ٥٦

<sup>(</sup>۱°) المصدر نفسه، ص ٦٣.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه ، ص ٦٤ .

وسرت من مدينة إغاكاليش إلى تيشخينيا . في طريق عودي دمرت بلاد أورشو ومسلأت بيتي بكنوز ... في العام التالي (١) سرت ضد مدينة زارونتي، ودمرت زارونتي. سرت ضد خاشو . أمامه (أمام الملك) اتخذ العدو مواقعه، وكانت قوات مدينة حلب معه. في جبال أدالور (جزء من جبال الأمانوس) ألحق به الهزيمة (١١) .

مع ذلك لم تكن كل المحلات الموجهة إلى سورية مكللة بالنصر، كما يحاول هـــــذا النص أن يبين. فخاتو شيلي لم يستطع السيطرة على حلب، وترك مهمة إخضاعها لخليفت مورشيلي الأول.

بالنسبة لألاخ كشفت الحفريات عن آثار حريق كبير شمل القصر الملكي بكامله، فالجدران الجرية السميكة تهدمت بالكامل، وتحول الملاط المؤلف من الرمل والكلميس إلى ذرات من الزجاج (١٨).

بعد هذه الفترة تتميز المعلومات المتوافرة عن ألالاخ بقلتها ، إذا لا تمدنا مكتشفات السويات السادسة والحامسة بأية آثار هامة . ونعرف من المصادر الحثية أن شمالي سورية ، ومن ضخمة ألالاخ بالطبع ، بقي خاضعاً بشكل اسمي للمملكة الحثية القديمة. واسمستمر هذا لخضوع حتى ظهور إمبراطورية حوري – ميتاني في منطقة الجزيرة وتوسمها باتجماه الغرب ، باتجاه سواحل المتوسط الشرقية في أواخر القرن السادس عشر وبدايات القمسرن الخامس عشر قبل الميلاد.

وتمثل هذه القترة في ألالاخ السوية الرابعة التي عُثر فيها على مجموعة من الألسواح المسمارية التي تمدنا بمعلومات هامة عن التطورات التي حدثت في ألالاخ آنذاك . ويمشل نقش إدريمي العائد إلى هذه الفترة أهمية خاصة بين النصوص المكتشفة . وهو عبارة عسن سيرة ذاتية نقشت على تمثال إدريمي ملك ألالاخ المنحوت من حجر كلسي (يتكون مسن خليط من الدولوميت والمغنيزيت)، وموجود حالياً في المتحف البريطاني في لندن . وقسد عثر على هذا التمثال البالغ ارتفاعه متراً واحداً وخمسة سنتمترات في ربيع عسام ١٩٣٩ محطماً في حفرة في أرضية بناء ملحق بمعبد المدينة، رأسه مفصول عن حسده. وعُسشر في البناء على عرش من البازلت ارتفاعه خمسة وستين سنتمتراً، ووُجد أمام العرش مذبح مربع الشكل من البازلت أيضاً، ارتفاعه تسعة وثمانين سنتمتراً،

<sup>(</sup>۱۷) مرعي، عيد، التاريخ القديم، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>١٨) وولي ، آلالاخ مملكة منسية ، ص ٧١ .

من المعتقد أن التمثال كان مقاماً في معبد مدينة ألالاخ عندما هاجمتـــها شــعوب البحر في بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد ،ودمرتها وبالطبع تم تدمير المعبـــد وتكســير التمثال الموجود فيه.

يعد التمثال من ناحية فنية عملاً متواضعاً، له وجه قبيح ومضحك، لكنه يظهر سمات محلية لا علاقة لها بمصر أو ببلاد الرافدين، سواء من حيث تعابير الوجه أو اللباس. يظهر إدريمي حالساً على عرش واضعاً يده اليمنى على صدره واليسرى على حجره، عينه حاحظتان ووجهه خال من أية حيوية، تلف حسمه عباءة معروفة من تماثيل سورية أخرى، ويعتمر قلنسوة مخروطية كان يلبسها الملوك والآلهة السوريون لكن أهمية التمثال وقيمته تكمن في النقش الذي يحمله على واجهته الأمامية والمؤلف من مائة وأربعة سطور منقوشة بالخط المسماري واللغة الأكادية، يمثل سيرة ذاتية يروي فيها إدريمي قصة حياته والأعمال التي قام ها.

في بداية النقش يقدم إدريمي نقشه ويذكر اسم والده (الســطران ١ - ٢)، وفي السطور ٣-٦ يذكر أن تمرداً حدث في حلب مقر حكم أبيه ، أرغمه هو وإخوتــه على الهرب إلى مدينة إيمار حيث يقيم أقرباء أمه .

أنا إدريمي بن إليم -إليمًا

خادم أدد وخيبات وعشتار سيدة ألالاخ، سيدتي .

في حلب بيت أبي

حدثت اضطرابات وهربنا إلى

سادة إيمار إخوة

أمى ، وسكنا في إيمار (١٩) .

مما لاشك فيه أن التمرد الذي حدث في حلب كان بتأييد من مملكـــة حـــوري – ميتاني التي تحاول في أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد مد سيطرتها باتجاه الغرب نحو سواحل المتوسط.

كانت حلب قبل ذلك قد فقدت دورها الهام في شمالي سورية نتيجــــة احتـــلال الحثي مورشيلي الأول في بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد.

<sup>(</sup>۱۹) المقاطع المترجمة من السيرة الذاتية الواردة في هذا المقال مأخوذة من مقالنا : إدريمي ملك ألالاخ ، المنشور في مجلة دراسات تاريخية ،من العددان ۲۹ ت ۳۰ عام ۱۹۸۸، ص ۱۰۸ وما بعدها .

ولكن بعد موت مورشيلي الأول دخلت الإمبراطورية الحثية في مرحلة من الضعف والفوضى نتيجة الصراعات الداخلية التي حلت بها . ثم استطاعت حلسب خسلال هسذه المرحلة استعادة استقلالها وقوتها ودورها الهام في المنطقة ، وقام على حكمها الملوك شسارا إلى وأبًا - إلى وإليم - إليمًا والد إدريمي .

أدى سقوط حلب وهرب أسرة إدريمي نتيجة التمرد الذي حدث فبها إلى أن يمسد باراتارنا ملك مملكة حوري –ميتاني نفوذه حتى سواحل البحر المتوسط الشرقية . لا تسرد في النص تفاصيل ما حدث في حلب ، ولكن بما أن النص لا يذكر شيئاً عسن هسرب إليم –إليمًّا والد إدريمي مع الهاربين إلى إيمار ، فيمكن القول أنه قُتل خلال التمرد السذي حدث ، أو أن موته الطبيعي كان دافعاً للقيام بالتمرد.

كانت إيمار واقعة خارج منطقة نفوذ إليم-إليما . أما في القرنسين الشامن عشر والسابع قبل الميلاد فكانت تحت سيطرة ملوك يمحاض ، وكانت تقوم بينها وبسين ألالاخ علاقات قوية .

بعد إقامة غير محددة من إيمار غادرها إدريمي متوجها إلى أرض كنعان في جنوب غربي سورية، وذلك عبر بادية الشام . أما الاسباب التي دعته إلى التوجه إلى ارض كنعلن دون سواها فكانت على مايبدو، قرب هذه المنطقة من البحر ومن مناطق النفوذ المصري في سورية، مما يسهل الاتصال مع المصريين، وطلب العون منهم ، إذا دعت الحاجة ، من أجل العودة إلى مملكة أبيه . يضاف إلى ذلك أن أرض كنعان كانت ملجاً للعديد من سكان مملكة إليم-إليما ، كما يرد في النقش صراحة :

حصاني وعربتي وخادمي أخذتها ، وفي أرض الصحراء عبرت . ولدى جماعات السوتيين دخلت . معه (مع الخادم)

بتُّ أمام عرش زاكار . وفي اليوم الثاني رحلت وإلى أرض كنعان

> وصلت . في أرض كنعان تقع مدينة أميًّا.

> > في مدينة أميّا سكن

أناس من حلب ، وأناس من أرض موكيش،

وأناس من أرض نيخي ، وأناس من أرض أمائي .

فيما بعد توصل إدريمي ، كما يبدو، إلى اتفاق مع باراتارنا ملك حوري – ميتاني، وعاد إلى ألالاخ ليحكم فيها كملك تابع له (السطور ٢٧ –٥٨):

ولدى جماعات الخابيرو أقمت سبع سنوات.

تركت عصافير تطير، وتفحصت (أحشاء) الحملات.

وفي السنة السابعة رجع أدر إلى رأسي ، ومن ثم ضعت سفئاً.

عسكر نولاً جعلتهم يصعدون إلى السفن .

وبحراً من أرض موكيش اقتربت ، وأمام جبل خازي (الأقرع)

وصلت إلى اليابسة . بعد ذلك صعدت .

وعندما سمعت بلدي بي الابقار والأغنام حلبها المرء لي .

وفي يوم واحد وكإنسان واحد ، أرض نيخي وأرض أمائي

وأرض موكيش وألالاخ مدينتي عادوا إلى .

في السنة السابعة إلى باراتانا الملك ، ملك الحوريين أرسلت أنواندا ، وتحدثت عـن جهود أبائي بأن أبائي كانوا قد خلدوا إلى الهدوء ، وأجدادنا (كانوا ) طيبين مع ملــوك الحوريين،

وألهم أقسموا فيما بينهم قسماً عظيماً.

الملك القوي سمع عن جهود أبائنا ، وعن القسم فيما بينهم ، وخاف من علامـــة القسم . لأجل فحوى القسم ولاجل جهودنا قبل هديتي الترحيبية ، وفي شــهر كينونــو التالي قدمت أضاح كثيرة وأعدت إليه البيت الهارب. في إنسانيتين، في إخلاصي، بشــكل ودي أقسمت له ، لذلك أصبحت ملكاً على ألالاخ.

ثم يذكر إدريمي أنه قادم بتحصين مدنه وتمتين أسوارها (السطور ٢٠-٦٣) لزيلدة فاعليتها الدفاعية ورد الهجمات المعادية . كذلك يذكر أنه قام بحملة عسكرية على بعيض القلاع والمدن الحثية (السطور ٢٤-٨٠).

ولكن يبدو أن تلك الحملة كانت بهدف السلب والنهب، وحدثت في وقت كانت فيه الإمبراطورية الحثية تمر بموجة من الفوضى والاضطرابات الداخلية ، لم تمكنها من السرد

على العمل العسكري الذي به إدريمي. ولربما قام إدريمي بذلك بتشجيع من سيده ملــــك حوري - ميتاني . نقرأ في النقش مايلي :

أسوارها (أسوار المدن)

التي أقامها الأجداد من تراب

جعلتها ترتفع بالتراب

ومن أجل القتال زدتما علواً

أخذت العساكر وإلى أرض خاتي

صعدت ، واستولیت علی سبع قلاع (مدن):

باشاخى ، داماروتلا ،

خولاخان ، زيلا ، إي

أولزيلا وزارونا .

هذه القلاع (المدن) استوليت عليها ودمرها . بلادخاتي

لم تتجمع ولم تأت ضدي.

صنعت ما يشتهيه قلبي : غنائمهم ،

نحبتها ، أملاكهم وأمتهم وممتلكاتهم

أخذت ووزعتها على عساكري .

ويفتخر إدريمي بتحسين أوضاع السكان المتقدمين، وبتحويل البدو غير المســـتقرين إلى حياة الحضر من خلال تأمين مساكن لهم (الطول ٨٤-٨٦) يقول :

السكان الذي في بلدي

مسكنهم جعلتهم يسكنون بشكل أفضل.

الذين لم يسكنوا في مسكن (قط)

جعلتهم يسكنون . ووطدت بلدي .

إن هذه أقدم إشارة إلى محاولات توطين البدو . وربما قام بما إدريمسي مسن بساب مكافأة بعض البدو الذين ساعدوه في العودة إلى الحكم ، أو أنه نوع من الحنكة السياسية والنظرة بعيدة المدى لجعل هؤلاء العناصر موالية لحكمه .

في نهاية النص يصب إدريمي شتائم ولعنات الآلهة وغضبها على كل من يغيير نفسه أو يزيل تمثاله، ويذكر أنه حكم ثلاثين عاماً كملك في ألالاخ. ويتمنى النصــــر والحيــاة الطويلة لكاتب النص المدعو شارووا (السطور ٩٢-١٠٤).

يتبين لنا خلال النقش أن إدريمي حكم مملكة موكيش وعاصمتها ألالاخ ، التي كان يحدها البحر المتوسط من الغرب وكيزو واتنا (منطقة في كيليكية ) من الشمال، ولها حدود مشتركة مع أو جاريت في الجنوب مدة ثلاثة عقود من السنين في بدايات القرن الخامس عشر قبل الميلاد . أما حلب فبقيت خارج نفوذه تحت السيطرة الميتانية المباشرة.

وعدَّه خلفاؤه مؤسس سلالة جديدة، واستخدموا خاتمه في ختم وثائقهم. وبقــــي تمثاله مقاماً ومقدساً في ألالاخ قرابة ثلاثمائة عام ، أي حتى العصر الذي حدث فيه التغــيَّر الكبير في شمالي سورية بدخول شعوب البحر من جهة ، وانتشــــار الآراميــين والهيــار الإمبراطورية الحثية من جهة ثانية.

يبدو أن حملات الفراعنة المصريين الكبار من الأسرة الثامنة عشرة (نحـــو تمــوس الثالث ١٤٦٨ – ١٤٦٨ ق.م وأمنحوتب الثاني ١٤٣٨ – ١٤٦٨) على شمالي ســورية لم تطل ألالاخ، ولم تؤد إلى حدوث أية تغيرات فيها .والدليل أن (أمنحوتــب الثـاني) في نقش إدريمي وفي النصوص الأخرى، واستمرار التطور السياسي والحضاري في الالاخ دون حدوث أي تغيير أو انقطاع .

حسب النصوص اعتلى عرش الالاخ بعد ادريمي ابنه نيقميبا ، وذلك على عكس ما يذكر إدريمي في سيرته الذاتية إذا يقول (السطور ٩٠-٩١):

هذا ما عملته

وعهدت به إلى يد ولدي أدو نيراري.

ربما يكون سبب هذا التناقض الظاهري وجود ولدين لإدريمي ، الأول أدو نسيراري الذي لم يحكم لفترة طويلة، والثاني نيقميبا الذي حكم فترة أطول، لذلك تعسسود الرقسم المكتشفة في السوية الرابعة لكنها إلى عهده. أو أن الاسمين لشخص واحد .

من أعمال نيقميبا قيامه بتوسيع القصر الملكي الذي بناه أبوه إلى الضعف تقريبً، وتزويده بحمامات ودورات مياه وأقنية لتصريف المياه، وجعله ثلاثة طوابق، بينما كانت بيوت الأغنياء مؤلفة من طابقين (٢٠).

كان نيقميبا معاصراً للملك الميتاني ساوشتتار تابعاً له بدليل ظهور طبعــــة خاتمـــه الخاص به على عدد من الوثائق لتأكيد سلطته .

<sup>(</sup>۲۰) وولي ، آلالاخ مملكة منسية ، ص ۱۰۱ .

ويتحدث أحد النصوص (رقم٢) عن معاهدة عقدها نيقميبا ملك موكيش وألالاخ مع إر – أدو ملك تةنيب ، المملكة المعتقد ألها كانت تجاور حلب من الجنوب ، ولها حدود مشتركة مع الالاخ.

المعاهدة تنظم العلاقة ما بين المملكتين ، والملفت للانتباه فيها أن أحد بنودها ينسص على قطع أيدي الأشخاص الذين يخفون العبيد الهاربين مسسن مملكة ألالاخ في تونيسب (السطور٣٠-٣٢):

"إذا لم يحلفوا (أشخاص) وجاء (رجل) وأخرج عبيده من عندهم، فهم لصــوص (شَرَّاقو)، أيديهم يجب أن تقطع up-ta-qa ri-it-ta-an وعليهم أن يدفعوا للقصــر ســتة آلاف (شيكيل) نحاس ".

وتشير معاهدة عقدها أحد الملوك الحثيين مع المدعو لابئو ملك تونيب إلى اتفاق مله بين ألالاخ وتونيب ، وتذكر ألالاخ وملكها إليم - إليماً الثاني، الذي من المؤكد أنه كلن ابن نيميبا(١٠) . وقد حدثت في عهده كارثة في ألالاخ سببها تعرض شمالي سورية للهجمات الحثية من جديد بقيادة توتخاليا الثاني، الذي يعد مؤسس الامبراطورية الحثيدة الحديثة (نحو ١٤٦٠ ق.م) وسقطت حلب بيده ، وكذلك ألالاخ وتعرضت للتدمير.

غير أن النفوذ الحثي لم يدم طويلاً بعدتو تخاليا الثاني، بسبب تداعي الامبراطورية التي أنشأها، فعاد النفوذ الحوري ميتاني إلى شمالي سورية، وعادت الحياة مسن جديد إلى ألالاخ، التي يُتقد أن أحد أمرائها كان معاصراً لأواخر عهد الفرعون المصري اختاتون (١٣٦٤هـ١٣٥٠ق.م)، واسمه إتور أدر، الذي تعاون مع ملوك نيسا ونوخاشي ضد أوجساريت، تم عزله مسن قبل الملك الحثي الكبسير شوبيلوليوما الأول (١٣٨٠هـ١٣٤ق.م)، الذي أخضع شمالي سورية كله للسيطرة الحثية، ووصل إلى لبنان، منهياً بذلك عهد السيطرة الميتانية على هذه المنطقة.

أصبحت ألالاخ بذلك مقاطعة حثية، وأقام فيها موظفون حثيون عُثر على أختامهم التي استخدموها، وهي على شكل كرات مسطحة تمثل كتابات هيروغليفية (٢١). ويمثل هذه الفترة في الالاخ السويتان الثالثة والثانية، الغنيتان بفخار نوزي الذي كان شائعاً آنذاك.

<sup>(21)</sup> Helck. W., Die Beriehungen Äzu Vorderosien in 3. Und 2. Jahrtausend v.chr., 2. Verbesseste Auelage, Wisbaden 1971, S.293.

<sup>(</sup>۲۲) وولي ، آلالاخ مملكة منسية ، ص ۱۲۷ .

بقيت الالاخ وغيرها من مدن شمالي سورية خاضعة للحثيين حتى بداية القرن النساين عشر قبل الميلاد ، عندما قامت شعوب البحر ، معتمدة على أسلحتها الحديدية، باكتساح المنطقة والقضاء على بقايا الامبراطورية الحثية أولاً، ثم الاتجاه جنوباً حتى الوصول إلى دلتسا النيل حيث هزمهم الفرعون المصري رعمسيس الثالث.

ولاقت ألالاخ التدمير والموت ، ولم تعد تُسكن فترة من الزمن. غيير أن مرفأها أعيد بناؤه فيما بعد ليخدم التجارة الاغريقية، وسمي بوزيديوم Posidium عبى اسم إلىه البحر عند الإغريق. وعُثر على مكتشفات تدل على ازدهار هذه التجارة في القرنسين السادس والخامس قبل الميلاد.

وفي عام ٣٠١ قبل الميلاد قام سلوقس الأول نيكاتور مؤسس الســـــلالة الســـلوقية بتأسيس مدينة سلوقية إلى الشمال من بوزيديوم.

وشهد هذا المرفأ بعض الازدهار في العصور اللاحقة، وسُمي مرفأ القديس سمعسان اعتباراً من القرن السادس الميلادي (٢٢٠).

أما ألالاخ فقد بقيت نائمة تحت ركام السنين حتى أيقظتها معاول المنقبين في القـــرن الحالي.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق، ص ۱۵۹.

# إيبلا: تأسيس حضارة مدنية

# بقلم آركي جامعة روما . المعرفة نقلها إلى العربية : الدكتور شوقي شعث – جا زيوسف

تمثل إيبلا أحد أقدم المراكز التاريخية التي تمكننا الوثائق المكتوبة من العسودة إليها. تعود السلالة الحاكمة فيها إلى ما قبل ٢٦٠ ق.م وهذا فإلها ترجع إلى العصر الأسطوري عصر حلحامش والفرعون خوفو. ونعرف هذا من خلال قائمتين. ففي الأولى وفي ترتيب زمين متأخر ، تعرف بعشر شخصيات بارزة راحلة "بالملوك المؤلهين". والقائمة الثانية، وهي تمرين على الكتابة حيث تفتتح باسم الملك الأخير: إشار - دامسو Ishar - Damu تذكر الأسماء العشرة الموجودة في القائمة الأولى يضاف إليهم خمسة عشر آخرين، أربعة منهم هي أسماء أناس كانت تقدم لهم التقدمات في نص نسخ الطقس الخساص بالزواج الملكي (ب. فرونزارولي, أرشيف ملك إيبلا, الجزء ١١ روما ١٩٩٣, رقم ١و٢). لقد ظهروا وكألهم الأجداد الأكثر شهرة ، فوضع الملك والملكة في هذه المناسبة عينها، تحست حمايتها ليضمنا استمرار السلالة الحاكمة.

إنه لمن الممكن ألا تكون الأسماء الخمسة عشر جميعها تدل على سلسلة عائلية واحدة، وكذلك انتقال المراكز العليا من الآباء إلى الأبناء. ربما كلان بعضهم رؤساء محموعات قبلية وإن اتحادهم أقام المحتمع المدني في إيبلا. على أية حال، إذا جعلنا عشرة إلى خمسة عشرة سنة لكل واحد من هؤلاء القادة والأمراء ، وحتى إذا افترضنا أن بعضهم كان يعيش في فترة واحدة ، فسوف نصل على وجه التقريب إلى منتصف القرن السلبع والعشرين ق.م.

على أية حال ، لا يهمنا هنا تشكيل سجلات. وإنما المهم هو أن وثائق تشمير إلى قيام مركز حضاري قلم، ويعتبر مع مركز لغش Lagash في جنوب بلاد الرافدين الأقدم الذي كان أيضاً معاصراً له (النصف الأول من القرن الرابع والعشمرين). في الواقع إن السجلات الأقدم موجودة لكن هذه ليست موجودة حيث أنها متفرقة وذات نوعية مختصرة للوثائق، تمكننا من إعادة بناء النظام الاقتصادي الإداري والتي كانت الوثائق تعتبر كتابته وموضوعه (الإنتاج).

إننا ندين لهذه السلالة بإنشاء إيبلا كمركز حضاري خلال الفترة المعروفسة بساهمت "التحضر" الثاني" والتي تعتبر بشكل عام كبداية للقرن السادس والعشرين. لقد سساهمت التأثيرات القادمة من المنطقة السومرية أثناء القرون الأخيرة من الألف الرابع في نشر شكل من التنظيم الإقليمي المؤسس على المراكز المدنية ولكن، فقط فيما بعد، ومع تبني الكتابسة المسمارية مع بداية القرن الرابع والعشرين والمبتكرة في سومر كأداة إداريسة، أصبحت الدولة متماسكة في سوريا. ومهما يكن فإن مركزاً حضارياً قديماً ومحصناً في منطقة إيبلا والكائن في تل آفس Tell Afes حوالي / ۲ / كم شمال إيبلا) يعود إلى العصر الحجري النحاسي المتأخر (النصف الثاني من الألف الرابعة).

يتضمن احتفال الزواج لدى الأزواج الملكيين رحلة ذات طقس ديني، تستمر أياماً عديدة إلى المدافن وأماكن عبادة بعض الأجداد المتناثرة فوق السهل الابلائي، وكان ذلك على الأغلب كوسيلة للتعريف بالمنطقة وإضفاء للشرعية على زواجهم ذلك، كان الملك الخامس ،هامانا Hamana يعبد في مكان يدعى أدوهودو Uduhudu شاغيشو وإبين -لم واشر د - دامو Shagishu, Ibbini - Lim and Ishrud - Damu (هم الملوك الثامن والعشر والحادي عشر على التوالي) لديهم ضريح في بيناش Binash (بنش) وقد فرضت قائمة الملوك العشرة تقديم العطايا في دارب Darib وهي أتارب حالياً، تقريباً / ٣٠٠ كم شمسال الملوك العشرة تقديم العطايا في دارب المان المان العشرة العطايا في دارب المان المان المان المان العشرة العطايا المان الم

إذاً، فمن المؤكد أن الشعب الذي أسس إيبلا والذي كان يتكلم بلغة سامية، كما يتبين من أسماء العلم (وهي لغة تتصل بالأكادية والآرامية والعربية وبعض اللغات من المنطقة نفسها) ، كان قد عاش في المنطقة لعدة قرون. ولكن من المحتمل ألهم كانوا قد بسطوا نفوذهم فوق شعوب ذات أصول لغوية مختلفة. فأسماء العلم والأمكنة المنتهية بلواحق مثل [i/u G (u/a)] وهي غاليغو / غوليغو Galigy / Guligu وأداينغو (u) وأسماء علم مكتوبة برمزين من المقاطع الصوتية، مثل

Zu – ba , Zi – Zi – ti, Zi – ma, Mu –za, Mu –wa, Mu - na على أنها سامية .

وبين أسماء الأرباب أيضاً والتي تبدأ باسم الرب الرئيسي كورا Kura، هناك بعيض الأسماء تبقى متميزة تماماً ولا تظهر في المذاهب الحلولية السامية الأخرى. إن مجمع الأرباب في ايبلا يظهر وكأنه مزيج من عناصر سامية وعناصر من طبقات سفلية. والأرباب الثلاثية المستحضرة في مرسوم أصدره الملك هي رب المدينة كيورا، ورب الشيمس Shamash

(والذي يكتب اسمه دائماً بالرمز السومري أوتو Utu)، وهو كفيل بتحقيق العهود، وهـو مؤنث في ايبلا كما هو في اللغة الأوغاريتية والعربية. وأخيراً هَدًّا Hadda، رب العاصفـة عند الشعوب السامية الشمال الغربية والذين كان مركز عبادهم في حلب أثنـاء الألـف الثالثة. وبين الأرباب المحليين الأكثر احتراماً لدينا هدا بعل Hidabal فإن اسمه على الرغـم من أشكاله المختلفة يبدو لأسباب الكتابة من الصعب تفسيره على أنه سامي .

وتغطي الوثائق (٥٠ + ٥٠) سنة، متزامنة مع ثلاثة أحيال من الملوك : إغريس \_ Ishar - Damu و التخطي الوثائق (١٥ + ٥٠ ) سنة، متزامنة مع ثلاثة أحيال من الملوك : إغريس \_ خالاب العلم أن إغريش \_ خالاب كان معاصراً لإبلول ايل Iblul - Il وملك ماري (السني توفي ربما عند بداية حكم إركاب \_ دامو )، ولكنه لا يمكننا أن نجد تزامناً بين إبلول ايسل وملوك الدويلات الرافدية الواقعة في وسط جنوب بلاد الرافدين .

وهناك تزامن آخر يزودنا به غطاء من الالباستر لمزهرية وجدت في المنطقة الإداريــة من القصر (حيث كان هناك ارشيف صغير محفوظ ايضا)، والذي وجد شعار لبيبي الأول Pepi I عليه وهو الفرعون الثالث من السلالة السادسة. والألقاب التي تظهر في الشعار هي التي كانت مســـتعملة في النصف الأول مـن حكم يبي الأول الطويل الـــذي فـاق الأربعين عاماً. وهذا الاكتشــاف يعطينا نقطة مــا بعــد البداية في قصة خراب القصـــر terminus Post quem تقليدياً، فإن النصف الاول من فترة حكم سرجون الأكادي والـــذي يُعتقد أنه حكم لمدة ســـت و خمســين سنة وكان قد جلى علــــى العـــرش في حـــدود ٢٣٤٠ ق.م، وقد اتفق على أنه يتزامن مع النصف الثاني من حكم بيي الأول. ولكــن في سرجون الأكادي لا يظفر في نصوص إيبلا، بينا نجد إشكونونو Ishkunnunu مذكــوراً (في وثيقة ربما يعود تاريخها إلى آخر ملوك إيبلا ) الذي سيظهر ليكون ملكـــأ لكيــش Kish، إحدى المراكز الرئيسة في بابل، التي ضمها إليه مؤخراً سركون لتشكل مملكة أكاد. ومـــن هنا، فإن الخمسين سنة لوثائق إيبلا يمكن أن يعود تاريخها إلى ماقبل ظهور ســـركون، أي من ٢٤٠٠ إلى ٢٣٥٠ ق.م. وإما أكثر أو أقل من ذلك ومهما يكن فإنـــه يمكننسا أن نتخيل تطابق السنوات الأخيرة لإشار ـــ دامو مع السنوات الأولى لحكم ســـر كون الآن، ولتبسيط الأمور، نحن نتعامل مع أعداد كاملة (بلاكسور) ولكـــن يجــب أن نـــأ ط في الحساب أن المختصين في التأريخ يميلون إلى خفض بضعة عقود من التواريـــخ التقليديــة المصرية والرافدية.

وهكذا فإن المحفوظات المركزية ترتبط بآخر ثلاثة ملوك من القطاعات الموثقة إدارياً بشكل أفضل ( تلك التي لها علاقة بتوريد المعادن الثمينة وبتوزيع الأقمشة والمعادن الثمينة لأعضاء إدارة القصر وإلى مدن أخرى ) بمكننا القول إن الأرشيف يغطي أربعين سنة ونيفاً بشكل متصل ، بينما نجد وثائق منفردة فقط للسنوات السابقة لا يمكن استبعاد احتمال أن الكتابة كانت قد أدخِلت إلى إيبلا قبل ذلك ، ولكنه من المؤكد أن إيبلا كنسانت تحت حكم الملك الثالث من الأخير إغريش \_ خالاب وخليفته إركاب \_ دامو ، وذلك أن المدرسة الكتابية في إيبلا وصلت إلى نفس المستوى الذي وصلت مصدارس حكومات المقصور في بلاد الرافدين . ويعود تاريخ اكتساب المادة اللغوية السومرية إلى هذه الفـترة . ويتطلب النظام المعقد للكتابة المسمارية على الأقل معرفة جزئية بتلك اللغة ؛ ذلك النظام الذي استخدم ليس فقط رموزاً لمقاظع صوتية بل وأيضاً كتابات تصويرية سومرية التي ها يمكننا أن ندل على المصطلحات برمز وحيد. وهكذا نسخ إيبلا قائمـة مـن الكلمـات يمكننا أن ندل على المصطلحات برمز وحيد. وهكذا نسخ إيبلا قائمـة مـن الكلمـات اللغة ، إنها قاموس حقيقي (الأكثر قدماً في التاريخ البشري) حيث نجد المصطلح السـومري يقابله المصطلح الابلي هناك ثلاث مجموعات متقاطعة بالنسبة للتأريخ الداخلـي للوثـائق يقابله المصطلح الابلي هناك ثلاث مجموعات متقاطعة بالنسبة للتأريخ الداخلـي للوثـائق الإدارية :

۱\_ حسابات شهرية تتعلق بتوريد قماشي : (وهي حوالي) (۲۰۰) رقيم فخساري کبير، أبعادها مابين (۲۸ و ۲۲)سم، تغطي فترة تولي الوزراء أو الولاة الثلاثة : أرّكــــوم Arrukum وإبريوم Ibrium وإبّي زكر Ibbi\_Zikir ومجموعها أربعون سنة ونيّفاً .

٢ — الحسابات السنوية للمواد الذهبية والفضية التي يدفعها القصر ويبليغ اثنين وثيماً فخارياً كبيراً، يبلغ قياس الأكثر حداثة ٣٦ سم لكل جانب تحتوي علي أكثر من ثلاثين عمود كتابة في كل وجه. وقد أوجد هذا النموذج الوالي إبريوم، ويمكن أن ننسب ثمانية عشر فيها إليه، بينما هناك أربعة عشر آخرى تعبود بتاريخها إلى نجله وحليفته إبي — زكر. ومهما يكن فإنه قبل ذلك في عهد أركوم كانت فكرة تدويس الحسابات السنوية لهذا القطاع من الإدارة موجودة، وهناك رقم يمكن أن نأخذها كبرهلن على ذلك بالرغم من احتلافها في الشكل وفي تقديم سجلات أساسية خاصة .

٣ ــ الحسابات السنوية التي تحتوي على سجلات لعمليات توريد الفضة والذهب الإضافة إلى القماش من قبل الولاة و "الاسياد" (وهم الموظفون الأعلى رتبة في الدولة) وولايات المدن التي تتمتع بعلاقات طيبة مع إيبلا. سبعة عشر من هذه الحسبابات تعسود

بتاريخها إلى فترة إبريوم و أربعة عشر تعود إلى فترة إبّي ـــ زكر. وهناك مرحلـــة بدائيـــة أيضاً لهذا النوع من الوثائق تعود إلى عهد أركوم. والوثائق الأكثر قدماً، ثلاثــــين أو مـــا يقارب، هي من الوثائق الشهرية الرئيسة أو أنها ذات نوعية عرضية .

إن وثائق إيبلا تعتبر بالتأكيد من ضمن الوئائق الضخمة والأكثر في العالم القـــــديم (إن العصر الكلاسيكي (اليوناني والروماني) لم يترك لنا شيئاً يمكن مقارنته، وكذلك وثائق البردي في مصر، وإذا أردنا أن نقارن علينا أن ننظر إلى العصر الوسيط)، ولكنها ليســـت حالة منفردة في الشرق الأدبى القديم. وأهميتها تعود إلى مدى قدمها .

إذا، ليست مهمة سهلة على العلماء الذين يشتغلون على مثل هذه الوثائق. فنحن لا نتعامل فقط مع تحديد أهمية المصطلحات الإدارية منذ أكثر ، ، ، ٤ سنة مضن في لغات لا نعرف منها إلا الجزء اليسير فقط (وهما اللغتان الإبلية والسومرية). وتكمن الحقيقة في أن النصوص هي في غاية البساطة لذلك فهي في غاية الصعوبة لأن تُقيَّم وذلك لأن أي فهم للسياق التاريخي والإداري سيكون متعباً.

يبدو وكأن دوامة كانت قد عصفت بأوراق الأرشيف الحديث، خالطــــاً وممزقـــاً إياهم إلى قطع صغيرة. والسبب الرئيس لهذا الدمار هو الحريق الهائل الذي حدث بـالقصر الملكي الذي نتج عن الغزو والذي أدى بدوره إلى إلهاء الحياة السياسية في إيبلا في الألـف الثالثة قبل الميلاد. إذا تأملنا فقط الارشيف المركزي، سوف نجد أن (١٧٢٧) لوح كـــامل أو معظمه كامل، ولكن هناك (٩٤٧٣) قطعة كبيرة نسبياً، وآلاف من القطع الأصغــر، ولكي نحصل على فهم أشمل لخواص عديدة للوثائق، فإن هذه القطع الصغـــــيرة لاتممنـــا بشيء، أما الاشياء الاحرى (كالرسائل والقوائم اللغوية) فهي هامة. أولاً يجــــب وضــع الألواح بالترتيب مرة ثانية، ثم تصنيفها من خلال المحتوى والنوع، بينما الالواح الاصغـــــر حجما ربما تتعلق بحسابات خاصة أو تتضمن نتائج سنوية لقطــــاع إداري بأكملــه، إن الشكل نفسه للالواح الكبيرة (نماذج تنحينة أو رقيقة، أكثر أو أقل حدة في الزوايــل، إلى أي مدى الجوانب المعاكسة مدورة، الخ) يحدد النموذج الذي تنتمي إليه. والنجاح في إعـــادة تشكيل الألواح المتناثرة يقرره محتواها. إنه لمن الصعـــب إعــادة ترتيــب الألــواح ذات الحسابات الشهرية للقماش حيث أنها كثيرة العدد وتحتوي على أجزاء متشابمة متنوعـــة. وعوضاً عن ذلك فإن العدد المحدود للحسابات السنوية يمكننا من إعادة ترتيسب جميسع الأجزاء تقريباً . لقد أعيد وبالإجمال تشكيل لوائح التقدمات والألواح المتعلقــــة بــإدارة المزارع التي حفظ منها ماهو منقّى، وكذلك القوائم اللغوية، تعود المشـــكلة الرئيســـة في

استخدام هذه الوثائق في إنشاء بنية تاريخية إلى حقيقة كسون النصوص غير مؤرخة بالسنوات. فقد كانت معادلات التأريخ السنوي قاعدة سائدة فقط بعد السلالة الأكادية. إنه لشيء متناقض، ولكن هذه الكمية من المادة المكتوبة تجازف بعدم كونها مفسرة بشكل جيد في المفهوم الاقتصادي \_ التاريخي بشكل دقيق لأنه لا يوجد ترتيب زمني يمكن أن يُطبَّق عليها بشكل ناجح. لذلك فمن الضروري أن نقوم بدراسات دقيقة تعتني بوصف المظهر الشخصي للإنسان وذلك لوضع الأحداث بترتيب بما يخص الشخصي نفسها، وهكذا لكي نقارن المعلومات المستخرجة من أشكال النصوص المختلفة. وكما قال عالم الإمبراطورية الرومانية العظيم رونالد سايم Ronalcl Syme مدافعاً عن بوحوته في على وصف مظاهر الشخصية يستخدم المرء ما يملك، وهناك عمل يجب اتمامه".

والفضل يعود إلى هذا الأسلوب في قدرتنا على تعريف، نوعاً ما، الخطـــط الــــي استخدمها الإدارة في ايبلا في خلق نظام تحكم بالدولة وفعاليتــها الإقتصاديــة. بالنســبة لإغريش ـــ خالاب، الملك الثالث من الأخير، لدينا وثائق غالباً تتعلق ببضـــائع واردة إلى القصر من قبل "الأستاذ" الذين كانوا مسؤولين عـــن المراكــز الإداريــة والقطاعــات الاقتصادية، ومثل ذلك وثيقة تربية الماشية. وقلَّما نجد مثل هذه الوثـــائق في الحسـابات السنوية. بينما نجد أساسات الإدارة أكثر فعالية خلال الفترة التي كانت بقيـــادة الحــاكم التالي، إركاب ـــ دامو. وكانت الحسابات الشهرية مرتبة بشكل نظامي من أجل توزيـــع القماش، زد على ذلك، فإن الحاجة إلى حسابات تتعلق بفترات إدارية أطول بدأت تظـهر، لذلك فإن ثلاثة حسابات سنوية تكون مرتبة لوحدها وتتعلق بــــالتوريدات إلى القصـــر، واثنين، أيضاً سنوية، يسجلان الكميات الصادرة من ذهب ومن فضة. مـــن المؤكــد أن أرّكوم بقى في منصبه حوالي ست أو سبع سنوات. ومع إبريوم الذي خلفه حتى انتــــهاء فترة حكم إركاب ـــ دامو والذي جاء أيضاً من طبقات " الأســـياد"، فــإن النمــاذج الرئيسية للوثائق انجزت شكلاً لم يغيره الإداريون في إيبلا جوهرياً فيما بعد حتى خــــراب إداري وضع سيطرة الإدارة بأكملها تقريباً في يد الوالي. بينمـــا وجـــد " الأســـياد " أن مسؤلياتهم تتضاءل. في الواقع إن التوريدات التي كانت قد تمت من قبل الـــولاة ازدادت بينما نقصت إمدادات " الأسياد" . وقد تماشي ذلك مع تطور ملحــوظ في إيبـــلا الــــــي تطورت من دولة ـــ مدينة إلى دولة إقليمية . نصل إلى هذه النتيجة من خلال التوفيق بــين المعلومات الاقتصادية، مثلاً الازدياد غير الطبيعي في البضائع المتداولة والمواقف السياسيية

التي برزت من الوثائق الخاصة بالمراسلات مثل تلك التي تخصّ بالعلاقات بين مـــلري ودول إقليمية أخرى .

إن المحفوظات الملكية تفتقر إليها إيبلا بشكل كامل، وهي المصدر الأول لإعدادة تشكيل التاريخ السياسي في الشرق الأدن القديم. ولكن هدا لا يمكن أن ينسب إلى المصادفة، مع أن هذا أثر في الاكتشافات الأثرية إلى حد ما. لقد كانت الحاجة الإداريسة هي التي تحرك عمليات التطور الثقافي الذي أدى إلى تبني الكتابة، بالتدريج هيأت المدرسة الكتابية الإيبلاوية نفسها متجاهلة النماذج الكتابية الأخرى مثل الكتابات التذكاريسة أو الوثائق التأسيسسة . إنتصارات أجداد إنّا حد دعن والذي نجد من ضمنهم الجليل إبلول الذي هاجم وادي الفرات الأوسط بأكمله، مخضعاً جزءاً منه، ومرغماً إيبلا ومعها لول الذي هاجرى أن تدفع جزية كبيرة وذلك لدرء المواجهة العسكرية المباشرة. ومهما يكسن فقد كان تماماً أثناء حكم إنّا حدَعَن حينما تقلصت جزية إيبلا بشكل ملحوظ، وأخسيراً أبطلت تماماً. لقد نجح إركاب حداموا في استدراج إيمار، التي كان إبلسول وال قسد دمرها مراراً ، إلى مركز تأثير وحوها إلى ميناء على الفرات تابع لإيبلا. ولتوقيسع هذه العلاقة السياسية الجديدة، تم زواج أميرة من إيبلا من ملك إيمار. ومع قيام علاقات بسين الملك إشار حدامو وماري أصبح هؤلاء متساوين وأولئك تساووا مع نغسر Nagar السي تسيطر على دولة إقليمية تغطي حوض الخابور، فتعززت العلاقات . أخيراً كسان هنساك اتصال بكيش، المركز الرئيسي في بلاد بابل .

إن ما ذَكر أعلاه في تأسيس الدولة الإيبلاوية ينعكس لنا في الوثائق الإدارية. تنقسم الحسابات السنوية للتوريدات إلى أربعة أقسام. الجزء الأول يتضمن التوريدات التي أجراهك الوالي نفسه، والتي بلغت في زمن إبريوم أكثر من (١٠٠)كغ فضة وبين (١٠٥)و (٥)كغ ذهب، وأشكال مصنوعة من معادن ثمينة وأكثر من ألف قطعة من القماش. ويليسه بعد ذلك الجزء الذي يخص التوريدات التي تمت من قِبلُ "الأسياد" والتي كانت قد أصبحست أكثر نزاهة في هذه الفترة حيث بلغت من 1/١ إلى ١/١ كمية التوريدات التي أجراهك الولاة. الجزء الثالث فيه قوائم بالهدايا ومها الهدايا التريهة (التي لا تعتبر رشوة) التي أهداها ملوك دول صديقة. وأحيراً الجزء الرابع الذي سجل توريدات عرضيسة. وقد أعطتنا الخلاصة الإجمالية لوثائق إبريوم السنوية السبع عشرة (٣٧٣١)كغ فضة، (٨٦)كغ ذهب وأكثر من (٣٠٠٠) قطعة من القماش .

وفي الفترة إبي ـــ زكر الذي خلف والده إبريوم كانت هناك زيسادة ملحوظــة في جميع الوثائق الأربع عشرة المنسوبة له (مع أننا نعرف من خلال أحد الرقم أن فترة إدرايــة امتدت سبعة عشر عاماً)، لذلك فإن الحصة المنسوبة إلى إبريوم كانت أكثر من مضاعفــة. سوف نصل إلى تقييم صحيح للمعلومات إذا أخذنا في الحسبان حقيقة أن نسبة الذهــــب إلى الفضة في ايبلا كانت ١:٥ (فقط نصف المعيار المستعمل في بلاد الرافديـــن في فــترة مابين الألفين الثالثة والثانية)، وهكذا فإن تسليم كمية صغيرة من الفضة يمكن أن تعــوس بزيادة في الذهب. لدينا سنوياً من (٤٢٣) إلى (٧٣٣كغ من الفضة و (١٧٩)كـــغ مــن الذهب و (١٧٩٠)كـــغ مــن الذهب و (١٧٩٠)كـــغ مــن الفحة في رفاهية واسعة.

إن تنامي كميات الفضة المذكورة في الوثائق السنوية المتعلقة بالبضائع الصادرة لهو شيء مطرد وفي تواز تام مع البضائع المستوردة. كان هنالك في الوثسائق الأولى لإبريوم حوالي (٥٠)كغ من الفضة بقيت في الحزينة". ومع إبي \_ زكِر فإن هنالك (٢٢٠) إلى (٢٧٠)كغ من الفضة الصادرة و (٦٠٠)كغ باقية " في الحزينة".

لقد تم اختيار أرَّكوم والياً من بين " الأسياد" وكذلك كان إبريوم في حين أن إبّى \_ زِكِر خلف والده، يمكن هنا القول إنه ورثه مباشرة، وكذلك منصبه سوف نجد لاحقلًا أن ابنه توبُخو \_ هذا Tubukhu - Hadda قد استلمه، وهو الذي استؤمن على مسؤوليات هامة، ولم تكن إيبلا قد دُمِرتُ بعد . إلى جانب الأسرة الملكية نرى منذ مدة معينة وما بعدها أن أسرة أخرى تظهر حيث منها انتقل المنصب الثاني الأكثر أهمية في الدولة مسن الأب إلى الابن.

لا يتوفر لدينا وثائق خاصة من ايبلا، إلا تلك التي تخص القصر، حيث يوحد فيسه إضافة إلى ذلك ثغرات إدارية حقيقية. إن غالبية الوثائق المتعلقة بنقل ملكية الحقسول إلى أعضاء الأسرة الملكية والموظفين الملكيين تُعود إلى الوالي الأول أرَّكوم. أما بالنسبة للعقسود القادمة فيوجد لدينا فعلياً قوائم توريدات للإنتاج الزراعي فقط من القرى. ولكن لا يمكن لهذا الوضع أن يسبب شكوط تتعلق بالصورة بأكملها التي تظهر من جميع الوثائق المكتوبة وذلك حسب فرضيتنا. كان المجتمع الإيبلاوي مجتمعاً مركزياً للغاية. وتشير حقيقة أن هذا الاتجاه يوجد ما يشابحه أيضاً في بلاد الرافدين، في لغش التي كانت معاصرة لإيبلا (وعلسي ما يرجح أيضاً، كانت أكثر المراكز قديمة مثل أوروك وشروبك)، إلى كيفية تمثيل ما يمكن أن يدعوه المرء تقريباً بنقطة التطور الإلزامية في تكوين مركز حضاري في الشسرق الأدني مثلما حصل في كريت .

لقد تحددت هوية البنية الإدارية في القصر وبما يسمى بالأعداد الضخمة" التي تُذكو في النصوص (لكي نعطيها حقها علينا أن نتذكر ألها تنتمي إلى دولة قديمة) لترينا إلى أي مدى كان اقتصاد إيبلا مركزياً. هناك نص واحد يسجل حسوالي (۲۰۰۰)كسغ فضة و (۲۰۰۰) رأس من الغنم و (۹۰۰۰) رأس من الأبقار و (۱٤۰۰۰) مكيال مسن الحبوب (وهي تعادل حوالي (۲۰۰۰۰) ليتر تكفي لمؤونة (۲۰۰۰) نسمة ذلسك ليترين لكل يسوم) ، و (۵۲۰۰) جسرة زيست (ربمسا تحتوي مسن (۱۵۰۰۰) إلى ليترين لكل يسوم).

لقد ذُكر قبل قليل عن كميات الفضة غير الطبيعية تماماً والمقارنة بتلك الموجمودة في منطقة بلاد الرافدين ليس فقط في الألف الثالث بل في الثاني أيضاً. أحد النصوص يتلخص حول الفضة المتراكمة أثناء حكم إغريش — خالاب، (١٣٤٨) كغ إلى جمانب حموالي (١٨) كغ من الذهب. يصل وزن كمية الفضة المجموعة أثناء فترة تولي الوالي إبريوم (وهمي النصف الأول من حكم الملك الأخير: إشار حدامو) قرابة (٢٠٠٠) كغ.

إذاً فإن المحتمع الذي كان يسير بواسطة مايسمى نخبة كان يرأسها القصر. ومن هنله فإن توظيف الحيكة وطحن الحبوب. فكان عمال آخرون منتشرين في المراكز الفرعية، بينما كان هناك عدد من السكان الريفيين لا يستهان به. وقد ضمت إيبلا ضمن حسدود أراضيها مراكز حضرية أخرى مثل كركميش على نهر الفرات، تقع الآن على الحسدود السورية التركية .

كانت الطريقة المتبعة في التكوين الحضري في المنطقة السورية للربا بعض الخصائص المعنية إذا ما قورنت بخصائص معينة في المدن الرافدية. ففي بلاد الرافدين واثناء الفترة المدعوة التحضّر الأول، كان مركز التجمع التنظيمي الكبير بينما استمرت تشكيلات المعبد، التي أصبحت الآن تحت سيطرة السلالة الملكية، في لعب دور المهين على الإقتصلد. وتعتبر لغش النموذج الموثق الأفضل في هذا المنحى .

بالنسبة للمناطق المنعزلة، وذلك في النصف الثاني من الألف الرابع، يوجـــد لدينــا حالة فلاطية التي تأثرت بالصدى الغريب لتجربة الجنوب المتحضر. هنا كان المعبد تابعـــاً لمركز إداري حكومي حيث ظهر أنه هو المهيمن .

بعد بضعة قرون في سوريا ومع فترة التحضر الثانية ــ وكانت إيبلا وماري تمثــلان هذا الوضع ايضاً أصبح القصر يشغل مركز المدينة بكل معنى الكلمة، بينما كانت المعـــابد (على الأقل في إيبلا) لديها درجة محدودة نوعاً ما من السلطة الإقتصادية الذاتية. كان عدد

الموظفين في المعبد قليلاً على عكس ماهو في القصر الذي يتطلب أعماله الكبيرة عدداً مسن الموظفين وكان الملك والملكة وبعض الأمراء يقدمون بأنفسهم الأضاحي اليومية وعليه يبدو من الواضح في سورية الشمالية أن المعبد لم يكن نواة الدولة مطلقاً.

ووفق النظريات المتطورة منذ العشرين سنة الماضية تقريباً، التي تتكرر بشكل مستمر والتي يقال إلها ثانية بشكل محكم من خلال المعلومات عن إيبلا والمقدمة بأسلوب مشوه، فإن عملية التطور في المناطق البعيدة عن الجنوب الرافدي كانت تحرك طريب التحسارة الدولية، والتي نُظر إليها على ألها المحرك الحقيقي الأول للتغيير الإحتماعي. وبدون شيك كان السعي لاكتساب بضائع خاصة غالية سبباً وراء التلاقح بين الثقافات البعيدة ومحرضل بحاه تغييرات معينة. بينما كانت الدورة التحارية المتمحورة حول إيبلا موسومة بمقايضلت احتفالية بين بلاطات الملوك، ومحدودة بعدد ضئيل من البضائع وفي بعض الحالات تتوج بتحالفات عائلية من خلال الزواج (كانت الأميرات تُرسل من إيبلا كزوجيات لملوك الدول مثل حران وإيمار ونغركيش).

وقد قيل مؤخراً أن مجتمعات القصور في سوريا الشمالية تبنت إدارة معقدة وذلك لتوافق النماذج التنظيمة التي قدمها خلفاء سرجون الأكادي. في حين أن إيبلا تبين كيف كان قد بدأ تشكيل دولة إقليمية في سورية الشمالية قبل بداية القرن الرابع والعشرين (كما كان مختلفاً في القرن السابق مقارنة مع جنوب بلاد الرافدين)، باسطة سلطتها على التنظيم الواسع الانتشار في دول له المدن.

إن المساهمة في دراسة تأسيس الدول أثناء الألف الثالث قبل الميلاد من خلال وتـــلئق لهو أمر جدير بالاهتمام .

| أكاد | أوروك       | كغش             | ماري             | إيبلا            | التاريخ |
|------|-------------|-----------------|------------------|------------------|---------|
|      |             | إنائًاتوم الأول | إيشتوب ـــ إشتار | کون ـــ دامو     |         |
|      |             |                 |                  | أدوب ـــ دامو    |         |
|      |             | إنتمينا         | إبلول ـــ إل     | إغريعش ـــ خالاب |         |
|      |             |                 | نيزي             |                  | ۲٤٠٠    |
|      |             | إنانتوم الثاني  | إنّا ـــ دغَن    | إركاب ـــ دامو   |         |
|      | لوغالتارزي  | إنينتارزي       | إكون ـــ إشار    |                  |         |
|      |             | لوغالآندا       | خيدآر            | إشار ـــ دامو    | 740.    |
| ı    | لوغالزاغيزي | أوروانمجينا     |                  |                  |         |

سركون

شكل (١) السلالات الموجودة في الشرق الادني القديم

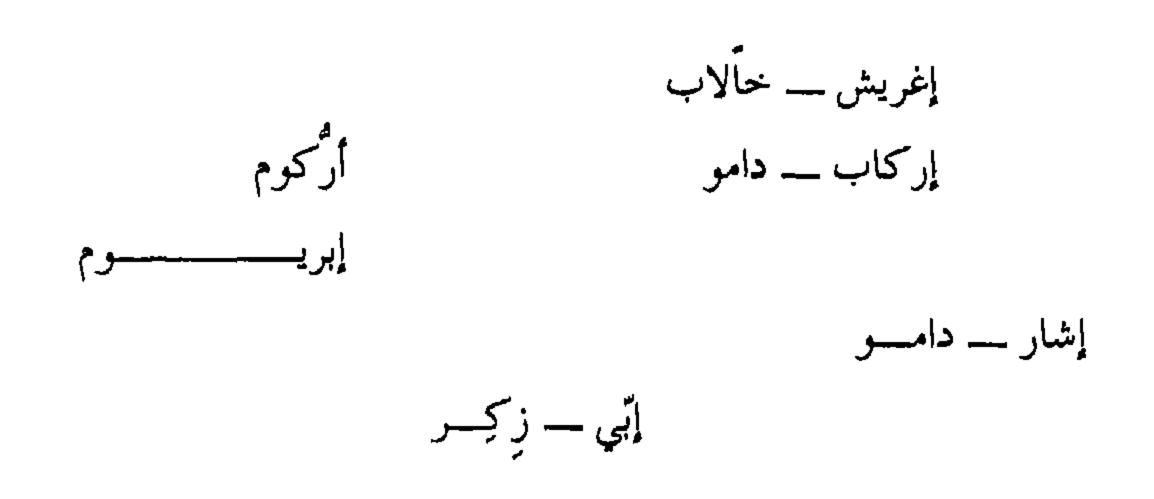

شكل (٢) الملوك والولاة في إيبلا

# الرقة على الفرات، المفريات الراهنة في عاصمة هارون الرشيد

میخائیل مایندی ترجمة: محمد وحید خیاطة

زى أنه من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن موضوع في هذا المكان الدي يشمل مدينة الرقة الحالية، وهي مدينة مزدهرة في شمالي سورية، ولكن عندما عقد مؤتمسر بسلاد الشام في عمان، وكان محور ندواته يتعلق بالعصر العباسي، وحدت أنه من المناسب أن أقدم تقريراً عن أعمال التنقيب الأثري القائمة على قدم وساق في هذه المدينة التي عرفت الإسلام منذ عصر باكر، " وأنا مدين لمعهد غوته بالشكر والامتنان لمسا قدمسه في مسن تسهيلات في هذا العرض ".

وتكمن أهمية مدينة الرقة من ناحية آثارها الإسلامية الباكرة بأنها مركسزاً تاريخياً فريداً من نوعه ولا نذيع سرا إذا قلنا أن أثرين اثنين فقط قاوما عوادي الزمن وثبتا حسى يومنا هذه منذ تأسيس الخلافة العباسية عام ١٣٢هـ/ ١٤٩م وبناء عاصمة الخلافة التليدة سامراء عام ٢٢١ هـ/ ٢٣٨م، وأولاهما مدينة الرقة على الفرات التي أسسسها الخليفة المنصور عام هـ/ ٢٧٧م، وثانيهما قلعة الصحراء الأحيضر قرب مدينة الكوفة التي تورخ عادة ١٦١ هـ/ ٢٧٨م وبإمكاننا أن نسد الفحوة التاريخيسة السي حدثست في عقود السنوات الأولى من حكم الخلافة العباسية باستدراكنا النظري للأثر الذي غـاب عن أنظارها وهو المدينة المستديرة بغداد التي أسسها المنصور نفسه عام ١٤٥ هـ/ ٢٦٢ أنظارها وهو المدينة ومن ناحية أحرى بدراسة ما استجد من معلومات عسن هندسة العمارة في النصف الثاني من القرن الثامن إلى النصف الأول من القرن التاسع .

لاً مراء في أن تجاوز الثغرات الموحودة في تاريخ العمارة العباسية الباكرة أمر ممكسن وذلك من خلال البحث الأثري، وهذا ما حدث فعلاً، وذلك عندما قامت بعثسة أثريسة بأعمال التنقيب في الرقة على الفرات بتكليف من فرع معهد الآثار الألماني في دمشق .

لم تكشف الدراسات الأثرية النقاب عن نماذج هندسة العمارة العباسية الأصيلة في مركز الخلافة والسلطة في بغداد فقط بل أفادت في معرفة أساليب العمران طيلة الفترة الي حكم فيها الخليفة هارون الرشيد (١٧٠ هـــ/٧٨م ـــ ١٩٣ هـــ/٩ م.٨م)، وهو أشهر خليفة عباسي على الإطلاق .

#### ١ ـ الرقة / نيقفور:

تحتل مدينة الرقة موقعاً استراتيجياً هاماً، وذلك عند ملتقى رافد البليخ على أواسط هر الفرات، وكانت الرقة تتصل بأواسط بلاد الرافدين عن طريق وادي الفرات، والملاحة النهرية ممكنة بشكل جيد عبر قنوات ري كثيرة التي تصل بنهر آخر لا يقل أهميسة عن الفرات وهو الشريان الثاني لبلاد الرافدين ونعني بذلك نمر دجلة. فمن هنا وعلى امتسداد نمر البليخ يتفرع طريق باتجاه الشمال حيث تخوم البلاد الإسلامية، التي تنطلق منها غلوات المسلمين على إمبراطورية بيزنطة المسيحية .

فهذا الطريق العسكري التجاري كان يصل طرق القوافل عبر الصحراء السورية باتجاه الجنوب، قاطعاً مدينة الرصافة، التي كانت حاضرة الخليفة الأمروي هشام (١٠٥ هـ/٧٢٤م ــ ١٢٥ هـ/٧٤٣م)، إلى تدمر حتى يصل دمشق العاصمة السورية إلى ماوراء البحر الأبيض المتوسط. أما باتجاه الغرب فهناك طريق آخر يصل الرقة بعاصمة سورية الشمالية حلب مارا بمدينة باليس / مسكنة، وهذا الطريق هو من الطرق التجارية المركزية الهامة. ونظراً للاعتبارات المنوه عنها أعلاه كان الموقع على حانب كبير مسن الأهمية ، تتنازع عليه كل من سورية وبلاد الرافدين عبر كل العصور، و لم تكسن الرقة خاضعة لنفوذ حضارة المنطقتين فقط بل لعبت دوراً بارزاً في مجال الفن فأصبحت حلقة وصل بين الجهتين .

إن وحود المخطط الطبوغرافي المتعدد الطبقات خير مؤشر على التعاقب الحضاري، الذي شهدته المدينة عبر العصور التاريخية، ونحب أن نشير هنا بادىء ذي بدء إلى التعلقب التاريخي في تل البيعة ، الواقع شرقي المدينة الحديثة وهو عبارة عن تل قطره حوالي ٠٠٧م، وقد شهد هذا التل استيطاناً بشرياً منذ الألف الثالث ق.م حتى العصر الهلنستي .

وتقوم جمعية الاستشراق الألمانية بأعمال التنقيب فيه منذ عام ١٩٨٠ على افــــتراض المدينة الباہلية (توتول) في أحشاء هذا التل .

أما الاستيطان الثاني فقد حدث في العصر الهلنستي جنوبي تل البيعة على امتداد لهــر الفرات، وكان مؤسس المدينة السلوقي نيكاتور وتبعاً لذلك سمي الموقع نقفور، وقد تم فتح المدينة على يد المسلمين عام ١٨هــ/٦٣٩م ودعيت من قبلهم باسم الرقة الـــذي يعــي أرض سبخه، واصفين بذلك الحال الذي عليه المدينة الواقعة عند نقطة اتصــال النــهرين حيث يتشكل مايشبه مستنقع وحلي .

وقد تم هنا في وسط المدينة تشييد أول مسجد، ورغم زحف العمران الحديث كلياً على الموقع، كانت أطلاله مازالت بادية للعيان عام ١٩٠٧ عندما زاره العالمان الآثاريان (فريدريش سار وارنست هرتسلفد)، اللذان عملا على كشف مدينة سامراء بعد عدة سنوات من زيار هما للرقة، وكانا قد جمعا تفاصيلا دقيقة أولية عن العمران الاثري في الرقة. وكان المسجد قد شيد (رقم ٣) بواسطة عناصر معمارية كانت مستخدمة في العصر الروماني، وهو بقياس حوالي ٧٣م ١٠٨٨.

وكانت قد جرت سلسلة من الأسبار في جنوب الموقع عــام ١٩٨٣ ، وظــهرت خلال هذه الأسبار أبراج صلدة نصف مستديرة، مبنية من اللبن المشوي داخل طبقــات ثخينة من الملاط المخلوط بنسبة عالية جداً بالحصى، مما يشير إلى طبيعة البناء العســكري خلال حكم الامبراطور البيزنطي جوستنيان، وهكذا يعود تأريخ تحصين المدينة (رقــم٢) إلى أواسط القرن السادس الميلادي .

#### ٢ ـ الرافقة:

لقد حدث تطور هام في أوائل العصر العباسي، وذلك عندما أمر الخليفة المنصور عام ٥٥ هـــ/٧٧٢م بتخطيط وبناء مدينة جديدة كل الجدة غرب مدينة الرقة / نيقفور مباشرة، وقد سميت هذه المدينة الناشئة بالرافقة لأنها ترافق مدينة الرقة، وطبقاً لما ذكره الطبري ٣١٠هــ/٩٢٩م كان يجب على المدينة الجديدة أن تكون مشابحة لمدينة بغداد الي شيدت قبل عشر سنوات. وطبقاً لما ذكره الجغرافي اليعقوبي (٢٨٤هــــ/٩٩٧م) فقد عمل في بناء مدينة بغداد آلاف المهندسين والمعماريين والمساحين وعمال بناء مهرة مسن ذوي الاختصاص، والذين حشدوا من بلاد فارس والرافدين وسوزيا ليعملوا على تنفيذ بخطط المدينة الذي وضعه المهندس الرباح.

وبناء عليه نعتقد أن قسماً من هذه القوى العاملة استخدمت في بناء المدينة الجديدة قرب الرقة، وربما تحت قيادة وامرة المهندس الرباح، ولذا فإن مدينة الرافقة تعطينا فكـــرة واضحة عما كانت عليه مدينة بغداد العاصمة في السابق.

وعلى الرغم من أن كلا المدينتين استوفيتا حقهما مـن الدراسـة في السـابق، إلا معلومات حديدة أصبحت الآن تحت تصرفنا تفيد دراسات الوقت الراهن كمــا تفيـد الدراسات المستقبلية، وهذا الأمر أفادنا في تكوين صورة كاملة عن ملامح عصر التأسـيس والإحاطة بتفاصيل أكثر دقة .

#### ١ .أسوار المدينة:

يلفت نظرنا شيئان متباينان حديران بالملاحظة بالمقارنة مع بغداد، شـــكل مدينــة الرافقة ، فهو يشبه حدوة الحصان المشوهة قليلاً، كما أن الاستدارة غير متقنة وأصغر ممــا هي عليه في بغداد، فبالمقارنة مع قطر مدينة بغداد الذي يبلغ (٢٦٣٨م) نـــرى أن قطــر المدينة في شمالي سورية لا يتحاوز ١٣٠٠م، ويبلغ طول الأسوار (رقم٥) ٤٥٨٠م لم يــزل منها ٢٦٦٠م قائماً في مكانه. ورغم أن هذا الحجم لا يتجاوز نصف حجم المدينة السلف يبقى لافتاً للنظر، فهو يفوق على سبيل المثال مدينة دمشق .

شأن مدينة الرافقة شأن مدينة بغداد حيث كانت محصنة بثلاثة خطـــوط دفاعيــة، وللسور جبهة داخلية كانت تحوي في الأصل ١٣٢ برجاً دائرياً، وسورا خارجياً وخندقاً.

وبما أن النظام الدفاعي لكلا المدينتين متشابه فاللافت للنظر هو أن تحصينات الرافقة تبدو أقوى من تحصينات الكائنة في بغداد. بدليل أن الارتفاع الأعظمي لأسوار الرافقيسة يصل في الأصل إلى حوالي ١٨م وسمكها، ٢,٢ م ، فأسوار الرافقة ليست أكثر سمكا بمستر واحد من سمك الأسوار المفترضة لبغداد فحسب بل هي مصمتة أكثر مسن الناحية الإنشائية.

وعلى النقيض من بغداد ذات الأسوار المشيدة باللبن غير المشوي كما تذكر المصادر فإن أسوار الرافقة مدعمة بواجهة تتألف من طبقات من اللبن المشوي .

#### ٢. باب بغداد والبوابة الشمالية:

لم يبق من الآثار ذات الأبنية المصمتة سوى السور الخارجي، وذلك بسبب زحــف البلد وزر بالأطلال الواقعة خارج المدينة بعيداً منذ عقد من زمن مضى .

والشاهد الوحيد لهذا السور هو البوابة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية والمعروفية باسم باب بغداد (رقم ٨) وهذه البوابة كانت في الأصل متصلة بالسور الخارجي، ورغيم أن بناء السور مشيد بأكمله من اللبن غير المشوى إلا أن البوابة مبنية من الليبين المشيوى المصمت، ويعزى بناؤها إلى عصر تشييد المدينة، وتشير الزحارف المتقنة الصنع إلى عصر التشييد تم في القرن السادس الهجري والثاني عشر الميلادي أي في العصر الذي فتعم فيه السلطان نور الدين محمود الزنكي المدينة في عام ٤٥هـ/١٥٩ م.

 هدف القيام بأعمال الترميم والصيانة من قبل دائرة آثار الرقة، وتبين أن القسم المكشوف هو عبارة عن برج للبوابة مشيد فوق أساس حجري، له مدخل ثخين، الجسدران علسى شكل محراب وطريق البوابة واسع بعرض ٤م والبابان القائمان هناك مصنوعان من الحديد المصمت وهما الأثران الباقيان من الحديد كما تذكر المصادر التاريخية وكانا لبعض الوقست موجودان في قصر سامراء الرئيس.

إن ترتيب طريق البوابة على شكل غرفة مستطيلة لتكون مدخلاً يشبه إلى حد بعيـــد مداخل الأخيضر الأربعة المحورية بالقرب من الكوفة .

وينحني المنحدر حوالي ١٠ ° عند واجهة السور الداخلي تماماً غـــرب البوابــة، ولم يكشف عن المنحدر بعد. ويشكل هذا المنحدر مدخلاً إلى المصطبة القائمة فـــوق غرفــة مدخل البوابة ومتراس السور.

# ٣. الجامع الكبير:

يقود شارع مستقيم من البوابة الشمالية إلى الجامع الكبير (رقم ٧) في مدينة الرافقة بقياس حوالي ٩٣ x ١٠٨ م، ويشبه بناء هذا الجامع بناء كان قد بناه المنصور في بغداد قبل عقد من الزمن، رغم أنه يبدو هنا محرفاً فعوضاً عن الأعمدة الخشبية في بغداد نجد جامع الرقة مقسماً بواسطة أعمدة من اللبن المشوي، التي تغطي ساحة واسعة في المصلي على شكل عقود لممرات مقنطرة.

وكان هناك صفان من أعمدة عقود المرات المقنطرة يحملان في الأصلى حشبية تشبه المساحد الأموية في سورية ، وقد تبين ذلك من خلال كتابة موجودة على واجهة عقود المرات المقنطرة في المصلى، وتذكر هذه الكتابة إعادة بناء قسم مسن هذا المسجد مع الأسقف الخشبية من قبل السلطان نسور الدين محمود الزنكي في عام ١٣٥هـ/١٢٥م، ولقد ثبت من خلال أسبار عديدة أن هذا هو الشكل الأصلي للمسجد، ونخلص مما تقدم إلى نتيجة مفادها بأن مسجد المنصور في الرافقة هو أول مسجد معروف من نوعه له صحن مكشوف لم يستخدم في بنائه الخشب و لم يعمد على استخدام أعمدة قديمة بل اكتفى بأعمدة مبنية من اللبن .

عثر على بعض الكسر من زخارف خلال أعمال الترميم والصيانة التي قامت بهــــا دائرة آثار الرقة قبل عقد مضى، وتبين من هذه الكسر أنها تشكل القسم الأخير من إطــار كان يحيط بمحراب المصلى، وهي على شكل منحوتات جصية تشبه إلى حد بعيد زخارف

المنحوتات الجصية المصنوعة بأسلوب الشطب المعروف في مدينة سامراء، ويبدو أن تطور المدينة التاريخي قد أعاق اضافات مستجدة أعقبت تأسيس عاصمة الخلافة الجديدة في سامراء عام ٢٢١هـ ١٩٣٩م، وتشكل هذه الكسرة التي سبقت الاشارة إليه برهاناً اضافياً على أن المنحوتات الجصية بأسلوب الشطب كان متقدماً تقدماً رائعاً في الرقة الرافقة. عرفت سلسلة من تيجان الاعمدة المرمرية في الرقة قبل أن تظهر كسرة المنحوتة الجصية عام ١٩٨٦، وتميزت هذه التيجان بأسلوبها التجريدي المتطرف وزحارفها بأشكال نباتية نافرة، كانت تؤرخ مراراً وتكراراً في عصر هارون الرشيد الذي نقل عاصمة الخلافة من بغداد إلى الرقة عام ١٩٨٠هـ/ ١٩٧٩م، وبقيت كذلك اثنتها عشر سنة حتى عام ١٩٢هـ/ ١٩٨٩م.

وعندما تأسست المدينة قبل ربع قرن من عصر هارون الرشميد في عهد جهد المنصور، أصبحت تكتسب أهمية واسعة مع توسع الدولة العباسية ، وكان هذا التوسم العمراني المفاجيء متوقعاً، وكان القصد من التيجان الحجرية أن تمثل جزءاً يسميراً من مشروع عمراني ضخم كان قد وضعه هارون الرشيد نصب عينيه .

#### ٣.قصر البنات وهرقلة:

تبقى أحياناً بعض الأبنية في مقر خلافة هارون الرشيد محيرة، فآثار بناء القصر على الطرف الشرقي من مدينة الرافقة سمي محلياً باسم قصر البنات (رقمه)، وقد قامت مديرية الآثار منذ وقت بأعمال التنقيب الأثري فيه، وربط تأسيسه خطأً باسم هارون الرشيد، وكان ارنست هرتسفليد قد درس الموقع عام ١٩٠٧ واقترح تأريخاً له يعود إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية غنية ترقى إلى العصر، وجاءت لقى المكتشفات الحديثة لتدعم هذا التأريخ، وتؤرخ هذه اللقى حوالي منتصف أو النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي .

فهذه البناء المتحانس ذو النوعية المعمارية العالية لا يمكن أن يكون مقـــر الخليفــة العباسي بل هو بناء حدد في عهد نور الدين محمود الزنكي كما يبدو ذلــك واضحــاً في باب بغداد والجامع الكبير.

وجلي أن هناك بناء واحد فقط في المنطقة يرقى بعهده إلى عصر هـــارون الرشــيد وهذا البناء عبارة عن أطلال ضخمة تبعد حوالي ٩كم غرباً من المدينة، وكــان أرنســت هرتسفليد مصيباً في رأيه عندما عرّف المكان هرقلة بالحدث الذي تكلل بالنجاح عندمـــا

حاصرها هارون الرشيد Heraclea في آسيا الصغرى عام ١٩٠، ٦/١٩ أي أن هذا الموقسع هو نفسه هرقلة، ويتألف هذا البناء في الوسط من ساحة مربعة الشكل طول ضلعها حوالي (١٠٠م) ولها أبراج عند الزوايا مربعة الشكل ذات أواوين محورية موجهة نحو الحسارج، ولا يوجد إلى جانب هذه الأواوين التي كانت تستخدم بكل جلاء للأغراض الاسستقبال والتشريفات أي غرف أخرى التي لا بد منها للمعيشة، وبناء عليه فقد اقسترح الأسستاذ قاسم طوير منقب الموقع من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف أن يكون المبنى في الأصل بناء تذكارياً عوضاً عن كونه قصر، وللمبنى المذكور سياج على شسكل دائسرة كاملة بقطر ١٠٥٠م وطرق عبر بوابات البناء تقع على المحور الرئيس مما يوحي أن للبنساء وظيفة معتبرة أي على حانب كبير من الأهمية، واللافت للنظر هو التشابه مع مدينة بغسداد ذات الشكل الدائري .

ومما لا ريب فيه أن هذا البناء القريب كان يعني رمزاً للقوة المتعاظمة، وعندما يكون الخليفة موجوداً فيه كان يستخدم الأواوين للاستقبال والتشريفات، وقد أصبح هذا المكلن قطب العالم، هذه المكانة المرموقة التي كانت تحتلها سابقاً مدينة بغداد التي أسسها الخليفة المنصور، وبناء عليه فإن الهدف من إقامة هذا المبنى هو أن يكون مقر إقامة للخليفة المدني كان يقيم فيه شخصياً مدة كافية من الزمن.

## ٤ ـ منطقة القصر: الحفريات السابقة ١٩٧٠ . ١٩٧٠

لم يزل مقر الخليفة هارون الرشيد لغزا محيرا ومبهماً لبعض الوقست، فقد أسفر البحث والتقصي عن وجود عدد كبير من القصور إلى الشمال من الرافقة، حيث تغطي التلال الأثرية بشكل مكثف حوالي ١٠كم ٢ من الأرض دون أي عائق يحول دون امتدادها، ولم يتضح امتداد محيط القصر إلا بواسطة سلسلة من الصور الفوتوغرافية السي التقطتها القوى الجوية الفرنسية في العشرينات من هذا القرن .

وخضعت المنطقة الأثرية لحماية السلطات الأثرية منذ عام ١٩٣٦، وقامت المديريــة العامة للآثار والمتاحف بأعمال التنقيب فيها منذ عام ١٩٤٤ واستمرت مع بعض التوقــف حتى عام ١٩٧٠، وأسفرت التنقيبات خلال تلك المدة عن كشف خمسة أبنية .

# ١. القصر المركزي:

كان العمل يتضمن في بدايته إجراء أسبار في القصر المركزي (رقم ١١)، وعسرف كذلك نظراً لضخامة أبعاده ووجود سياج مزدوج ، ولكن سرعان ماصرف النظر عسن متابعة التنقيب بسبب الحالة الراهنة للقصر التي يرثي لها، وكذلك بسسبب نهسب اللسبن المشوى من قبل سكان المنطقة لاستخدامه في إشادة أبنية حديثة بهم إلا أن معهد الآئسسار الألماني قام بأسبار محدودة عام ١٩٨٧ بالقرب من حدود مجمع الأبنية، وقد عسثر علسى كسر من منحوتات جصية على السطح، استطاعت البعثة المذكورة أن تنقذ منها بعسض الزخارف ذات المستوى الفني العالي الجودة والمعروف جيداً في الرقسة، وهسذا مسايدعم افتراضنا بأن البناء يرقى إلى عصر هارون الرشيد وأنه كان مقرا له .

#### ٢.القصر A:

بدأت أعمال التنقيب الأثري المنهجية عام ١٩٤٤/٥١٩ في القصر (A) رقم(١٠)، وهو عبارة عن بناء مربع الشكل مسيج بسور مزدوج، وكان قد كشف عنه جزئياً ثم خضع للدراسة في الأعوام ١٩٦٧/١٩٦٦ و ١٩٦٩/١٩٦٩، كما عشر على وعاء فخاري محطم عليه كتابة نادرة تذكر أنه من صنع مهني مسيحي يدعى إبراهيم في بسلاد الرافدين للأمير سليمان بن الخليفة،وربما المقصود ابن الخليفة المنصور مؤسس مدينة الرافقة.

#### ٣. القصر B:

جرت أعمال التنقيب التالية من عام ١٩٥٠ إلى العام ١٩٥١ في المجمع المعـــروف باسم قصر رقم(١٢)، وهو بقياس ٧٤x١٦٨ ومبني كلياً باللبن وتذكر كتابات محفــورة على (رنكات Medaillon) اسم الخليفة المعتصم الذي اعتلى العرش عام ٢٢١هــــ/٨٣٦ وأسس عاصمة جديدة "سامراء" على دجلة حوالي ١٠٠٠كم شمالي بغداد.

وتبعاً لذلك يكون البناء المذكور أعلاه قد خضع للاستخدام في السنوات التي تلت عام ٢١٨هـــ/٨٣٣م غير أن نسيب صليبي منقب القصر لديه من الأسباب والحجج ميا يكفي لتأريخ البناء في عصر هارون الرشيد، وأن البناء خضع لعمليات صيانــــة وترميــم خلال حكم المعتصم .

تتألف تجهيزات القصر الداخلية من وحدات هندسية تنفرد كل منها بوظيفة مميزة، ويتعادل الجناح الرسمي مع الجناح الخاص من حيث الحجم، إلا أن كل منهما مستقل بنفسه بشكل كامل. وهذان الجناحان مقسمان بدورهما إلى مربعات، وفي أحسد هذه

المربعات أربعة بيوت مناسبة ذات صحن، لكل واحد منها مخطط مربع الشكل. والقسم الرسمي مجهز بغرفة مؤلفة من ثلاث حجرات كانت مهيئة للتشمريفات وقسد رصفت أرضيتها بزجاج رائع وزخرف مدخلها بإطارات من المنحوتات الجصية تحممل لفائف أشجار الكرمة.

#### ع.القصر c:

عثرنا على ملامح مشابحة في البناء الواقع إلى الشرق، والمعروف باسم القصـــر ((C) رقم (١٣)، حرت أعمال التنقيب فيه عام ١٩٥٣ حيث كشف عن بناء مستطيل مقســـم إلى ثلاثة أجزاء ضيقة. وحرت أعمال التنقيب في الجزء المركزي فقط، ويتألف هذا الجــزء المركزي من ستة بيوت ذات صحون متصلة ببعضها بعضاً، ونفتقد فيها وحـــود غـرف التشريفات ذات الثلاث حجرات ولذلك نعتقد أنما كانت تستخدم للمعيشة فقط.

أما الخدمات الرسمية فكانت تتم على ما يبدو على تخوم الجناح الغربي، ويتميز النصف الشمالي من الجدار الداخلي الغربي بوجود سلسلة من المحاريب الأشين عشرية مقسمة بشريط من المنحوتات الجصية ذات لفائف أشجار الكرمة المختلفة. كميا يقع مسجد صغير في الزاوية الشمالية الغربية ليخدم سكان المجمع وعابري السبيل.

#### ٥.القصر a:

كشف جزئياً عن الأطلال المجاورة باتجاه الشرق والتي تحوي القصر D رقسم ( 1 ) في عامي ١٩٥٤ و ١٩٥٨ ، وبدا التقسيم إلى ثلاثة أجزاء متطاولة واضحاً هنا أيضياً ، ولكن على النقيض من القصر (c) فإن القسم الأوسط أعد للاستخدام الرسمي في حسين أن الأجنحة تتضمن بيوتاً مربعة الشكل في داخلها صحن ، ويقع في الشمال مسجد صغير محاور كما عثر ثانية على نماذج مكررة في البناء المجاور .

معظم القصور المشيدة خارج الرقة مبنية كلياً من الطين باستثناء بعسض الأجراء المدعمة باللبن المشوي ، ونرجح أن تفضيل هذا النوع المتواضع من مواد البناء يعسود إلى الرغبة في تشييد مباني ضخمة بأسرع وقت عمكن ، ومهما يكن الأمر فان هسده المسواد لايمكن مشاهدها من الخارج لأنما مطلية بطبقة ثنجينة من الملاط الجمهي الأبيض ، وهسذه

الطبقة من الطلاء المذكور تستخدم فقط في الأقسام الرسمية أو العامة وتصلح للزخــــارف المعمارية ، وتشكل المنحوتات الجصية النافرة القسم الأعظم منها.

وكانت التحريات في القصور السابقة قد أسفرت عن نماذج عديدة من المنحوتات بالأسلوب التحريدي وطنف عليها زخارف كثيرة من لفائف أشجار الكروم ، وهذه المنحوتات الجصية تمثل عصر البناء في عاصمة هارون الرشيد في الرقة بين المحراء من ١٩٢هــ/٧٩٦م و ١٩٢هــ /٨٠٨م .

#### محيط القصر: حملات التنقيب الانقاذية ١٩٨٨. ١٩٨٨:

تكمن أهمية القصور الواقعة خارج الرقة بألها تفيدنا بمعرفة تطور العمارة العباسية كما أشرنا باختصار آنفاً وألمحنا إلى ذلك بفكرة شاملة، ولمزيد من سوء الحظ أن محيط القصر الذي نقب عنه جزئياً فقط خرب في الآونة الأخيرة، ويعود السبب في ذلك إلى أن مدينة الرقة تتطور باستمرار فخلال أعوام قليلة تحولت الرقة من مدينة محلية صغيرة إلى مدينة كبيرة يقطنها ما يزيد عن ١٠٠ ألف نسمة، هذا الزحف السكاني الذي لم يسبق له مثيل كان بسبب النشاط الصناعي والزراعي في كل المنطقة ، وأسفر عنه كثافة البناء في المنطقة كلها. عندما كشفت أعمال التنقيب الأخيرة عن أبنية القصر ما أزيلت هذه الأبنية بواسطة البلدوزر ليحل محلها سوق لبيع المواشي ذلك في عام ١٩٨١، عندئية طلبت المديرية العامة للآثار والمتاحف من معهد الآثار الألماني الذي تأسس حديثاً في دمشيق أن يقوم بأعمال إنقاذ أثرية لما تبقى من محيط القصر خارج الرقة .

ومنذ عام ١٩٨٢ استطاع المعهد المذكور أن ينجز ثمانية مواسم تنقيبية . الموسم الأول عام ١٩٨٢ :

وضعت أعمال الإنقاذ في موسمها الأول هدفاً منهجياً نصب أعينها، يتناسب مع التهديد الفعلي الذي يسببه انتشار السكن في الطرف الشرقي من المدينة الآخذ في التوسع العمراني، وذلك في المنطقة الواقعة مباشرة غرب تل البيعة. وقد تراوحت منطقة الدراسة التي يقع فيها المبنى التاريخي حوالي ٢٠٠٠٪ م، حيث اتضح لنا أن الكشف عن الموقع بأكمله ضرب من ضروب المستحيل، ولذلك عمدنا إلى فتح خمسة أسبار تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول أعظمي لكل منها ٧٠م بهدف الوصول إلى الأرضية. على أن تتوسع أعمال الحفر فيما لو دعى إلى ذلك وجود بقايا عمرانية، ولعل من أهم النتائج التي وصلنا إليها من هذا العمل هو أننا استطعنا أن نوقف الزحف السكني مؤقتاً على الموقع . بذلك

اتيحت لنا فرصة البحث والتقصي الاثريين لعدد من الابنية وورشات صناعة الفخار علـــى مدى سبعة مواسم ناجحة من عام ١٩٨٣ إلى عام ١٩٨٩ .

وقد دعمت هذه الأبحاث مؤخراً من قبل مؤسسة الأبحاث الألمانية، وذلك في مركـــؤ المنطقة الواقعة في الطرف الجنوب الشرقي من نطاق القصر، وتم إنجاز ذلك ١٩٨٢ .

وكانت الصور الجوية للموقع قد أبانت في الأسبار السطحية وجود ساحة عامـــة، تحيط بما أبنية من ثلاث جهات .

وكنا قد أطلقنا على هذه الأبنية اسم مجمع الأبنية الشرقي (رقـــم ١٧) و (القصــر الغربي) رقم (١٦) والمجمع الشمالي رقم (١٥)، وقد درست هذه المواقع بالتتابع.

## ٣.القصرالشرقي:

كنا قد عثرنا على بناء بقياس ٢٠ x٧ م اصطلحنا على تسميته بـــالقصر الشــرقي (رقم ١٧)، وهو يقع في القسم الجنوبي من المجمع الشرقي، وقد ثبت بعد الكشف عنه في الموسم الأول أنه على حانب كبير من الأهمية، وهو عبارة عن بناء مربع صغير ذي صحـن يطل من ناحية الجنوب على وادي الفرات الخصيب.

يتألف الطرف الجنوبي منه من ثلاث غرف واسعة للاستقبال تتصل ببعضها بواسطة فتحة باب واسعة، وكانت إطارات الباب من القسم الرسمي مزخرفة بالأصل سوى بضح كسر، ويعود السبب في ذلك إلى أن أعمال نحب اللبن المشوي لأغراض البناء الحديث قسد أساء كثيراً، وللحفاظ على أسوار اللبن المشوي التي جرى الكشف عنها عمدنا إلى إظهار قسم منها ، بإعادة بنائه ، وعلى الرغم من ظهور آثار بناء ديني قلم كان في طور التشييد استطعنا تدريجياً إنجاز مخطط للموقع كما كان في الأصل. كما أن اللقى الصغيرة السي عثرنا عليها استطاعت إن تزودنا بفكرة عن تاريخ البناء، ويأتي على رأس هذه اللقى قطع المسكوكات النقدية، وكما توقعنا فإنها تشير في معظمها إلى عصر هارون الرشيد والمسيد للاستغراب أن بعضها يعود إلى عهد الاستيطان الأيوبي المتأخر، وإذا أردنا أن نكون أكثر لاستغراب أن بعضها يعود إلى عهد الاستيطان الأيوبي المتأخر، وإذا أردنا أن نكون أكثر حمم وجود الاستيطان في عصرين مختلفين بواسطة لقى أخرى التقطت من فوق السسطح دعم وجود الاستيطان في عصرين مختلفين بواسطة لقى أخرى التقطت من فوق السسطح خلال أعمال التنقيب، ومن هذه اللقى على سبيل المثال الفخار. فقد تم العثور علمي أواني فخارية غير مزججة بلون الستركواز فلون الستركواز واللون الأسود من العصور الوسطى، التي عاشتها مدينة الرقة، وعرفت بها .

### ع. القصير المفريح

كما استطعنا أن نتأكد من تاريخ بعض الأبنية التي حرى الكشف عنها في المنطقة، والتي تعود إلى عصر التأسيس بواسطة نقود عليها كتابة مقروءة ضربت في عصر هـارون الرشيد في دار السك في مدينة الرافقة، وهي مؤرخة في الثمانيات مـن النصف الثاني للسنوات الأولى من القرن التاسع.

هكذا كان الحال في القصر الغربي (رقم١٦)، فالقصر عبارة عن بناء بقياس حوالي ٩٠x١٢ كان الحال في العامة من جهة الغرب، وهنا نجد أيضاً أن التقسيمات الهندسية هي التي تحدد شكل معظم أبنية القصر وتسمها بطابعها الغالب .

وهناك قسمان متطاولان في البناء، القسم الغربي ويتألف من ثلاثـــة بيــوت ذات صحن، بينما ثلثاً القسم الشرقي مجهز للاستخدام الرسمي كما يتضح ذلك مـــن خــلال ترتيب الغرفة ذات حجرات، ويبرز القصر باتجاه الشمال ليطل على ساحة عامة مشــكلاً بذلك مستطيلاً متطاولاً.

وقد استخدمت إحدى الغرف لتكون مسجداً للقصر وللعامة كما تبين لنا ذلك مسن وجود محراب مركزي باتجاه الجنوب .

لقد حفظت غرف التشريفات مجموعة كاملة من زحارف النحت الجمية بشكل ممتاز، وقد استطعنا أيضاً أن نعثر على ٢٩ طنفاً ولوحاً في مكسان تواجدهم الأصلسي، ويصل طول الواحد حوالي المتر وكانت معظم الطنف تزين فتحات الأبواب ، وهي مرتبة زوجاً زوجاً وكائنة في الزوايا الجنوبية الغربية لتشير على مايبدو إلى اتجاه القبلة وبذلسك يكون المكان معدا للمصلين، ويبدو أن الحال هكذا بالنسبة لمعظم الألواح اللافتة للنظم في الزاوية الجنوبية من المصطبة الجنوبية، وقد مثل عليها شجرة الحياة محاطة حواشسيها بلفائف أشجار الكرمة، وتشبه هذه الألواح تلك الألواح المعروفة في القصور الأخرى المي تم الكشف عنها .

## ٤. الجمع الشمالي. ٤

وكان قد تم الكشف عن بناء يقع إلى الشمال من الساحة العامة خسلال الموسم السادس في ربيع عام ١٩٨٧م، وقد تحول القصر إلى بحمع على شكل ساحة مربعة (الرقم ١٥) طول ضلعها يزيد عن ١٥٠م. وأصبح بالإمكان وضع مخطط عسام بواسطة تسعة أسبار، والساحة مقسومة إلى نصفين كل منهما على شكل مستطيل، وتبعاً لذلك

فقد قسم كل مستطيل إلى أجزاء متعددة، وقد احتلت ساحة صغيرة وسط الطرف الشرقي، وهي مقسمة بسلسلة من قنوات المياه صغيرة الحجم تحدها من الشمال ومن الجنوب باحات مستطيلة الشكل.

وعلى النقيض من ذلك نرى أن المعمار قد وضع نقطة الثقل في وسط الطرف الغربي بواسطة وحدة سكنية مؤلفة من ثلاث صحون بيوت مرتبطة بمحاور طولانيـــة بواسـطة صحنين مربعي الشكل، وجعل المدخل على شكل بوابة وسط الواجهة الشمالية .

وعلى الرغم من أن نماذج التقسيمات الهندسية تشبه كلياً الأبنية الأخرى في نطساق القصر، فإن سلسلة من الغرف الصغيرة نسبياً التي يزيد عددها على المئة تطوق صحسون البيوت الداخلية بشكل مختلف لافت للنظر. مما تقدم من وصف يستبعد أن يكون البنساء المذكور قصراً، والاحتمال الأكثر قبولاً، نظراً لعدد غرف المعيشة الكثيرة والمتشائمة، هسو أن هذا المجمع كان ثكنة أو خاناً، ومما يرجح هذا الافتراض كون البناء مربع الشكل.

وكنا قد استطعنا ان نحصل على بحموعة من كسر زجاجية من حفر تحيـــط بغرفــة الثلاث حجرات الشمالية بين أنقاض بلغت ثخانتها مايزيد على ستة أمتار، وتعطينا هــــذه الكسر الزجاجية فكرة عن نمط الحياة المقبولة بشكل مرض وإن لا ترقى إلى المستوى الذي بلغه بلاط قصر هارون الرشيد.

وكان من بين المجموعة الزجاجية الآنفة الذكر ما يزيد على ١٣٥ وعــاء متمـيزاً وكثر من ٣٠ كاملاً من الناحية الأثرية أن هذه الآنية يمكن ترميمها من القاعدة إلى الحافة. وبعض هذه الآنية ينتمي إلى الصنف الممتاز وهي عبارة عــن أكـواب مزخرفـة بزخارف مصقولة ذات بريق ولمعان.

والأكثر إثارة في هذه اللقى هو وجود وعاء وحيد متميز Rhytom ووعاء آخر علمى شكل قرن بطول ٣٠٠ سم مغشى بخيوط ذهبية على شكل شبكة من المعينات .

## ٥ . الجمع الشما ليالشرقي

بالإضافة إلى الأبنية الثلاثة الواقعة على الحافة الشرقية لنطاق القصر يوجد تل آخــــر على الحدود الشمالية للمنطقة التاريخية، وقد خضع التل المذكور لأعمال التنقيب، حيــــث

أسفرت التنقيبات على مجمع قصر ضخم (رقم ١٨) بقياس حوالي ٤٠٠x٣٠٠ م في أقصى الشمال الشرقي، و لم يبق سوى بضعة أجزاء من الزاوية الشمالية الغربيسة السي يمكن مشاهدتها، وكان البناء قد تعرض للهدم القسري عند شق طريق بري يصل إلى تل أبين على الحدود السورية التركية، وبعدها تقاسم الأرض كل من معمل السكر وشركة الألبان.

وكانت الأسبار العديدة قد أظهرت أسواراً من اللبن المشوي المصمت على ارتفاع مترين تقريباً، ومن الواضح أنها تخص البناء السفلي من سرادق مثير للاهتمام . ولهذا السرادق صحن مزدوج وسلسلة الدعامات المستديرة المحيطة به .

# ٦. تلأسود :

بالإضافة إلى تلك الأبنية يوجد تل اصطناعي إلى الجنوب من تل البيعة في الزاويـــة الشمالية الشرقية من المستوطنة الهلنستية الأموية المسماة نيقفور/الرقة، وكنا قد أدخلنا هـذا التل في منهاج البحث والدراسة، وذلك لأنه سوف يذهب إلى غير رجعة بشـــق طريــق جديد فيه وقد أطلق على هذا التل اسم تل اسود (رقم ١٩) نظراً لكونــه يتـالف مـن طبقات كثيفة من الرماد، وذلك بسبب وجود مصانع للفحار تغطي الموقع بأكمله.

ويتألف التل من أكداس مكدسة من النفايات ومخلفات أفران الفخار، وعلى ســـبيل المثال لا الحصر يبلغ قياس أحد هذه الأفران ٢x٢م بعد الكشف عنه .

وقد امتد هذا التل المؤلف من سقط المتاع والنفايات من الجنوب إلى الشمال مـــليزيد على ٥٠م حتى بلغ ارتفاعه (٧م) .

وكنا قد حصلنا على مجموعات كبيرة من الكسر الفخارية من الموقع مشابحة لتلك التي عثر عليها في القصور المنقبة. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على الإنتاج المحلي، الذي كانت تزود به قصور هارون الرشيد.

#### خلاصة:

لقد سمحت لنا مواسم التنقيب الثمانية أن نكون فكرة هامة عن مدينة الرقسة منسذ عصر التأسيس مروراً بالعصر الذهبي لمدينة إسلامية في بواكير عهدها منذ أواخر النصسف الثاني من القرن الثامن إلى بداية القرن التاسع، والفترة الثانية هي التي اسستهلها الخليفة هارون الرشيد، وذلك عندما قرر فجأة بعد ربع قرن من عهد التأسيس الذي تم على يسد جده المنصور أن ينقل مقر خلافته من بغداد إلى الرقة قرب حدود الدولة البزنطية .

وهذا ما دعاه عملياً إلى وضع برنامج عمل للبناء في المنطقة بحارج حدود المدينة في عام ١٨٠هـــ/٧٩م ومعظم الأبنية المشيدة كانت غالباً عبارة عن قصور للعائلة المالكـــة وكبار موظفي الدولة من حاشية البلاط .

وبعد عودة الخلافة إلى بغداد بعد ١٤ عاماً أي ١٩ ١هـ ١٩٨٨م، استخدمت تلك القصور على ما يبدو منتجعاً صيفياً مؤقتاً. نستدل على ذلك من بعض النقود القليلة السي تنتمي إلى عهد خلفاء هارون الرشيد المباشرين، ومهما يكن من أمر واعتماداً علمي ما تقدمه تلك النقود من معلومات فإن القصور المذكورة لا يمكن أن يتعدى عمرها أربعية عقود من الزمن كحد أقصى، وبعد تأسيس عاصمة الخلافة الجديدة سامراء على غر دجلة في عام ٢٢١هـ ١٣٨٨م انشغل الخليفة وحاشيته كلياً بمهمات البناء والتشييد في العاصمة الجديدة مما سبب إهمالاً وعدم عناية بصيانة قصور الرقة، التي لم تعد تلقى من الاهتمام ما يكفي، وبذلك فقدت مدينة الرقة أهميتها الدولية التي عرفتها لوقت قصير من حياقا المزدهرة.

إن الأبحاث التي حرت في الرقة زودتنا بمعلومات عن المنجزات الحضارية التي تمت في عهد الخليفة هارون الرشيد، وهذا جهد يسير بذل خلال ثمانية أعوام من أعمال التنقيب الأثري، وسوف تضيف المواسم المقبلة معلومات جديدة، وتعمل أيضياً على توسيع مداركنا حول هذا الفصل الهام من تاريخ تطور الفن والعمارة الإسلاميين .

دقق من قبل محمد وحبد خیاطة مدیر آثام ومتاحف حلب

# الشائي اليون الشائراء

شحمد قبيئة

## مقدمة تاريخية:

حلب المحروسة ، حلب المنصورة ، حلب الشهباء ، حلب التاريخ القلم المتصـــل المتحدد ، حلب الحسارة البيضاء والقلوب البيضاء ، حلب النســـائم الرقيقــة، والأرض الطيبة، حلب التسامح والأدب والفن والعراقة والأصالة ، حلب الضاربة في أعماق التاريخ والمستمرة في الحياة مدينة متميزة على مر العصور .

ورد ذكرها باسمها الحالي قبل أكثر من خمسة وأربعين قرناً ، أما اسم "حلسب " الذي لزم المدينة حتى اليوم ، فقد ورد بأشكال مختلفة مثل : (خالوبو-حلبا-حلباس-حلبسو-حلّب-حلاّبا...الخ) . (١)

وفي هذه التسسمية مذاهب يبدو أن أقواها ما ذهب إليه الأسدي في أن أصلسها مركب من حلل لب بمعنى : عمل التجمع ، وذلك قبل أكثر من خمسة وأربعين قرناً . (") عايشت حلب التقلبات السياسية المختلفة في ظل الحكم الإسلامي ، فكانت ترتفع تسلرة ، ويخبو ذكرها طوراً ، ولقد اتخذها بعض الأمويين مقراً دائماً أو مصطافاً ، وذكر ابسن الشحنة عن ابن شداد وابن الخطيب : " وقد تقدم لنا أحاديث كثيرة في فضسل الشام بأسره، وإذا اعتبرنا الحال في حلب وجدناها منه الواسطة من العقد ، والقلب من الصدر ، والإنسان من العين ، وقد كان جماعة من أمية اختاروا المقام بناحية حلب وآثروها علسى دمشق مع طيب دمشق وحسنها وكونها وطنهم ، ولا يرغب الإنسان عن وطنه إلا إلى ملا هو أفضل منه ، فمنهم هشام بن عبد الملك ، وعمر بن عبد العزيز، ومسلمة بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ." (")

<sup>•</sup> رئيس جمعية العاديات

<sup>(1)</sup> الأسدي -- حلب ١٩٧٢ -- مطبعة الضاد -- حلب

<sup>(</sup>۲) الأسدى – حلب ١٩٧٢ - مطبعة الضاد - حلب

ابن الشحنة – الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب – ص١٥ دار الكتاب العربي -- دمشق ١٩٨٤

أواخر القرن الأول للهجرة وهدمة العباسيون، أما عمر بن عبد العزيز فقد بني قصـــوه في " خناصرة " قرب حلب .(١)

وحينما ولي العباسيون الخلافة أهملوا الشام بما فيه حلب ، إلا أن بعض ولاة حلب كانوا من وجوه العباسيين الكبار مثل صالح بن علي بن عبــــد الله بـــن العبـــاس وأولاده والعباس بن المأمون ، وقد بني صالح قصراً في "بطياس"شرق حلب عام ١٣٧ هـــ٥٥٠ م شرع ابنه عبد الملك ببناء القصر وأتمه"سيما الطويل"، والي حلب أيام المعتمد العباسي . (°) عادت حلب إلى واجهة الأحداث مع قدوم الحمدانيين عام ٩٤٤ . وبلغـــت أوج بريقها السياسي والأدبي أيام سيف الدولة الذي جعل منها عاصمة هامة قارعت النفــــوذ البيزنطي سياسياً وعسكرياً . وعلى الرغم من قصر عمر الدولة الحمدانية فإنما قد جعلست من حلب مركزاً لامعاً للثقافة والأدب . وأصبح بلاط سيف الدولة يضم نخبة من رجـــال الفكر والعلم والأدب لم يجتمع مثلهم لدى أي خليفة عباسي ، ومن أبرزهم : الفـــارابي ، أبو بكر الخوارزمي ، أبو عبد الله بن خالويه، ابن جني ، المتنبي ، أبو فــــراس الحمــــداني ، المعوج الرقي ، أبو بكر الصنوبري ، أبو الفتح كشاجم ، المريمي ، العباسي المصيصي ، أبو المعتصم الانطاكي ، أبو الحسن الشمشاطي ، النامي ، السرّي الرفّاء ، الخليع الشـــامي ، الوأواء الدمشقي ، أبو نصر بن نباته ، أبو الفرج الببغاء ، أبو الفتح البكتمري، سلامة بسن بحر ، أبو الفرج العجلي ، عبد الله بن عُمرو ، أبو بكر وابو عثمان الخالديان ، أبو محمــــد وأبو أخمد أبناورقاء الشيباني ... وغيرهم . (١)

وقد جمع الشمشاطي أكثر من عشرة آلاف بيت في مديح سيف الدولة لعدد كبير من الشعراء في بلاطه .(٢)

وقد دفعت حلب ثمناً باهظاً حينما هاجمها نقفور فوكاس الامبراطور البيزنطي عــام ٩٦٢ واستمرت جيوشه تدمّرها وتنهبها وتقتل رجالها وتسبي نساءها لمـــدة ثمانيــة أيــام متواصلة ، وكان هذا التدمير أقسى من كل تدمير سبقه.

<sup>(1)</sup> ابن الشحنة – الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب – ص٥٥ دار الكتاب العربي – دمشق ١٩٨٤

<sup>(</sup>٥) ابن الشحنة – الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ص٥٥ – دار الكتاب العربي – دمشق ١٩٨٤

<sup>(</sup>۱) لثعالي - يتمة الدهر - جـــ ۱ ص ۱۲ - دار الفكر بيروت ۱۹۷۳

<sup>(</sup>۲) الثعاليي – يتمة الدهر – حــ ١ ص ١٦ – دار الفكر بيروت ١٩٧٣

ومر بنو مرداس والسلاحقة حكاماً لحلب دون أثر يذكر . حتى إذا جـاء عمـاد الدين الزنكي جعل منها مركزاً للجهاد ضد الصليبين ، وأكمل المهمة ابنه نــور الديـن محمود الذي ترك فيها آثاراً عمرانية بارزه ، وفي العصر الأيوبي تتألق حلب من جديد أيـام الظاهر غازي بن صلاح الدين وأبنائه من بعده . وتشهد أكبر نشاط عمراني في تاريخها . ومن جديد تتعرض حلب للدمار على يد هولاكو المغولي عام ١٢٦٠ ، وتدخل بعدهـا في العصر المملوكي الذي تشهد خلاله دماراً أفظع على يد تيمورلنك المغولي الآخر عـام . ١٤٠ ، حتى إذا جاء عام ١٥١٦ ، دخلت في العهد العثماني.

سنعرض لبعض الموضوعات التي تناول الشعراء من خلالها مدينة حلب ، معتمدين على أبرز النصوص التي يحتاجها كل موضوع . لأن استقصاء ما قيل في حلب يحتساج إلى كتاب بل إلى أكثر من كتاب واحد .

لقد وصف الشعراء مدينة حلب: طبيعتها وقلعتها ونهرها وأسواقها وأهلها ومبانيها ... الخ. كما عبر الشعراء عن شوقهم وحنينهم إلى هذه المدينة الجميلة ، سواء أكانت مسقط رأسهم أم مكان زيارهم، كما أفاض الشعراء في الحديث عن حلب كمركز للجهاد والعمل العسكري ضد الغزاة على مر العصور وامتدحوا البطولات اليي عرفتها تلك المدينة في قادها وفي جندها وعامة أهلها . لقد أفصح كثير من الشعراء عن عرفتها تلك المدينة في قادها وفي جندها وعامة أهلها . ولم ينسوا أن يندبوا المدينة ويبكوها إذا ألم ها طارئ من زلزال أو طاعون أو مظالم حاكم . وسوف نتوقف عند كل واحد من هذه العناصر قليلاً ، وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى قصيدة امرئ القيس الرائية السي تحدث فيها عن رحلته إلى قيصر الروم ومروره بأماكن ذكرها باسمها كحدوران وحمدا وشيزر وتادف في منطقة حلب: (^)

فلما بدت حوران و الآل دوهسا تقطع أسسباب اللبانسة والهسوى ألا رب يوم صالح قسد شسهدته

نظرت فلم تنظر بعینید منظرا عشیة جاوزنا حماة وشیزرا بتادف ذات التل من فوق طرطرا

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> امرؤ القيس -- الديوان ص ٦٦ -- دار المعارف -- القاهرة ١٩٥٨

<sup>(</sup>٩) الطباخ - إعلام النبلاء ١/٢٢١ - حلب - دار القلم العربي .

<sup>(</sup>١٠) الطباخ - إعلام النبلاء ١ / ١٢٢ - حلب - دار القلم العربي .

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنــا لاحقـان بقيصسرا فقلت له: لا تبك عينــك إنمـا نحاول ملكاً أو نمسوت فنعسذرا

كما ذكر شعراء آخرون بلدة خناصرة ، ودير سمعان قرب حلب وهي التي تسوفي فيها الحنليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ودفن . وقد ورد ذكر " خناصرة " في شعر عسدي بن الرقاع:

وإذا الربيسع تتسابعت أنسسواؤه فسقى خناصرة الأحص وزادهسا وقال كثيرٌ يرثي عمر بن عبد العزيز ويشير إلى مكان ضريحه: (۱) سقى ربنا من دير سمعان حفسرة بما عمر الخيرات رهنساً دفينسها صوابح من مزن ثقسال غواديساً دوالح دهماً ما خضات دُحوهسا حتى الشريف الرضى الشاعر المعروف في القرن الرابع الهجري ، رثى عمر بن عبد العزيز رغم موقفه من الأمويين (۱۰)

یا بن عبد العزیز لو بکت العین فستی مسن أمیسة لبکیتسك دیر سمعان فیك مأوی أی حفص فودی لو أننی قد أویتسلك دیر سمعان فیك مأوی أی حفص فودی لو أننی قد أویتسلك

### حلبوشعرالوصف:

يتردد اسم حلب في دوواين عمالقة الشعر العربي منذ العصر العباسي الأوّل حسستي يومنا هذا ، ويكفي أن شعراء كالبحتري والمتنبي والمعري والصنوبري وعشرات سهواهم تغنوا بحلب طبيعة وجمالاً ونمراً وقلعة ... حتى نكاد نشك هل ما كتب من شعر عن قويسق قيل فيه أم في نمر آخر .

قال البحتري: (١١)

أمرر على حلب ذات البسساتين والمنظر السهل والعيش الأفسانين

<sup>(</sup>١١) البحتري - الديوان ٤/ ٢٣١٩ - حلب دار المعارف بمصر ٩٦٣ .

<sup>(</sup>١٦) البحتري - الديوان ٢/ ١١٣٥ - حلب دار المعارف بمصر ٩٦٣ .

<sup>(</sup>١٢) البحتري - الديوان ٢/ ١١٤٧ - حلب دار المعارف بمصر ٩٦٣ .

<sup>•</sup> بطياس: ضاحية شرق حلب

ويصف قويق والطبيعة من حوله: يا برق أسفر عن قويق فطــــرّتي

عن منبت الورد المعصفر صِبغَــه

أرض إذا استوحشت ثم أتيتسها

محبوبته "علوة " الحلبية بالوصال :

أقام كل مُلِث السودق رحساس فيها لعلوة مصطـــافٌ ومرتبــعٌ منازل أنكرتنها بعد معرفة يا علو لو شئت أبدلت الصلود هل من سبيل إلى الظهران من حلب أمد كفي لأخذ الكأس من رشـــأ بسبرد أنفاسسه يشسفي العليل إذا ولا يخفي البحتري تعلقه بحلب ورياضها وطبيعتها فيقول:(١٤)

> عصبيتي للشام تضيرم لوعيتي أن تكتئب حلب فقد غلبت على وعلى أنيق الروض يزهـــر بينــه غيث تحمسل عنسهم متوجسها

> إن عاج في أهل الفسسرات فإنسه

حلب فأعلى القصر من بطيساس في كــل ضاحيـة وجحـني الآس حيشدت على فأكثرت إيناسي

ويستعرض البحتري أماكن ذكرياته في حلب داعياً أن يسقيها الغيسث وأن تحسود

على ديار بعلوى الشـــام أدراس من بانقوسا وبسابلّي وبطيساس\* وأوحشت من هوانا بعد إنيساس وصلاً ،ولان لصب قلبك القاسي ونشوة بسين ذاك السورد والآس وحاجتي كلها في حامل الكـاس دنا فقرّ كما مسس حسر أنفاسسي

وتزيد في كلفبي وفي أشهاني أفواف نسور معحسب الألسوان من غُرهـــم لمشارق البلـدان سيقال: حساءهم فسرات ثسان

أما المتنبي فيتحدث عن فيضان قويق وخوضه مياهه للوصول إلى قصر سيف الدولة، فهو في فيضانه كالبحر: (١٠)

<sup>(11)</sup> البحتري - الديوان ٤/ ٢٢٣٨ دار المعارف عصر ٩٦٣

<sup>(</sup>١٥) المتنى – الديران / العكبري ٤/ ١٧١ البابي الحلي / القاهرة

<sup>(</sup>۱۶) الولى - سقط الزند ١/ ٢٣٥

يذمسها النساس ويحمدونسه أم اشتهيت أن تسرى قرينسه إن الجيساد والقنا يكفينسه وعازب الروض توفست عُونه

حجّب ذا البحسر بحسار دونه يارماء هسل حسدتنا معينة أم جئته مخندقا حصونه يسارب لُسج جُعلت سفينه

وأبو العلاء المعري له جولات مع قويق وحلب ، وقد كانت أمه حلبية مـــن بـــني نماة العربي له عند الله المادي قصائده المادي قصائد المادي قصائده المادي قصائد المادي قصائده المادي قصائد المادي قصائده المادي المادي قصائد المادي قصائد المادي المادي قصائد المادي المادي المادي المادي قصائد المادي المادي

سبيكة، يقول في إحدى قصائده: (١٦)

عدو يعيبُ البدر عند تمامه إلى ورده حتى ارتوى من سحامه يخبر ناعن وجده وغرامه يظن سواه زائداً في أوامه وزُرقُ العوالي دون زُرقِ جمامه

يرومك والجسوزاء دون مرامسه كأنك حوض المسك طأطأ نفسه يكاد نسيم الريح من نحو أرضه ونكّب إلا عسن قويسق كأنه تذكّر أن من ماء العواصم شُسر به وهو يرى أن قويق بحر وحلب جنة عدن ;

وهسي للغدادرين نسارُ سعيرِ سنيه منها قدر الصغير الصغير الصغرو وحصاةً منه نظيرُ ثبير

حلب للسولي جنة عبدن والعظيم العظيم يكبر في عيب فقويق في أعسين القسوم بحسر

بل إن المعري يذكر نهر قويق في نطاق ذكره النيل والفرات و دجلة ، فيقول : (١٨) فك السام دات النيل عصراً تنافس فيك دجلة والسوادا وان من الصرات إلى قويسق مسترادا مياة لو طرحست كها لجينا ومشبهها لمنيزت انتقادا

على أن شاعر حلب المحب وابنها البار هو أبو بكر الصنوبري الذي تشكل حلـب وطبيعتها وهرها وذكرياتها القسم الأكبر من ديوانه، وهو من وجوه بلاط سيف الدولـة،

<sup>(</sup>۱۸) الولي – سقط الزند ۲/ ۷۷۱

<sup>(</sup>١٩) الصنوبري - الديوان ٤٥٤

<sup>(</sup>۲۰) الصنوبري الديوان ۲۲٤

<sup>(</sup>۲۱) الصنوبري الديوان ٤٣٣

والحدائق الجميلة ويمزج فيها الصنوبري بين سحر الطبيعة وسحر المرأة : (١٩)

قد شمرت عن سيوقها أثواهها والسرو تحسبه العيـــون غوانيـــا خود تلاعـــب موهنــاً أتراهـــا وكأن إحداهن من نفخ الصّبـــا أما قويق فهو الشغل الشاغل لأبي بكر الصنوبري: (٢٠)

رُباه بملذا شلقدٌ وحدائقله قويق من الصفراء ركب حسمه ضئيلاً ، ولكن الشـــتاء يوافقــه إذا جد جد الصيف غادر جسمه

وللشاعر في النهر مداعبات وطرائف شي : (٢١)

وتلك العسهود والمواثيسق أذواق قويق له عمهد لدينسا وميثماق ففي الخوف أنا لا غريق نرى لــه فنحن على أمنٍ وذا الأمــن أرزاقُ يقيم زماناً ثم يمضيى فنشيتاق يُسهاب قويسق أن يمسل فإنمسا فقلت: الفي في الصيف يقنعه الطاق وقالوا أليس الصيف يبلى لباسمه فراقٌ ولا هجرٌ لما اشتاق مشـــتاقُ فلو دام في الحب الوصال و لم يكـن قويق رسيل الغيث يأتي وينقضى ويأتي انسياقاً تـــارة ثم ينسـاق

وحينما تتدفق مياه قويق فإن لها شأناً آخر عند الصنوبري : وحلقت وجهمه السمحاب عيّــد في عيدنــا قويـــق شقر لها وسطه ذهساب تذهب أمواجه كخيسل فبادر الشرب قبل فوت قد بسرد الماء والشسراب ويُفتن الصنوبري بالطبيعة الجميلة على جانبي قويق فيصفها بقوله:

يجاور فيها أحمرُ اللــون أبيضــه رياض قويق لا تمسزال مروضه مفتحــة أجفانــه أو مغمضـــة إذا ماطفا النيلوفر الغسض فوقسه حسبت نجوماً مذهبات تتـــابعت فرادى ومثنى في سماء مفضّضـــهُ

<sup>(</sup>۲۳) الصنوبري الديوان ۲۵٦

<sup>(</sup>۲٤) الصنوبري الديوان ۱ ه ٤

<sup>(</sup>۲۲) الصنوبري الديوان ٥٥٤

ولعل أطرف ما قاله الصنوبري في قويق هذه الأبيات: (١١)
قويق إذا شهم ريع الشهاء أظهر تيها وكبراً عجيباً
وناسب دجلة والنيسل والفهرات المساء وحسا والنيسا وإن أقبل الصيف أبصرته ذليملاً حقيراً حزيناً كثيباً
ولابن الوردي صورة في فستق حلب وهو في كف حسناء ، منها قوله: (٢٠)
وفسهتق زاد حساناً أتساك في كسه ريم

وإذا عدنا إلى قويق رأينا أن الصنوبري لم يكن وحده المعجب المفتون بهذا النهم، فالشعراء في حلب على مر العصور كانوا يتغنون به وبالطبيعة الجميلة من حوله . يقهد عمد بن الخضري :

ولا مجاري النيال مسن مصر أقبل في المسلق وفي الجسور تبال مسي غلسة الصدر

ما بسردی عندی ولا دجله أحسن مسرأی مسن قویسق إذا یا لهفتسا منه علی جرعه

ويداعب الشاعر الحسن بن حبيب من شعراء القرن الثامن الهيجري (١٤م) لهر قويق حينما تغزر مياهه:

یأت بسیب بل بسسیل غزیسر مهلاً فقسد زدت علینا کشیر لما طمسي نهسر قويست و لم قالت له الأشجار مسسن حولسه

ونحن نعلم أن قلة مياه هذا النهر ألجأت الظاهر الأيوبي إلى إحراء قناة إلى حلب ، ثم قام أرغون المملوكي بتحويل نهر الساحور ليرفد قويق . وقيلت في ذلك قصائد عديبدة . ومن ذلك قول ابن سنينير من شعراء الظاهر غازي : (٢٨)

أنفأ وكانت قبل تشكو الظما

<sup>(</sup>٢٥) ابن الوردي الديوان

<sup>(</sup>٢٦) ابن شداد – الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة – ١٤٣/١ دمشق ١٩٥٣

<sup>(</sup>۲۷) الطباخ \_\_ إعلام النبلاء ٢ / ٣٦٢

<sup>(</sup>٢٨) الطباخ \_ إعلام النبلاء ٢ / ١٧٤

وقال القاضي شرف الدين الحسيني المتوفى مطلع القرن الثامن الهجري (١٤):

لما أتى نَهَرُ الساحور قلت لـــه: ماذا التأخر من حين إلى حيين؟!..

فقسال أخسرني ربي ليجهلسيني من بعض معروف سيف الدين أرغون

ويشير الشيخ علي الدباغ خطيب الأموي إلى هذه الحادثة التي نفذها رجل من آل

نعسان فيقول: (٢٩)

لما أتي حلبَ الساجورُ قلت لسه: كيف اهتديت وماساقتك أعسوانُ

فقال: كانوا نياما عن مسلعدتي

ومن حق الشعراء أن يكثروا الكلام في قويق دعابة ومديحاً ، فالشماعر القيسمراني

يقول فيه :

ويسسق فسساءن مسارأيت مستقيت مسارويست مساء ويسست عليم مساده مساده مساده عليم عليم عليم عليم الشمادة عليم الشمادة عليم الشمادة المستفيت عليم المستفيت المستفيت

رایست نمسر قویسست فلو ظمعست و اسمقیت مسس ولسر بکیست علیسه

وقيل أن نغادر حدائق المدينة ونهرها وطبيعتها يحسن أن نتوقف لدى الشاعر الفــــذّ كُشاجم وهو من شمراء سيف الدولة لنستمع إليه يص حلب ونهرها : ٣١٠

واعلنت الأرض أسسسرارها خبايسا وأعطنسة آذارهسا ريساض تمنسف نوارهسا كما أمتعست حلسة جارهسا فزرهسا فطسوبي لمسن زارهسا فأمدنسه أمطارهسا يذيبض الميساه وأغوارهسا يذيبض الميساه وأغوارهسا

حتى تيقظ ظرفاً. وهـــو نعسـانُ

أرتبك يسد الفيت آثارها وكسانت أكنت لكانوهسا فمسا تقبع العسين إلا علسي ومسا أمتمست حارها بلية هي الخلد يجمسع مسا تشتهي إذا ما استحد قويسق السماء وأقبسل ينظسها دورة ودار بأكناف

<sup>(</sup>١٦) الطباخ - أعلام النبلاء - ٣ / ٨٤٤

ووصف الشعراء جو المدينة في فصوله المختلفة وأمطارها وثلوجها وبروقها . قـــال أحدهم في فصل الخريف : (٢٢)

خذ في التدثر في الخريف فإنه مستوبل ونسيمه خطّاف يُخاف يُخاف يُخاف اللهجيم مع الأجسام في غسق الدجى بلطافة، ومن اللطيف يُخاف ويصف الشاعر ابن مماتي من العصر الأيوبي ثلج حلب قائلاً: ٣٣ لما رأيت الثلجج قد غطى الوهساد والقُنَانُ سألت يا أهمل حلسب همل تمطر السما لبن هويقول أيضاً: (٢٥)

وفي العصر الأيوبي نفسه يصف راجح الحلي وميض البرق فوق حبل جوشــــن في حلب: (٢٠٠)

وافتر ثغر السبرق حسى خلتمه ينضو على أعلام جوشن مرهفا ولقلعة حلب مكانة بارزة لدى الشعراء،ونكتفي بما قاله الشاعر الخالدي أمام سيف الدولة: (٢٦)

بمرقبها العسالي وجانبها الصعب ويلبسها عقداً بأنجمه الشهب كما لاحت العذراء من خَلَل السحب وذي سطوات قد أبانت على عقب وخرقاء ، قد تاهت على من يرومها يزر عليها الجسو جيب غمامة إذا ما سرى برق بدت من خلاله فكم من جنود قد أمساتت بغصة

<sup>(</sup>۲۲) الغزي - لهر الذهب - ۱/ ٤

<sup>(</sup>۲۲) ياقوت الحموي – معجم الأدباء ٦ / ٦٢٢

<sup>(</sup>٣٤) ياقوت الحموي – معجم الأدباء ٦ / ٢٢ ا

<sup>(</sup>٣٠) روب في أخبار بني.أيوب ٣/ ١٨٦ وزارة الثقافة / مصر ١٩٧٢

<sup>(</sup>٢٦) الطباخ - إعلام النبلاء - ٢ / ٣٠٦

ومن جميل ما قيل في القلعة قصيدة للشاعر عبد الله يوركي حلاق قال فيها: شاخ الزمان وقلعة الشهباء ظلمت في صباهما ربضت على التل الأشم فروعت أقروى عداهما سئل الخلود . بمن تباهي قال بالشميا وتاهما

ويحسن بنا قبل أن ندع ماقيل من وصف في حلب أن نتوقف عند بعض اللقطات الطريفة من العصرالعثماني . وقد تراجع الأدب وخبا وهج الإبداع، ولكرت الشعلة لم تنطفئ . يقول الشاعر شهاب الدين الصوا من شعراء القرن العاشر الهجري (١٦ م) (٢٧) لقد سبقت شهباؤنا كرل سابق إلى الحسن وامتازت على الزهر بالورد وفيها لنا باب الجنان وحورها بفردوسها يرتعن في فلك السعد

وتضايق الشاعر بدر الدين السيوفي ، وهو من وجوه الشافعية في القرن العاشير المحري ، من مؤذن قبيح الصوت يدعى" قاسم " فقال فيه :

إذا ما صاح قاسم في المنار بصوت منكسر شبهِ الحمار فكسم سبّابة في وسلط أذن وكسم سبّابة في وسلط دار وفي القرن الحادي عشر الهجري (١٧م) يصف يوسف الأنصاري نهسر قويسق فول: (٢١م)

بالنهر لاعبت أمواجه نسمات الريح في اليوم الأغرر فاكتست من أخضر الديباج ما كلّلته الشمس من باهي السدرر وفي القرن نفسه يصف محمد العُرْضي مقاهي المدينة وحاناتها فيقول: ('') حانات شهبائنا كالمسك قهوها بنيّة ولها بالشرع تحليل وبالقُصيبات إن شببت لا عجب فذلك الحان بالأفراح موصول وفي القرن الثاني عشر يصف على الميقاتي مدينة حلب بقوله: (۱۱)

حلب الشـــهبا وهـاد النظـر ومهاد قد تعـالت عـن نظـير

<sup>(</sup>٢٨) الطباخ - إعلام النبلاء ٥/ ٣٧٩

<sup>(</sup>٣٩) الطباخ - إعلام النبلاء ٦/ ١٨١

<sup>(</sup>١٦٥ / الطباخ - إعلام النبلاء ٦/ ١٦٥

<sup>(11)</sup> الطباخ – إعلام النبلاء ٧/ ١٨

<sup>(</sup>٢١) الطباخ - إعلام النبلاء ٧/ ١٨

إلى النسا ميلسي ذوات الجمسال يا حسرتي ما في السويدا رجسال

فالله يكلؤها من كل ذي عسوج حبسين أبنائهسها النسير البسسهج باب الجنان وباب النصر والفسوج

ومن طرائف الوصف في القرن الماضي ما قاله يوسف الداده في " حبّ سعب حلسب وهبي اليثرة الجلدية المعروفة: (١١)

يا حسن ما غادرت في الحدّ من أثر كما بدا أسسلاً في دارة القمسر

تزهر بإتقسان وحسسن براعسة الثاني الذي ساس الوري بدرايسة ومن طريف وصف حلب ما قالته الشاعرة مريانا فتح الله مراش المتوفّاة ١٩١٩:(١٦) فجلت لياليسها عسن الظلمساء كتحسايل النشسوان بالمسهباء ودلالمسا كالروضية الغنسياء

من قسال بسالمرد فسإني أمسرؤ ما في سواد القلسب إلا النسسا ومن شعراء هذا القرن عمر اللبقي القاضي ، ومن شعره: شهبا العواصم لاتخفي محاسسنها يمم حمى حلب تلق السرور علسي فعيج وليج وتأمل بلسدة شملست

ومن طريف شعر الميقاتي قوله: (٢١)

من حل في حلب قسامت تقبلسه في موضع اللثم منه نكتة ظهرت وفي القرن الحالي وصف عبد الفتاح الطرابيشي بناء ساعة باب الفرج بقوله: (١٥٠ قد شيد بالشهبا منساعة في دولة الملك الجميسيد المرتجسي

> تتمايل الفسادات مائسة هسا من كل غانية زهست بجمالها

> بزغت شموس السمد في الشسهماء

حلب المجاهدة والمايرة:

بقيت حلب مطمعاً للفزاة منذ فجر التاريخ وحيّ العصور الحديث وإلى حسانب الغزو الخارجي تعرضت حلب للزلازل المدمرة والأوبئة الفتاكة ومظالم كثير مسن السولاة والحكام. ولكنها كانت دوماً تنفض عن كاهلها غبار المحن. وترفع رأسها عالياً بوجهسها

<sup>(</sup>١١٦) الطباخ - إعلام النبلاء ٧/ ٨٧

<sup>( 1 )</sup> الطباخ - إعلام النبلاء ٧/ ١ ١ ١

<sup>(\*\*)</sup> الطباخ - إعلام النبلاء ٧/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٢١) الطباخ - إعلام النبلاء ٧/ ١٧٥

السمح المشرق وجو المحبة والألفة والتعاون بين أبنائها، خرجت من بين أمسسواج الغسزو والمصاعب نقية صافية عربية القلب والهوى والفكر واللسان.

وحينما نذكر حلب المجاهدة المناضلة ضد الغزو فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا حلب سيف الدولة وتصديها الشحاع لمحاولات الروم البيزنطيين المتتالية وبخاصة خلل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي وقد ضعفت الحلافة العباسية وتقسمت إلى دويلات وإمارات وطوائف.وعلى الرغم من الدور الهام الذي لعبه سيف الدولة في صد الهمهجمات البيزنطية المعتدية فإن شعر المتنبي أبرز هذا الدور بصورة رائعة قصر عنها من حاء بعده من الشعراء في مناسبات كانت أكبر بكثير من معارك سيف الدولة . مناسبات مثل حطيبين وملاز كرد وتحرير بيت المقدس ، ومعركة المنصورة ، وتحرير أنطاكية وغير ذليك . لقيد أفاد المتنبي من بلاط سيف الدولة ، ولكن شعر المتنبي صنع الكثير من أمحاد سيف الدولة وخيرة في التاريخ .

هال المتنبي في إحدى معارك سيف الدولة: (١٤)

أعلى الممالك ما يبنى على الأسل على الأسل على الفرات أعاصير، وفي حلب تتلو أسنته الكتب الستي نفسذت

والطعن عند مجبيسهن كسالقبل توحش لملقسي النصسر مقتبسل ويجعل الحيل أبدالاً من الرسسل

ويهنئه بعد عودته منتصراً من إحدي غزواته: (١٨)

وعسده الى حلسة فلسسافرا دعا فسساكت وكسم سساكت

كعسود الحلسي إلى العسساطل على العسائل البعساطل عنسدك كالقسائل ليعسده عنسدك كالقسائل ليه ضسامن وبسمه كسافل

وفي الممنى نفسه ينشد شعراء كثيرون في بلاط سيف الدولة،ومن ذلك قول النامي(١٩)

بحد سيفك سيف الدولة انحطمت قواعد الشرك والأرواح تنحطسم من آل حمدان حيث الملك مقتبل والماك مقتسم والحمسد مغتنسم

<sup>(</sup>٤٧) المتنبي -- الديوان / شرح العكبري ص ٣٤ /٣

<sup>(</sup>۱۸) المتنی - الدیوان / شرح العکبری ص ۲۲ /۳

<sup>(19)</sup> الثعالي - يتيمة الدهر ١/ ٢٢٥

ومع بدايات الحروب الصليبية العدوانية دخلت حلب في مرحلة من التحدي والكفاح لمدة قرنين من الزمن ، فلقد كانت في ملتقى الطرق إلى الإمارات الصليبية السي أقيمت في الرها وأنطاكية وطرابلس وبيت المقدس . وقامت حلب بدور بالغ الأهمية في صد الهجمات الصليبية وتقليم أظافرها، ثم الانتقال إلى دور الهجروم والتحريسر عندما أصبحت حلب قاعدة للجهاد وعاصمة للدولة الزنكية أيام عماد الدين ونسور الديسن، ثم أصبحت جزءاً من دولة صلاح الدين الموحدة التي امتدت من منابع النيل حنوباً إلى حبال طوروس شمالاً ، وقد التقت فيها العزيمة الصادقة والإرادة الحازمة والصدق في الجهاد ضد العدو المغتصب و بعدها غدت حلب قاعدة هامة خلال دولة المماليك السي استكملت عملية تحرير الأرض من بقايا الغزاة الأوربيين الصليبيين . وكانت حلب في كل ذلك رأس الحربة في المعركة مؤكدة أن الحق المغتصب لا يسترد إلا بالقوة وأن الضعفاء لا مكان لهم فوق هذه الكرة الأرضية ، والحق إذا لم تكن هناك قوة تحميه وترعاه فإنه يتلاشي تحست ضربات المعتدين.

استطاع عماد الدين الزنكي أن يشكل حزاماً قوياً ضد الوجود الصليبي ، وتمكـــن من تحرير الرها عام ١١٤٤ من الاحتلال الأوربي الصليبي . وقيلت في ذلك قصائد كثـيوة، منها ما قاله الشاعر القيسراني: (٠٠)

حذار منا وأنى ينفع الحذر وأين ينجو ملوك الشرك من ملك حتى إذا ما عماد الدين أرهصهم فلا تخف بعدها الإفرنج قاطبة حتى تعود ثغور الشام ضاحكة ردت إلى حلب الشبهاء هجتها

وهي الصوارم لا تبقي ولا تسذر من خيله النصر لا بل جنده القدر في مأزق من سناه يبرق البصر فالقوم إن نفروا ألوى هسم وزر كأنما حل في أكنا فها عمر بعد الرها ومشى في عرسها الظفو

لقد كانت حلب هي العاصمة التي انطلق منها جيش تحرير الرها ، وكان أبناؤهـــا الجند ومهندسي الحصار وفنيي آلات الحرب . وكان الحمام الزاجل ينقـــل الأخبـــار أولاً بأول من أرض المعركة إلى حلب . وقيمة هذه المعركة كبيرة جداً لأهـــا كـــانت بدايــة

<sup>(</sup>٥٠) الطباخ - إعلام النبلاء - ١/ ٢٢٤

الانعطاف السياسي والعسكري والنفسيّ من واقع الاستسلام والهزيمة إلى إرادة الهجـــوم واسترجاع الحقوق المغتصبـة. ولقــد عامل عماد الدين الرهــا بإنسـانية تشــهد كملا كتب التاريخ الأوربية ،خلافاً للمعاملة الهمجية التي لقيها المسلمون من الأوربين . ('') وتابع نور الدين سيرة أبيه في الجهاد فحرر كثيراً من المناطق انطلاقاً من عاصمته حلب . وقد خاطبه الشاعر ابن منير بعد معركة حارم قائلاً : ('')

ما فوق عزمك في العلا مسرداد فعلام يُقلق عزمسكَ الإجسهاد وسواعد ضَربت مسن وبالقنسا من دون ملة أحمسد الأسسداد

يُرْكزن في حلب ومــن أفنالهـا تجني فواكـــه أمنــها بغــداد

وعلى الرغم من أن نور الدين لم يحرر مدينة كبيرة كما فعل أبوه إلا أن عمله كلن تمهيداً حيوياً لصلاح الدين والأيوبيين. فقد انتصر على الفرنجة في عدة معلال وحسرر حارم وأعزاز ومرعش ودلوك وعدداً من القلاع الهامة، واحتفلت حلسب بمقتل ملك أنطاكية الفرنجي وحمل رأسه ليطاف به في شوارعها ابتهاجاً بالنصر.

واعتبر الشعراء انتصارات نور الدين المنطلقة من حلب إيذاناً ، بالمعركة الكبرى لتحريــــر بيت القدس . قال القيسراني : <sup>٥٣)</sup>

يا من أعاد ثغور الشام ضاحكسة مازلت تلحق عاصيسها بطائعسها فالهض إلى للسجد الأقصى بذي لجب

من الظبى عن ثغور زالها الشسنب حتى أقمست وأنطاكيسة حلب بيوليك أقصى المني فالقدس مرتقب

وقال الشاعر نفسه في مناسبة أخرى وقد ضم نور الدين دمشق إلى مملكتــه في (٥٤)

ليهن دمشقاً أن كرسي ملكسها جُي منك صدراً ضاق عن همه الصدر وأمست عزاز كاسمها بك عرزة تشق على النسرين لو أنحسا الوكر فسر واملاً الدنيا ضياع و هجة فبالأفق الداجي إلى ذا السينا فقر كأني هذا العرزم لا فسل حدة وأقصاه بالأقصى وقد قضى الأمسر

<sup>(</sup>٥١) ج. ب: سيغال - الرها - ترجمة يوسف حبرا - دار الرها / حلب ١٩٨٨

<sup>(</sup>٢٠) الطباخ - إعلام النبلاء ٢/ ٢٧

وقد أصبع الييت المقدس طساهرا وليس سوى جاري اللماء له طلهر وهنأه ابن منير بظفره بصاحب أنطاكية وعودته ظافراً إلى حلب: (٥٠٠)

رجعت لها عن طبعسها ظلماتسه رفعت لنور الدين نسسار عزيمسة لله ، معتصميسة غزواتسسه بلحسرب: عمريسة غضباتسسه نَشَرت على سلب عقود بنودهم حلل الربيع تناسمة زهراتمه

أين الألى ملأوا الطروس زخارفسأ عن نزف بحسبر هسذه قطراتسه

وابن منير نفسه هو الذي يربط بين انتصارات نور الدين وبين معارك أبيسه عمساد الدين فيرى أن الابن الجحاهد استمرار للأب المحاهد: (٥٠)

أيا خمسير الملسوك أبسأ وحمدا وهل حلب سوى نُفُس شُــعاع نفی ابن عماد دیسس الله عنسها تبختر في كِسما عسدل وبسذل مدبّحمة التسهائم والنحماد

وأنفعسهم حيساً لغليسل صساد تقسمها التمادي والتعسادي الشكاة فأصبحت ذات العماد

وتابع الأيوبيون بقيادة صلاح الدين مسيرة الجراد وعمقوها بحيث لم يعسد الأمسر مقتصراً على إمارة صغيرة بل شمل أكثر أقطار الوطن العربي وبحيث تم إحكام الطوق حول الإمارات الصليبية وتضييق الخناق عليها، حتى إذا جاءت معركة حطين الحاسمة تمكنت قوة المسلمين المبرجحة والمدروسة والمتفوّقة من دحر قوة أوربا الصلبيية قرب طبرية وتحرير بيست المقدس عام ١١٨٧ م ، وقد سبق ذلك إقامة الدولة الكبيرة القوية السبي كسانت حلب جناحها الشمالي اليقظ.

لقد تغني الشعراء بانتصارات صلاح الدين ورحبوا بمحيته إلى حلب وجعلها جـزءاً من دولته الموحدة، معتبرين أن دخوله حلب مبشر بدخوله بيت المقدس .

> قال أبو الحسن بن الساعاتي: (٥٧) فالمض إلى حلب في كل سهابقة ما فتحها غير إقليد الممالك، والسدا

سروجها قلل تغنى عـــن القلـــل عي إليه جميسع الخلسق والملسل

<sup>(••)</sup> الطباخ أعلام النبلاء ٢٣٥/٢

<sup>(</sup>۲۰) الطباخ أعلام النبلاء ۲/۰۸ (۷۰) الطباخ أعلام النبلاء ۲/۱۲

و معاطبه القاضى الدسشقى عبى الدين بن الزكى قائلاً :(١٠٠)

وفتعات القلعة الشهباء في صفسر سبشر بفتوح القاس في رسسب

> أما شاعره ابن سناء الملك فقال: (٥٩) أرض الجزيرة لم تظفسسر ممالكسها مسالك لم يدبرهسسا مدبرهسسا حتى أتاها صلاح البن فانصلحت

وقد زأت صده عن ربعها حلسب غارت عليه ومدت كفي مفتقسسر

وفي المعنى نفسه قال أبو الفضل بن حميد الحلبي : (١٠)

يا بن أيوب لا برحت مدى الدهسر

حلب الشام نحو مسسراك ولهسى

رفيسع المكسان والسسلطان وَلَهُ الصب ريع بالمحران وقال عيسسى بن سمعدان الحلبي يحث صلاح الدين على فتح حلسب وضمسها

لدولته: (۱۱)

دونسك والشهباء أم للقسرى إيه صلاح الدين شهد أزرهها ودونسك المنعسة مسن قبابمسسا وهنأه شعراء آخرون بعد دخوله حلب ، ومنهم يوسف البزاعي: (١٢)

شرفت بسامي محسدك الشسهباء ألقت إليك قلادها وهسسا علسي

ونارها الأشهب والطود الأشــــم واعزم عليها فالزمان قسد عسركم وبابما المغلسق في وحسه الأمسم

عالما السمك فطسن أوسسائر درب

إلا برأي خصي أو بعقل صلي

من الفساد كما صحت من الوصب.

ووصله لبسلاد الغسير بسالحَلَب

منها إليه وأبدت وجه مكتئـــب

وتجللتمها بمحمسة وضيماء

كسل الملسوك ترقسع وإبسساء

<sup>(</sup>١١٦/٢ - إعلام النبلاء - ١١٦/٢ ١

<sup>(</sup>٩٩) الطباخ - إعلام النبلاء -- ١١٤/٢

<sup>(</sup>١٠) الطباخ - إعلام النبلاء - ٢/٥١١

<sup>(</sup>٢١) الطباخ - إعلام النبلاء - ٢/٢١١

<sup>(</sup>٢٢) الطباخ - أعلام النبلاء - ٢/ ١١٦

<sup>(</sup>۱۲۳) الطباخ - أعلام النبلاء -- ٢/ ١١٦

<sup>(</sup>١١٦ الطباخ - أعلام النبلاء -- ٢/ ١١٦

كذلك أنشد سعيد بن محمد الحريري مهناً: (١٣٠)

وصبحت شهباء العواصم مصلتأ قواضب عزم لا يُفُــل شــهيرها ورُدُ إليها روحُ عدلك رُوخَــها وكان رميماً لا يرجّى نشــورها

ويفخر أبو طيّ النجار الحلبي بمدينته ويهنئ صلاح الدين بدخولها : (١٤) حلبٌ شــامة الشآم وقد زيدت حلالاً بيوسف وجمــالا هـــي أس الفخار من قال أعلاها تعالى فخامة وتغــالى مسن حواها مملّكاً ملك الأرض اقتسساراً سسهولها والجبالا فافترعسمها ممسهقا بمحسل سمك الأنجم الوضاء وطللا

وحلب الجحاهدة المحروسة لا تنسي فضل الظاهر غازي بن صلاح الديــــن الأيـــوبي وأياديه على المدينة في مجال البناء والعمران والمدارس ومحاربة العدو ، وحينما توفي رئــــاه الشاعر راجح الحلّي موضحاً حزن الشهباء على ملكها المخلص: (١٠٠

لي الله كم أرمي بطرفي ضلالـــة إلى أفق مجد قد تماوت كواكبـــه فمالي أري الشهباء قد حال صبحها أحقاً حمى الغازي الغياث بن يوسف مضى من أقام الناس في ظل عدله

علىّ دجي لا تستنير غيــــا هبـــه أبيح وعادت خائبسات مواكبسه وآمن من خطب تدب عقاربـــه

وفي العصور الحديثة عندما تحدث شعراؤنا عن الغزو الأجنبي وحدنـــاهم يربطــون الماضي بالحاضر فالتاريخ صفحات تتشابه كثير من صورها . وهذا بدوي الجبـــل يرثـــي الزعيم الوطني إبراهيم هنانو ربطاً بينه وبين سيف الدولة: (٢٦)

وغنا كما أندى ملاحمه الشمسعر بأمنع من كفيكما البيض والسمر وحق بسيفي دولتيها لها الفخـــر

نماك وسيف الدولة الدار والهسوي وأقسم بالبيت المحرّم ما أحتمست فإن تفحر الشهباء فالكون منصست

<sup>(</sup>٥٠٠) الطباخ - أعلام النيلاء - ٢/ ١٧٩

<sup>(</sup>٩٦) بدوي الجبل – الديوان – ٢٦٦ دار العودة / بيروت ١٩٧٨

وحينما يقف سليمان العيسى في مهرجان الكواكبي في القـــاهرة عــام ١٩٥٩ لا ينسى بني حمدان في حلب (١٧)

> وفي رحاب بني حمدان وشوشة في الشام في الشاطئ الوردي في حلب وخضيت جنبات الشام وشوشة

تفجر الأرض بالسر الذي كُتما في كل زند بعطر التربة التحما لم تنطفئ بعد لا رعداً ولا حُمما

ويفخر سليمان العيسى بالوقفة الشجاعة للمطران كبوجـــي في وجــه الغطرســة الصهيونية ويرى فيها رمزاً للتحرر العربي المرتقب : (٦٨)

يا بن الصخور البيض من حلب الفارس العربي عاصفة في القدس لم تطفأ منابتها في باب سجنك نلتقيي مطراً الكتب بنار القيد قصتنا

يا فارسي يا فارس العرب خضراء في وهسران في حلب في أرضنا الثكلي ولم تغبب عطشان من لحم ومن عصب في نار قيسدك مولد العسرب

هذه حلب المجاهدة ، أما حلب الصابرة ، فقد ذاقت أهوال الزلازل غــــير مــرة ، واجتاحها الطاعون ففتك بأبنائها ، وتفنن في ظلمها وإلحاق الأذى بها كثير مــن ولاقــا وقضاتها وحكامها... وهي صابرة صبر الكبرياء لا صبر الهوان... مدركة أنها هي الباقيـــة وهي المستمرة المتحددة .

يصف ابن خطيب الناصرية ما فعله لؤلؤ القندشي أحد ولاة حلب في القرن الثــامن الهجري (١٤م) فيقول: (١١٠)

" فبادر وصادر ، وتنمر وتجبر، وقام وقعد ، وبرق ورعد ، ونهى وأمــــر ، وهمــز وهمر، وأذل الرجال واستخرج الأموال ، وأخذ ونقل وسجن واعتقل ، وعزل وصـــرف وتزاعج وانحرف ، وأهان الأكابر وروع الحرم والأصاغر " . وأخيراً عزل وسجن ، فقــلل فيه ابن الوردي (٧٠)

ألؤلؤ قد ظلمت النـــاس لكــن كبرت فكنت في تــاج ، فلمـا

بقدر طلوعك اتفـــق النـــزول صغرت شحقت ، سنة كل لولـو

<sup>(</sup>۲۷) سليمان العيسى الأعمال الكاملة ۲/ ۵۸ دار الشورى بيروت ۱۹۸۰

<sup>(</sup>٦٨) سليمان العيسى الأعمال الكاملة ٣/ ٢٠١ دار الشورى / بيروت ١٩٨٠

<sup>(</sup>٦٩) الطباخ – اعلام النبلاء – ٢/ ٣١٢

<sup>(</sup>٧٠) الطباخ – اعلام النبلاء – ٢/ ٢١٣

ويصف ابن الوردي كيف عم الفساد شؤون الولاية في ذلك القرن فيقول: (١١)
لقد قالت لنا حلب مقالاً وقد عزم المشد علي السرواح
إذا عم الفساد جميع وقفي فكيف أكون قابلية الصلاح
ويفضح إبن الوردي كيف أن أحد القضاة قدم رشوة إلى الوالي لكي يعينه في منصب القضاء (٢٢)

فسلانُ لا تحسيزن إذا نكبت واعسرف ما السبب فمسا تسولى حساكم بفضية إلا ذهسب وابن الوردي الذي نصب نفسه مراقباً يرصد عصره يحتج علي تنصيب أحسد سلاطين المماليك وهو في الثامنة من عمره ويدعى الأشرف كحك ، فيقول : (۱۲) سلطاننا اليوم طفل والأكسابر في خُلفٍ وبينهم الشيطان قد نزغا وكيف يطمع من مسته مظلمة أن يبلغ السؤل والسلطان ما بلغل ويشرح أحد شعراء المعرة كيف كان سلاطين المماليك يصادرون الأموال ويعبشون بحقوق الناس فيقول : (۱۲)

عيني من وهم وغيسة أن يلحقوا ببنات نعيش وعسس أن يلحقوا ببنات نعيس وقيد وقيد الله وقيد الله والقليد الله والقليد والقليد

اسسودت الشهباء في كسادت بنونعسش بسه المسادت بنونعسش بسه إن الوبسا قسد غلبسا ما قسالوا: له على السوري

<sup>(</sup>٧١) الطباخ - اعلام النبلاء - ٢/ ٣٢٣

<sup>(</sup>٧٢) الطباح – اعلام النبلاء – ٢/ ٣٢٣

<sup>(</sup>٧٢) الطباخ - اعلام النبلاء - ٢/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٤٤) الطباخ - اعلام النبلاء- ٢/ ٥٣٥

<sup>(</sup>٧٥) الطباخ - اعلام النبلاء - ٢ / ٣٤٦

وقال فيه بدر الدين بن حبيب (٧١)

إن هذا الطاعون يفتك في العالم فتك امـــرئ ظلــوم حقــود ويطوف البلاد شرقأ وغربك ويسوق العباد نحو اللحمود

وقبل هذا الطاعون بخمس سنوات نكبت حلب بأحد الزلازل الكثيرة في تاريخـها ، وعما قاله فيه ابن الوردي: (٧٧)

زلزلية أسيهرت الأعينيا نعسوذ بالرحمن مسن مثلسها قد واثبت بالهجم من لا عصيبي حكسم عزيسز قساهر قسسادر وقال في قصيدة أخرى: (٧٨)

ما خشسيت رامياً ولا صائد صارت لقلسع القسلاع زلزلة إذا درى الحصن من رمساه عسا إن هربوا أدركـــوا وإن وقفــوا فـــالأمر لله ، رب مجتـــهد يقول أحدهم مقتبساً بعض ما ورد في القرآن الكريم(٢٩)

زلزلت الأرض بنا زلزالها فقلت إذ فسروا إلى صحرائسها: وقال آخر يصف ما حدث في حي العقبة: (١٠٠)

ترضى من اللحم بعظــم الرقبـة زلزلة قسد وقعست في العقبسة وفي زلزال سنة ١٢٣٧ هــ ١٨٢١ م يصف الشيخ تقي الدين المطلبي الأهوال الــــي

أصابت مدينة حلب (١١)

زلازل ما سمعنسسا مثلسها أبداً ولا كتاب ولا خسسير بهسا وردا

وعساقبت بسالرجم مسن لازني في كل حسال لم يسزل محسنا

حــر لــه في أساسـه ســاجد خشوا تلاقي الطريسف والتسالد مسا خساب إلا لأنسه جساهد

وقال كل من عليسها مسالها قد أخرجت أرضك القالها

ولا زمان مضى في مثلها شهدا ولا سماء ولا جيل لهـــا وعــدا

<sup>(</sup>٢٦) الطباخ - اعلام النبلاء - ٢ / ٣٤٧

<sup>(</sup>۷۷) الطباخ – علام النبلاء – ۲/ ۳۳۰

<sup>(</sup>٧٨) الطباح – اعلام النبلاء – ٢/ ٣٣٢

<sup>(</sup>٧٩) الطباخ – اعلام النبلاء – ٢/ ٣٣٣

<sup>(</sup>٨٠) الطباخ - اعلام النبلاء - ٢/ ٣٣٢

<sup>(</sup>٨١) الطباخ - اعلام النبلاء - ٢/ ٣٢٢

والندب للفضل والإحسان والأدب يا ليتهم سلموا من وقعة الوصب في أهلها بعدما مالت وقد دئـرت وكم نفوس عليها حرقة زفـسرت

ويحتج عبد الله بن السفاح من شعراء القرن الثامن الهجري (١٤م) على تعاظم نفوذ اليهود في مدينة حلب فيها جر إلى القاهرة ، ويشكو ذلك قائلاً : (٨٢)

أأرضى حمى الشهباء داراً وقد علت عليها لأبنـــاء اليــهود ســناجق فإن نكست أعلامهم أنــا راجـع إليها ، وإلا فـــهي مــني طــالق وحينما غزت جيوش هولاكو حلب وهدمتها واستباحتها عام ٢٥٨ هــــ١٢٦٠م

تألم لها الشعراء وبكاها كمال الدين بن العديم بقصيدة طويلة منها<sup>٨٢٨)</sup>

وعن حلب ما شئت قل من عجلف أحل بها يا صاح إن كنت تعلم غداة أتاهما للمنية بغتمة من الغل جيش كالسحاب عرمرم فيا حلباً أني ربوعمك أقفرت وأعيت جواباً فهي لا تتكلم أنوح على أهليك في كل منسزل وأبكي الدجى شوقاً واسأل عنهم

وبعد أقل من قرن ونصف القرن يستبيحها تيمورلنك وجيشه المغولي عام ١٤٠٠م، فيبكيها أحد الشعراء قائلاً: (١١)

ويلاه ويلاه ياشهبا عليك وقد من بعد ذاك العلا والعز قد حكمت وحين جاء قضاء الله مسا دفعت وأصبح المغل حكاماً عليك ولم

كسوتني ثوب حزن غير منسلب بالذل فيك يد الأغيسار والنسوب عنك الجيوش ولا الشجعان بسالقُضيب يرعوا لجارك ذي القربي ولا الجنسب

#### الشوق إلى حلب والتغني بها ومديحها:

رافق الحنين حياة الإنسان منذ بداياتها، فهو دائم التنقل والرحيل والفراق، والألفة شعور يولد مع الإنسان ويرافقه، ولقد كان طبيعياً أن نرى أكثر الشعر السدي قيل في حلب شعر شوق وحنين إليها وتغن بها وتذكر لمرابعها وأهلها.

<sup>(</sup>٨٢) الطباخ - إعلام النبلاء - ٥/ ١٤

<sup>(</sup>٨٢) الطباخ - إعلام النبلاء - ٢ ١ ٢ ٥٢

<sup>(</sup>٨٤) الطباخ – إعلام النبلاء – ٥/ ١٣٨

ونعود للبحتري ... هذا الشاعر الذي ولد في منبج ... ورحل إلى بغداد حيــــث دار الخلافة ، ولكنه ظلّ دائم الشوق إلى مرابع محبوبته "علوة" الحلبية ، ولقد تــــردد اسمـــها وذكرياتها في عشرات القصائد في ديوانه .

يقول البحتري مشتاقاً لحلب ولمحبوته " علوة". (٥٠)

قل للسحاب إذا حدته الشمأل عرّج على حلب فحمي مجلة أحنو عليك وفي فوادي لوعة وإذا هممت بوصل غيرك ردي ويقول في قصيدة أخرى: (١٦)

أأتخسذ العسراق هسسوى وداراً لعلسوة إلها شسجن لنفسي لعلسوة إلها في جسدي سسقاماً

لقد غادرت في حسدي ســـقاماً ويتذكر أيام لقائه بعلوة في حلب فيزداد شوقاً:(١٧٠)

رب غداة للقصف في حلب يجني ولله أزماننسا بعلسوة مسسا أطيس أطيس وترتبط ذكرياته بنهر قويق ولقاءاته مع علوة: (٨٨)

يا على وعلى الزمان يُعقبنا إن قويقاً له على يسد وليلة الشك وهو ثالثنا أيام لهوي في جانبي حلب

وسري بليل ركبب المتحمل مأنوسة فيسها لعلوة منسزل وأصد عنك ووجه ودي مقبل ولك أول

ومسن أهسواه في أرض الشسآم وبلبال لقلسي المستهام لما في مقلتيك مسن السفام

يجني ضحى وردهـا وسوسـنها أطيـب أيامـها وأحسـنها

أيام وصل نظل نشكرها بالأمس بيضاء لسبت أكفرها كالأمس بيضاء لسبت أكفرها كانت هنات والله يغفرها لم بياق منها إلا تذكرها

ولا يتسع المقام لإيراد كل ما قاله البحتري في علوة وحلب، وهذه إحدى ذكرياتــه معها في باب قنسرين:(٨٩)

<sup>(°</sup>۸) البحتري – الديوان – ٣/ ٩٩ ١

<sup>(</sup>٨٦) البحتري – الديوان – ٣/ ١٩٣٢

<sup>(</sup>۸۷) البحتري – الديوان – ١٤ ٢٣٢٥

<sup>(</sup>٨٨) البحتري – الديوان – ٢ /١٠٧٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨٩)</sup> البحتري - الديوان - ١/١٥.

لعلوة في هدذا الفواد محلسة على "باب قنسرين" والليل لاطخ فبتنا وباتت تمزج السراح بينسا ولم نفترق حتى ثنى الديك هاتفا

تجانفت عن سعدى بها وسعاد حوانبه من ظلمة بمسداد بأبيض رقراق الرضاب بسراد وقام المنادي بسالصلاة ينادي

ولقد دأب كثير من الشعراء على مخاطبة حلب بدار علوة من أثر شعر البحتري على مدى القرون، فهذا عيسى بن سعدان الحلبي يشتاق إلى حلب فيقول:(١٠٠)

يا دار علوة ما حيدي بمنعطسف إلى سواك ولا قلبي بمنحسذب ما مر برقك محتازاً على بصري إلا وذكرني الدارين مسن حلسب ما كان أطيب أيسامي بقرهسم حتى رمتني عوادي الدهر من كشب

أما أبو فراس الحمداني فهو منبحيّ المولد حلبي النشأة والشباب. وفي ديوانـــه مـــن الشوق إلى حلب:(١٠)

سقى ثرى حلب مادمت سلكنها يا بدر ، غيثان: منهل ومنحسس أسير عنها وقلبي في المقسام كان مُهري لثقل السير محتبسس كأنما الأرض والبلدان موحشسة وربعها دونهن العسامر الأنسس مثل الحصاة التي يُرمى كما أبسداً إلى السماء فسترقى ثم تنعكسس وهو لا يرى له مسكناً غير حلب ولا مياهاً غير قويق: (١٢)

وما ها في المعالي المع

<sup>(</sup>٩١) أبو فراس الحمداني - الديوان - ص ٢٨٦ مكتبة الحياة - بيروت

<sup>(</sup>۱۲) الغزي – نمر الذهب ص ۱۹۲ وينسب الطباخ هذين البيتين إلى محمد بن حرب الحظيب س١٩٧٧ إعلام النبلاء (١٢) الغزي – نمر الذهب ص ١٩٦

ولكـــن أداري الدمـــوع وأســتر مــا اســتر ولكــن أداري الدمــوع وأسـتر مــا اســتر مــا وإذا قلبنا ديوان المتنبي شاعر العرب العظيم رأينا حلب تسكن في شرايين قصـلئده ، كيف لا وفيها عرف المجد والشهرة وقال أجمل القصائد.

قال حينما سمع بوفاة أخت سيف الدولة:(١٤)

أرى العراق طويل الليل مذ نعيسة، فكيف ليل فتى الفتيان في حلب ولعل أجمل ما قاله المتنبي في الحنين إلى حلب قصيدته التي أرسلها إلى سيف الدولـــة رداً على هدية وصلته منه وهو في العراق:(١٥)

ما لنا كلنا جيويا رسول كلما عاد مين بعثت إليها زودينا من حسن وجيهك ميادام، وحيلينا نصلك في هيذه الدنيا نحن أدرى وقيد سيالنا بنجيد كلما رحبت بنا السروض قلنيا فيك مرعي جيادنا والمطايا والمسمون بالأمير كثير والمسمون بالأمير كثيرا لو تحرفت عن طريق الأعسادي أنت طول الحياة للسروم غياز وسوى الروم خلف ظيم عن ميسماعيك وسوى الروم خلف ظيم عن ميسماعيك ما الذي عنيادار المنايسا

أنا أهوى وقلبك المبتول غار مني وخسان فيما يقول فحسن الوجود حال تحول بسا فيان المقام فيها قليل أطويسل طريقنا أم يطسمول حلب قصدنا وأنست السبيل وإليها وجيفنا والذميل والأمير الذبي بحسا المسأمول والأمير الذبي بحسا المسأمول ويط السار خولسهم والنحيل فمي الوعد أن يكسون القفول فمي الوعد أن يكسون القفول فعلى أي حسانيك تميسل وقامت بحسا القنا والنصول وقامت بحسا القنا والنصول

والدى شيخ الشعراء العرب وأكثرهم اشتهاراً في العالم أبي العلاء المعري وقفسات إعجاب بحلب وشوق إليها وافتحار بما يصل حد التقديس، لنستمع إليه يتحسدت عسن حلب: (١٦)

<sup>(</sup>۹۹) المتنبي – الديوان / شرح العكبري ١/ ٨٨

<sup>(</sup>۹۵) المتنبي – الديوان / شرح العكبري ٣ / ١٤٨

<sup>(</sup>٦٦) المعري - سقط الزند - ٢/ ٦٩٠

لولا تحية بعض الأربـع الـدرس يا شاكي النوب الهــــض طالبــاً واخلع حذاءك إن حاذيتها ورُعــاً من معشر لا يخاف الجار بأسهم وصاحبوها بأعراض جواهرهـــا وحينما كان في بغدّاد ألحَ عليه الشوق إلى ربوع صباه وتذكر حلب ومغانيها:(١٧)

طربن لضموء البمارق المتعمالي تمنت قويقا والصراة حيالها وكم همَّ نضو أن يطير مع الصّبا أإخواننا بسين الفسرات وجلسق أنبئكم أني على العسهد سالم

أما أهل حلب فهم لدى المعري في القمة: (٩٨) دعا حلباً أخت الغريين مصـــرع منا جيدُ لباسون كــــل مُفاضــةٍ فوارس حرب يصبح للسك مازجـاً

ما هاب حدُّ لساني حادث الحَبَس نفوض مضنى لحسم الداء ملتمس كفعل موسى كليم الله في القدس غشوا صروف الكيالي بُردَ مبتئس كجوهر البدر لا يدنو من الدنس

ببغداد وهنأ مسالي ومسالي تراب لها مسمن أينسق وجمال إلى الشام لولا حبسه بعقال يد الله لا خد برتكم بمحسال ووجهَى لمسا يُبتَدُلُ بســؤال

بسيف قويق للمكارم والحرم كأن غديراً فاض منها على الجسم به الركضُ نقعاً في أنوفهم الشـــم

ولعل الأمر الأهم في تراث أبي العلاء المعري بالنسبة لحلب هو ذكرها غير مــرة في "رسالة الغفران" هذا الأثر الأدبي العالمي الجليل. ففي هذا الكتاب الخالد يجعـــل المعــري طهاة الجنة من أهل حلب ، وكان المطبخ الحلبي موضع إعجاب على الأزمان.

يقول المعري في كتابه:(١٩٠)

" فإذا حصلت النحوض فوق الأوفاض (١٠٠٠ ، قال زاد الله أمره من النفاذ: أحضــروا من في الجنة من الطهاة الساكنين بحلب على ممر الأزمان، فتحضر جماعة كثيرة، فيـــأمرهم باتخاذ الأطعمة . وتلك للذة يهبها الله عز سلطان بدليل قوله: " وفيها ما تشتهيه الأنفـــس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فيها فاكهـــة كثيرة ومنها تأكلون " (الزخرف ٧١–٧٣).

<sup>(</sup>٩٧) المعري – سقط الزند ٣/ ١١٦٢

<sup>(</sup>٩٨) المعري - سقط الزند - ٣/ ٩٤٩

<sup>(</sup>٩٩) المعري – رسالة الغفران – ٢٧١ – تحقيق بنت الشاطئ القاهرة ١٩٦٣

<sup>(</sup>١٠٠) النحوض والأوفاض: اللحوم

وفي الكتاب نفسه يعرض المعري لحكاية المرآة الحلبية " حمدونة" التي صنعها خيالـــه وأدخلها جنة رسالة الغفران ، وهذا جزء من الحكاية : (١٠١)

" ... ويقيل على كل واحدة منهما يترشف رضاهما... فتستغرب إحداهما ضحكــــأ، فيقول : مم تضحكين ؟. فتقول : فرحاً بتفضل الله الذي وهب نعيماً وكـــان بـالمغفرة زعيماً ، أتدري من أنا يا على بن منصور ، فيقول : أنت من حور الجنان اللواتي خلقكــن الله جزاء للمتقين ، وقال فيكن "كأنهن الياقوت والمرجان" ( الرحمن ٥٩) . فتقول : أنــــا كذلك بإنعام الله العظيم ، على أني كنت في الدار العاجلة أعرف ب " حمدونة" وأسكن في باب العراق بحلب وأبي صاحب رحى، وتزوجني رجل يبيع السُقُط فطلقني وكنت مــن أقبح نساء حلب ، فلما عرفت ذلك زهدت في الدنيا الغرارة ، وتوفرت على العبـــادة ، وأكلت من مغزلي ومِردني ، فصيرٌني ذلك إلى ما ترى".

وفي موضع آخر يجري حواراً بين ابن القارح وإبليس:(١٠٢)

" فيطُّلع فيرى إبليس – لعنة الله – وهو يضطرب في الأغلال والسلاســـل ومقـــامع الحديد تأخذه من أيدي الزبانية ، فيقول : الحمد لله الذي مكن منك يا عدو الله وعـــدو أوليائه ، لقد أهلكت من بني آدم طوائف لا يعلمها إلا الله ، فيقول : مَـــن الرجــل ؟ . فيقول : أنا فلان بن فلان من أهل حلب، كانت صناعتي الأدب ، أتقرب به إلى الملسوك . فيقول : بئس الصناعة ، إنما تمب غُفّة من العيش لا يتسع بما العيال ، وإنما لمزلة بـــالقدم ، وكم أهلكت مثلك ، فهنيئاً لك إذ نجوت".

وحينما يدور حديثنا عن الشوق إلى حلب فإن الصنوبري يطالعنا بأنا شيده الخللدة في هذا الجال: (١٠٣)

> إنى طربت إلى زيتون بطياس يا موطناً كان من خير المواطن لي ومن عيون شعر الصنوبري مطولته

> > اسسألا أيسن ظبساء السسدار

حلب بدر دجي أنحمها

في مدينة (حلب) ومنها: (١٢٨) احبسا العيس احبساها

و سلا النفيس اسألاها أم أيــــن مــــهاها الزهــــر قراهــــا

بالصالحيسة ذات السورد والآس

لما خلوت به مـــابین جلاَســی

(۱۰۱)المعري – رسالة الغفران ۲۸٦

(۱۰۲) المعري – رسالة الغفران – ۳۰۹ (۱۰۲) الصنوبر – الديوان

حلسب أكسسرم مسسأوى فسافحري يساحلسب المسدن إنسه إن تكسن المسدن رخسسا أي حسين ميا حوتيه سسسروها السلااني كمسسا

يسسزد جساهك جاهسسا خـــاً كنـــت. شــــاها حلــــب أو ماحواهـــــا تدنو فتهاة مسسن فتاهسا

ويتذكر عيسي بن سعدان مدينته الحبيبة وهو بعيد عنها: (١٠١)

ناجوك ما بين الأحسص ودابسق يسهنيكم أن الرقساد مفسسارقي إلا طربت من النسسيم الخسافق من سفح جوشن كنت أول ناشــق .

للنفـــــ تقاهـــــا

وكسريم مسن أواهسسا

ناجوك من أقصى الحجاز وليتهم أمفارقي حلب وطيب نسسيمها وإذا الجنوب تخطسرت أنفاسسها ويقول أبو الفتيان ابن حيّوس:(١٠٠٠) يا صاحبي إذا أعياكما سلمقمي من البلاد التي كان الصبا سكناً فيها وكان الهوي العذري من أربي

فلقياني نسيم الريح مسن حلب

ومن الأندلس البعيدة يتذكر أبو الحسن الغرناطي مدينة حلب التي زارها... رحــــل إليها من أقاصي الدنيا وليس معه جواز سفر ولا تأشيرة دخول أو خروج ... لم تعترضــــه حدود و لم يستوقفه حاجز ...إنما مضى يجتاز المسافات وآلافَ الأميال في ذهابه وعودتــــه وهو في أرض واحدة وسلطان واحد، قال يتذكر حلب ويشتاق إليها: (١٠١)

> حادي العيس كم تنيخ المطايــا حلب إلها مقسر غرامسني لا خلا جوشن وبطياس والسعــــ كم بها مرتبع لطبرف وقلبب وتغنّـــى طيورهـــا لارتيـــــــاح وعلو الشهباء حيث اسمستدارت

سق، فروحي من بعدهم في سيلق ومرامسي وقِبلسة الأشسسواق دي من كـــل وابـل غيـداق وتثمني غصونهما للعنساق أنجم الأفسق حولهسا كالنطساق

<sup>(</sup>١٠٤) الصنوبري - الديوان

<sup>(</sup>١٠٠٥) الطباخ - إعلام النبلاء ١٢٠/١

<sup>(</sup>١٠٦) الطباخ - إعلام النبلاء ٢/ ٣٠٦

وقال الشيخ سعد الدين بن الشيخ محي الدين بن عربي يتغنى بحلب ومزاياها:(١٠١٠ وبنائها والزُهـــر مـن أبنائـها والشهب تقصرعن مدى شهبائها فبروحها تحكى بسسروج سمائسها وعذاب ظاهره علىسى أعدائسها في أهله فـــاسمع جميــل ثنائــها

حلب تفسوق بمائسها وهوائسها نور الغزالة دون نـــور رحاهــا طلعت نجوم النصر من أبراجــها والسور باطنه ففيه رحمة بلد يظل بسسه الغريسب كأنسه

ويتشوق منصور بن مسلم من شعراء القرن السادس الهجـــري(١٢م) إلى حلــب

فيرسل إليها لواعج أشواقه:(١٠٨)

سلمت ونلت الخصب حيث ترود فلم يشمفومها بي عمسالج وزرود أما ابن الوردي ، وهو من شعراء حلب البارزين فهو يحن إلى ذكرياته فيقول :(١٣١) وأصغر أن أقسول فسداك مسالي فقلت: القلب من جهة الشسمال

أيا سائق الأظعان من سفح جوشن ابن لي عنها تشف ما بي مــن الجــوى أيا أرض الشمال فدتك نفسي وقالوا: مل إلى جهـــة ســواها وهو القائل: (١٠١)

بجوشنها محاربسة الزمسان يفوح شذاه من بـــاب الجنـان

عليك بصهوة الصهاء تكفي فللغرفات في الفـــردوس طيــب ولابن اليتني الآمدي وقفات حنين يشتاق فيها عودته إلى حلب: (١١٠) سقى حلباً ومن فيسها سمحاب فإن مساوإن شطت مغساني

كدمعي حين يسهمي بانسسجام أحبساء علسى قلسبي كسسرام

> وحي بهم قوماً كراماً أعسزة

ويقول في المعنى نفسه(١١١)

سحائب تروي تربسه وتصيسب علسي وذكراهسم إلى حبيسب

<sup>(</sup>۱۰۷) المقري - نفخ الطيب ۲/ ٣٢٦

<sup>(</sup>۱۰۸) المقري - نفخ الطيب ٣/ ٥٤٥

<sup>(</sup>١٠٩) الغزي - غر الذهب ١/ ٢٤

<sup>(</sup>١١٠) العسقلاني - خزانة الأدب ٣١٣ القاهرة ١٣٩٤

<sup>(</sup>۱۱۱) الهيب أحمد فوزي - الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب ٣٤٤ مؤسسة الرسالة - بيروت ١٩٨٦

ويحن الملك الناصر الأيوبي حفيد صلاح الدين إلى حلب وقد سافر عنها: (١١٢) أيا راكباً يطوي الفلة بشملة عذا فرة وجناء من نسل شكّة م (١١٢) إذا حلباً وافيتها حيّ أهلها وقل لهم :مشتاقكم لم يسهوم

وابن العديم تزداد حرقته لهيباً وهو بعد عن حلب : (۱۱۴) حتى الشمال التي تسري على حلب ضنّت عليّ فلم تخطرُ و لم تَسِـــــــرِ

والشاعر أحمد بن عبد العزيز يعاهد أهل حلب على المحبة والوفاء رغم النوى (١١٠٠)

فيا جيرة الشهباء إن طال نأينــا وحالت حزون بيننا وســهوب صفوت لكم جاً على القرب والنوى فسيّانَ منكم مشــهد ومغيــبُ

ويتمنى شميم الحلي أن يحط الرحال في حلب يوماً: (١١١)

لئن سمحت أيدي الليالي برحلة إلى حلب حلّ الحيا عندها الحِبا شكرتُ لما أدلتُ يداً غربةُ النوى زماني بما شكرَ الحجازي على الحِبا

وحينما كان الشاعر الحلبي ابن سنان الخفاجي في ديار بكر تذكر مربـــع طفولتــه وشبابه في حلب فأنشد مشتاقاً (١١٧)

عليلي من عوف بن عذرة إنسني أشيم ركسابي في بسلاد غريبة عِدُوهَا قويقاً واطلبوا لحنينها سقى الهضبة الأدماء من ركن جوشن فما ذكرته النفسس إلا تبادرت

لكل غرام فيكما لجديسر من العيش لم يسرح بهسن بعير نعائف جسمي أن تهسب دبسور سيحاب يسير نسوره وينسير مدامع لا يخفسي بهسن ضمير

وقال أبو العبّاس الصغريّ يشتاق إلى حلب وهو في دمشق:(١١٨)

<sup>(</sup>۱۱۲) الطباخ – إعلام النبلاء – ٤/ ٢٩٦

<sup>(</sup>١١٣) الطباخ - إعلام النبلاء - ١٩٧/٤

<sup>(</sup>١١٤) الهيب أحمد فوزي – الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب – ١٢٠ مكتبة العلا – الكويت١٩٨٧ ا

<sup>(</sup>١١٥) الطباخ - إعلام النبلاء - ١٩٧/٤

<sup>(</sup>١١٦) الهيب أحمد فوزي – الحركة الشعرية زمن الأيوبيين ١٠١

<sup>(</sup>١١٧) الطباخ - إعلام النبلاء - ٣/٧٥٥

<sup>(</sup>١١٨) الطباخ -- إعلام النبلاء ٣/٧٥٥

من مبلغ حلب السلام مضاعفاً أضحى مقيماً في دمشق يرى ها

من مغرم في ذاك أعظم حاجسة عذّب الشراب من الأسى كأجاجه

كذلك يفعل الشاعر أبو نصر الخضري الحلبي وهو بعيد عن مدينته: (١١٩)

وجد إلى مربع ك النضر وجد إلى مربع ك النضر النضر يسك النضر يسدان والجوسق والجسر ما عشت في سزي وفي جدهري فغير محسوب من العمسر

يا حلباً حييت من مصر أصبحت في جلّق حسر ان مسن ما بين بطياس وحيلان والمست ما بين بطياس وحيلان والمست لها ذاكسراً وكل يسوم مسر في غيرها

وفي المعنى نفسه يقول أبو عبد الله الصفدي وهو في دمشق: (١٢٠)

حلباً وحيّ كريمه مـــن أهلــها منها فإن هبوبــه مــن رَســلها يا برق طالع من ثنيـــة جوشــن واسأله هل حمل النســـيم تحيــة

أما محمد بن حرب الخطيب فيتشوق إلى حلب وهو في البيرة (١٢١)

ومساء قويسق تحتسه متسسربا

يقــــر بعيــــني أن أروح بجوشــــن

ومن العراق حيث سافر موفق الدين الكاتب وذكــر أيامــه في حلــب ، أنشــد ١٢)

سلام على الحي لذي دون جوشن نا أنه قرال ما

سلام يرث الدهر وهبو جديد ولي كل يوم أنة ونشيد شآمية إن السدواء بعيد

فلي أبداً شميوق إليمه مبرح وكيف أداوي بمالعراق محبة

ومن أقاصي المغرب والأندلس تأتي تحيات الإعجاب والشوق إلى حلب المحروســة فهذا الوزير أبو القاسم المغربي يتذكر أيامه في الشهباء (١٢٢)

فيها غداة تحـــت بي الأشــواق

مل بي إلى حلب أعلل نـــاظري

<sup>(</sup>١١٩) ابن الشحنة – الدر المنتخب -١٥٢

<sup>(</sup>١٢٠) ابن الشحنة - الدر المنتخب - ١٥٤

<sup>(</sup>١٢٢) الطباخ - أعلام النبلاء - ٢٤٦/٣

<sup>(</sup>۱۲۲) الطباخ - أعلام النبلاء - ١٢٢٣)

حيث النحياعُ إذا أردت مراق

حنين المولّب إلمشسخوف ــرد العـــين والظبـاء الهيـف وسمواقيه مؤنسمي وأليفسمي

ونسور الجحسد والحسب وفي حلب صفيا حليي

ومن مدينتي المرية وغرناطة في الأندلس يرتحل الشاعران العالمان محمد بــــن جـــابر الهجري (١٤). وقد تغنى ابن حابر بفتاة حلبية سلبته لبه فقال :(١٢٦)

تبسمت فتباكى الدر من وحسل وأقبلت فتولى الغصن ذا عجسب يهديك من شنب ضرباً من الضرك قالوا: كذلك شأن الغيد في حلب

ويقول ابن مشرق المارديني في حلب وأهلها:(١٢٧)

مدينة يُرتـــع في نعيمــها وأهلها ألطسف مسن نسيمها

كذلك يُعجب الشيخ شمس الدين العفيف بحلب وسكاعًا فيقول:(١٢٨)

ارضاً فخصّت بأوفى قطرة حلب أجابك الأشرفان: الجود والحسب كأنما لك أم منهم وأب بلد أرقبت به میساه شبیبی ويقول أيضاً : (١٢٤) حسن قلسبي إلى معسالم بسابلاً مطلب اللهو والهوى وكتاس الخــــ حيث شطًا قويق مسرح طـــرفي

ولابن خروف الأندلسي رأي في حلب: (١٢٠)

الديساء الديسساء الديساء حلبت الدهرر أشطره

تفتر عن حبب يبدو على ذهب فقلت : من هذه الحسناء فاتنسة

حيّ حمى الشهباء حقاً إلها

نسيمها ألطف شيء في الـــورى

إذا سقى حلب من مزن غاديــة

أرض متى قلت: من سكان أربُعِمها

قوم إذا زرهم أصفَــوك ودهــم

(174) الطباخ – إعلام النبلاء – (174) الطباخ بالعبان العلبان العلل العلبان العلم العلبان العلم العلبان العلم العلبان العلم العلم العلم العلم العلم العلم

(١٢٠) الطباخ - إعلام النبلاء - ٣/٥٤٥

(١٢٦) العلباخ - إعلام النبلاء - ٢/٧٤٤

(۱۲۲) الطباخ - إعلام النبلاء - ١٨/٤

(۱۲۸) الطباخ - إعلام النبلاء - ٣٠٨ /٣

ويعدد الشاعر أبو سعيد بن الغزي مواطن ذكرياته في حلـــب مطوّفــاً بمناطقــها المختلفة فيقو ل(١٢٩)

قسديم: ولاءً لم يشسب بمسلال فحسى قيامساً بالقسمام عسوالي سسلامي أحبابا كمسسا ومسوالي تبسل عليسسها وبلسها للتنسالي لسلسال مسساء كالحيساء زلال بواكسر داني الهيدبسين سسحال فيا حسنه لولم يُشب بروال ومعسدن أفضسال وكستر معسسالي فقد كملت وصفيى عسلا وجسلال

أيا ساكني الشهباء عهدي كعهدكم إذا حلب يمست ساحة أرضسها وعسرج يساب الأربعسين مبلغسسا إذا ما ذكرت الفيض فاضت مدامعيي ولم ألسة عسن بساب الجنسان تسسلياً سقى للشهد الأعلى فسأعلام حوشسن يذكسرني الفسردوس طيسب نعيمسه ومساحلب إلا مقسسر مكسارم تقصر عن شهباتنا الشهب رفعة

وتبلغ درجة الشوق لدى شهاب الدين البُردي حدّ التقديس لمدينة حلب (١٢٨) أنخ في ذرى الشهباء وأنزل بأرضها وقبّل ثرى تلك المعاهد والسسربي

ويسعى ابن أبي العشائر الفقيه الشافعي الحلبي وراء رزقه مســـافراً في بــلاد الله الواسعة فيذكر حلب ويحنّ إلى ذكرياته فيها ويشرح أسباب سفره عنها: (١٣١١)

والزبدة المرديان: الهم والنصب ما حيلتي إن حلبت الدهر أشطره والحرفة الخاملان : الفضل والأدب وكيف أخرز جاهاً أو أنال غين لقد تحشسمت أياماً تغالبني حتى رحلت وقلبي فيك يا حلـب

وفي أواخر العصر المملوكي ، يكتب عبد الباسط بن الشحنة ، وهو ابن القـــاضي المشهور صاحب كتاب الدر المنتخب ، يشتاق إلى حلب وهو في القاهرة: (١٢٢)

إلى حلب وأطول شوقي وحسيتي هي الورد في نومي وقومي وسموحتي

<sup>(</sup>١٢٩) الطباخ - إعلام النبلاء - ٣/ ٩٤٩

<sup>(</sup>١٢٨) الطباخ - إعلام النبلاء -- ٣/ ٥٣

ا (١٣٢) الطباخ - إعلام النبلاء ٤/ ٥٠٦

<sup>(</sup>١٢٢) الطباخ - إعلام النبلاء ٥/ ٩٧

لا تلمني على هوى حلب الشبهبا فتشرقي لربعبها الفيسساح

وفي العهد العثماني نلاحظ كيف أن لغة الشعر غلب عليها التقليد مع شـــيء مــن ضعف الأسلوب ونضوب الإبداع. يقول محمد القاسمي (١٣٠)

يا جيرتنسا في حلب الشهباء من يوم فراقكم سروري نسائي قدمت لبعدكم غراماً وأسبى لكن غلطاً أعداً في الأحيساء

وقال نجم الدين الحلفاوي من رجال القرن الحادي عشر الهجري (١٧م) (١٢١) لقد بت في الشهباء ما بين معشر قاب الليالي أن تروع لهم جـــارا

ومن جميل شعر هذا القرن ما قاله موسى الرامحمداني يتغنى بحلب (١٣٧٠)

حيّا الحيا حلب العواصم والقلاع الأعصميه وسمعة معالمها المنعسة المحصنة الأبيسة بلسد تكنّفها الحدائق والرياض الأريضية وتقمصت أبناؤها حللاً من الزلفي العليه فاقت على الدنيا فوافق اسمها حلب العدية بلد هي الملك المطاع وكل مملكة رعيضه

لا خاملاً لا دليًا منشئي حلب فسل وهاك بفضلي يشهد القلم وفي هذا المعسى يقبول عادل الغضبان: (١٣١)

<sup>(</sup>١٣٤) الطباخ - إعلام النبلاء ٥ / ٣٣٨

<sup>(</sup>١٢٥) الطباخ - إعلام النبلاء ٥/ ٢٦٦

<sup>(</sup>١٢٦) الطباخ - إعلام النبلاء - ٦/ ٢٥٦

<sup>(</sup>١٢٩) الطباخ – إعلام النبلاء ٦/ ٢٦٣

<sup>(</sup>۱۲۸) الطباخ - إعلام النبلاء ٢/ ٣٣٤

<sup>(</sup>١٢٩) الطباخ - إعلام النبلاء ٧/ ٢٦٤

رجعت إلى الشهباء مفحر أوطلني وأكحل عيني من تراب صعيدهـــا وأنظر في وقت الأصيل ليوثـــها بني وطني أرض النبوغ بلادكــــم سماؤك يا شهباء لم تخل قط مسن إذا بكت الشهبا لخطب أصاهـا ويقول في مكان آخر : (١٤٠)

نثرت على جنباتك الشهب أنست العسروس أتم جلوتهسسا إن تفتحــر .عجيدهـا أمــــم

ويقول أديب حلب اللامع قسطاكي حمصي: (١٤١)

فلا أنست يسا حلسب العسلا حلبب حمساك الله مسن أهلوك خمسير النساس أخلاقا يفديسك يسا حلسب الكسرام حييت يا حلب الذمسام وحباك رب النساس بـــالأ

وطنن لأسرته الصميمنة عسين ابسن فساجرة أثيمسة وأصدقــهم عزيمـــة بكــل ذي قـــدر وقيمــة وكمل مفحمرة جسمه لطاف والنعسم العميمسه

وعدت أبث الشوق أهلى وخلاني

فإن بلادي ملء قلبي وأجفـــاني

وقد أخذت تسعى إلى جنب غزلان

ومنتجمع للعبقريمة روحماني

بدور نبوغ أو كواكب عِرفـــان

بكينا بدمسع كالغمسائم هتسان

فدعيت بالشهباء يساحلب

هـــذا الإزار الأبيهض العجهب

فبمثل محسدك يفحسر العسرب

ولعل من أجمل القصائد التي قيلت في حلب قصيدة الأخطل الصعير بشاره الخــوري التي ألقاها في حفل تكريم أقيم على شرفه خلال زيارته لمدينة حلب عام ١٩٣٥ ومنسسها هذه الأبيات: (١٤٢)

نفيت عنك العلى والظرف والأدبا وإن \_ خلقت لها - إن لم تـــزر حلبــا ولا تخسف فقديمها مهاتست الرقبها خذ الطريق الذي يرضى الفؤاد به

<sup>(</sup>١٤٠) محلة الحديث – السنة الثانية / العدد السابع ٤٩٧

<sup>(</sup>١٤١) الأحطل الصغير الديوان

<sup>(</sup>۱۱۲) قسطاكى حمصى - مختارات ص٧٧ - ١٩٣٩ هدية بحلة الكلمة

ومص مسن شفيتها الشعر والغنبا وهسم بالكمس ساقيها وماسكا في راحة الفحر كنت الزهسر والحبيا وقد طلعست عليه لا زدرى الشهبا لسراح يكتب في عنوانه "حليا" لشيدوا لك في ساحاتما النصبا من يعشق الذل أو مسن يعبد الرتبا والحبن أكثر ما تلقاه منتقبا الخلد والمحد في آفاقه اصطحبا الخلد والمحد في آفاقه اصطحبا للخلد والمحد في آفاقه اصطحبا للخليا المقاواني على راياتما الغلبا

واسكب على راحتيها روح عاشقها أفلي الشفاه التي شاع الرحية المساع الرحية المساع الرحية السهاء أو كانت الأحلام كأس طلا أو كان لليل أن يختسار حليت لو ألف المجد سفراً عن مفاخرة لو أنصف العرب الأحرار خمضتهم لكن خُلقت لأمر ليس يدرك تعرى البطولة إلا مسن عقيدها ملاعب الصيد من حمدان مانسلوا ربّ القوافي على الإطلاق شاعرهم تيها عروسة سوريا فقد حملت

وكان الشاعر شبلي الملاط قد زار حلــب عام ١٩٣٤ . وفي حفل تكريم له ألقـــى قصيدة نختار منها قوله (١٤٢٠)

وددت لو ان في الشهباء داري وإن حار الزمسان على فيه ألم تحفل بنسا حلس كضيف ألم تحفل بنسا حلس كضيف سأخبر أن في الشهباء أسداً

إذا أزمعت عن وطين ارتحالا فلست أرى سوى حلب ميالا ألم تكرم لنا حلب مقالا ألم تكرم لنا حلب مقالا سأذكر أن في حلب رجالا

الشـــاعر قيصر المعلوف قد شـــارك في المهرجان الألفي للمتنبي الذي أقيــم يوم الجمعة ٢٧/ ٩/ ١٩٣٧ . وألقى قصيدة قال فيها : (١٤٤)

والحسن في ذلك الشهب فيه من عنصر الشهب

<sup>(</sup>١٤٢) قسطاكي حمصي - الديوان - متصير المعلوف

<sup>(</sup>۱٤٤) عبد الله يوركي حلاق – حلبيّات ص ٤١

<sup>(</sup>۱٤٥) عبد الله يوركي حلاق – حلبيّات ص ٤٠

<sup>(</sup>١٤٦) محمد عبد الغني حسن - الديوان

ظلل حسراً ولم يُشسب البين حمدان منا أحسب فروة الشمعر في العسبرب قضيمت وهسسي لي أرب المناوم عسن كثب أعدب المدح منا كسنب أعدب المدح منا كسذب في والنحسب صفوة الشرق والنحسب

وأين في أمسها التاريخ والأدب

يسيل منه على أعطافها الذهب

إلا لأنكسم في جوهسا شسهب

ذلك العنصر السذي عنصر قد أصاب منسه وبه أحمد ارتقى (۱٬۰۰) يا لمسارة يا لمسارة يا لمسارة تم سعدي بمسن زيست أن مسن قسال فيسهم ليسس بدعاً وإنحسم

وفي عام ١٩٤٣ زار الشــــاعر المصري محمد غبد الغني حسن مدينـــة حلــب، كان مما قاله فيها: (١٤١٠)

أين المنابر في الشهباء قائمة وأين ملك بني حمدان مزدهراً ما سميت حلب الشهباء عن ثقم هي العروبة قربي بيننا وكفي وللشاعرة هند هارون انطباع حول أبت في حلب الشهباء با قية

هي العروبة قربي بيننا وكفى أنا إلى العرب الأحرار ننتسب وللشاعرة هند هارون انطباع حول زيارتها لحلب الشهباء ، قالت فيه : (١٤٧٠) رأيت في حلب الشهباء بارقة من الشموع لقلب عاش مغتربا لست فيها وفاء لا مثيل له وصحبه خيرهم في الأرض ما نضبا

لوكان لي خيرة في مسكني ويـــد لقلت : هيا نقض العمر في حلبـــا

وزار حلب رئيس منتدى عكاظ حنا الطباع عام ١٩٧٣ فقال فيها: (١٤٨) شهباء كم طاب لي في ليلك السمر وكم رعت مهجتي النجمات والقمر ألست مثلي ترى الشهباء فاتنــة في كل بسمة ثغر يطلع الســـحر

وحينما احتفلنا بمرور خمسة وسبعين عاماً على افتتاح ثانوية المأمون وكان ذلــــك عام ١٩٦٨ شارك الشاعر سليمان العيسى في المناسبة وتغنى بحلب قائلاً (١٤١٠)

ردّي إلى وحسبي ذاك قهقـــهي مع الرفاق وإيماني للـــذي صُلِبـــا

<sup>(</sup>۱۹۸) عبد الله يوكي حلاق – حلبيات ص ٤٣

<sup>(119)</sup> سليمان العيس - المحمولة الكاملة ٢/٢٤٥

لحمس وسبعون لي في صرحـــها تباركت صخرة بيضاء يابسة

غنی وحفنه نور من دمی شـــربا تعطى العباقر سماها الهوى حلبـــا ونعود إلى ابن حلب البار عبد الله يوركي حلاق الذي يحن إلى مدينته وهو في كندا

متى أراها فمنى الصبر قسد نفسذا إني حننت إلى الشهباء يا كنسدا يا رب يارب بارك ذلك البلدا أتيت من بلد كالمسك تربته وحرنا ينجز الميعـــاد إن وعــدا عروبتی لم تزل تزهــو بنضرتهـا وللشاعر المعاصر محمد كمال وقفة رائعة يبث فيها حلب حبه وإعجابه.

ليس مني بل منك أنت العطـــاء أنت سر الإبداع يسا شهباء عن حمى أهلك الكسرام غناء علم الله يا صبية مسالي تتبارى في وصفك الشعراء لا تزالسين في وشساح المعسالي

وتحدث الشاعر قدري مايو من شعراء العصر الحديث عن مدينة حلب فقال : فأين حسنك يا شهباء يا حلب قالوا دمشق لقد أبدت محاسمنها أغرمت فيك فكفي عن مساءلتي حد المحب إذا فاض الهوى تـــرب لجاء عنوانه "عنوانــه حلـب" لو ألف الدهر سفراً عن مفاحره

وأختم حديثي بقصيدة لي عن حلب الشهباء التي هي حيي ومرتع طفولتي وصبـــاي وشبابي، وبيتي الجميل وهوائي العليل ومستقبل أبنائي .

<sup>(</sup>١٥٠) عبد الله يوركي حلاق – المحمولة الكاملة ص٤٤

<sup>(</sup>۱۰۱) محمد كمال - مخطوط

### قبلة حنان على ثغرالشهباء

شعر: محمد قجة

وعانقيني لأرقى فيسلك للشسهب وأسحب المرود الأسنى على هـدبي ومن لماك رجيق الطـــل والعنــب فغاب روعي، وعبق العطر لم يغسب ألمُّه في الحنايا عــاصف اللهب إلا تشهيت في زنديك منقلبي وتستطيبين من همي ومن وصبي يعنولك الصخر في عجب وفي عجب في غمزة الطرف أو في رفة الهدب فاستقبليه بوجسنه باسسم طسرب ورسّخ الخطوفي عــــزم وفي دأب تذود عنك طيوف الغيم والتعــب

بما منحت هوى في سائر الحقسب تراب أرضك منشوراً على الرحب حتى تفتح من أوراقهها القشب بالأمنيات إذا تبنسسو وإن تُصب وقد تشيب الرؤى والقلب لم يشب زهر النجوم ورشيها على الكثـب وذكرك السمح منقوش على الشهب وطاولتها الليالي وهــــى لم تغـــب يوحسد الله في فجسر وفي غسرب حتى غدوت منار الدهــر للعــرب وسيرهم قصدهم في الجد واللعسب

أهواك يا حلب الشهباء فساقتربي جذلان ، أغزل من عينيك أغنيــة من مقلتيك صباباتي ألملسها شممت عطرك فواحاً يغازلني ما مر طيفك في حلمي فدغدغـــه كم ذا أكابد في عينيك من وصب يا درة في ضلوع الصحـر طالعـة مد الزمان يديه فامنحيسه هسوى هب التراث إلى لقيـــاك مزدهيـاً توقد القلب في نبض وفي دأب أكف أحبسابك الأغيسار حانيسة

شهباء يا مولد التـــاريخ منتشــيا هذا أوانك ، إن نخبتـــة عشــقت تمضى براعمنا والطسل يحضنها هيى الحياة سيلافات معتقية قد يهرم القلب في غــراء صبوتـه مدى ذراعيك يا شهباء والتقطيى يظل صرحـــك مزهــوا بهامتـه تطاولين الثريسا قلعسة شمخست ومن مــآذنك الشــماء منطلــق طوقت حيد الدنا محداً ومكرمة بنضى بنوك شــبولأخطوهم أمَــم نمضي جميعاً أبداً، قلباً، هوى طرقاً وتستضيء بنا أمثولة الحقب وطوقتهم عيون الدهر في عُجَبِ يذود كيد الأعادي غير مضطرب يظل يملأ سمع الكرون والكتب فأنت واحة أهل الفكر والأدب بأنه في بلاط السادة النجب والأصفهاني والرقبي ذو الرتب والخالديان ، والنامي وكل أبي أبو المحسد في الشعر البليسغ نبي ومالئ الكون من إعجازه العرب له العصور رؤى في البعد والقرب فعمت الكون مثل البرق في السحب فعمت الكون مثل البرق في السحب فعمت الكون الله العصور رؤى البعد والقرب فعمت الكون الله العصور رؤى البعد والقرب فعمت الكون الله العصور رؤى البعد والقرب فعمت الكون الله البعد والقرب فعمت الكون الله البعد والقرب فعمت الكون الله البعد والقرب أبي البعر الله المحلب فعمت الكون الله البعد والمحلب فعمت الكون المثل البرق الله المحلب فعمت الكون المثل البرق الله المحلب المحل

هنا تمادى بنو حمدان في عجب وسيف دولتهم ليت الحمى شرفاً رأي سديد لفذ قائد جلل وقال: يا حلب الشهباء لا تمين فأشرق الفكر في كفيم مفتخراً قوافل الفكر: فارابي ، خوارزمي كشاحم ، خالويه ، وإبسن جيني وفوقهم صقرهم طراً وسيدهم القياهر المتنبي أمسه وغدا القيامك يا شهباء ما عرفت شهباء نحن بنوك الغرام وفي نسب شهباء نحن بنوك الغراض وفي نسب إن فاخر القوم في أرض وفي نسب

<sup>(</sup>۱۰۲) قدري مايو - مخطوط

<sup>(</sup>١٥٢) محمد قحة - بحموعة شعرية

# سياسة سيف الدولة الممداني الإدارية والمالية

د. نجدة خماش

قبل البدء بالحديث عن الإدارة وسياسة سيف الدولة المالية لا بد من الإشـــارة إلى المناطق التي كانت تضمها إمارة سيف الدولة والأسباب التي دعـــت الإخشــيدين إلى التخلي عن القسم الشمالي من الشام والنسيج البشري فيها ، لأنها تساعدنا علـــى فـهم بعض الأمور التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المالية .

ومن المعروف أنه بعد سيطرة سيف الدولة على حلب واعتراف الإخشيد وابنه مسن بعده بضم حمص وأنطاكية ، أصبحت حلب مركزاً لإمارة ضمت جند قنسرين وحمـــص ومناطق الثغور الجزرية والشامية وديار مضر وديار بكر، ولكننا لا نعرف بالضبط مــــــــى تم له السيطرة نــهائياً على هذه الديار ، فمن المؤكد أن سيف الدولة حين توجه إلى الشــام غازياً لم يكن له شيء في الجزيرة ، وربما كان له إذ ذاك حكم نصيبين ، ولعـــــلّ نـــاصر الدولة عهد إليه بحكمها حين وقع في مشاكله مع معز الدولة"اليويهي بعد سنة ٣٣٤هـــ، وهذا الارتباط بالجزيرة والشعور العائلي ، وحق ناصر الدولة الشرعي النظري هو السذي يفسر علاقات التبعية النظرية التي قامت بين الأخوين الحمدانيين ، على أننـــا نلاحـــظ أن سيف الدولة لم يكن كأخيه مضطراً للدفاع عن إمارته ضد هجمات الطامعين من الأمسراء المسلمين ولا للدفاع عن استقلاله ضد سيادة أمراء بغداد التي كانت ترهــــق الموصل ، مصر الخصيبة الغنية ، وعلى الرغم من أن جيشَهم كان من أقـــوى الجيــوش - كــانوا يفضّلون مفاوضة سيف الدولة ، فقد فاوض الإخشيدُ سيف الدولة في ربيع الأول ســـنة ٣٣٤ هـــ / ٥٤٥ على أن يترك له حمص وحلب وأنطاكية،وقد تأيد هذا الصلح بـــزواج سيف الدولة من ابنة أخي الإخشيد وبعضهم يجعلها ابنته، وقد أثار هذا الصلح غضـــب الحاشية الإخشيدية ، ولكنه علل ذلك بأنه يكلف في الحرب كثيراً وبأنه حتى لو انتصــرَ على سيف الدولة وأسرَه فهو سيعامله معاملة الأمراء وسيجهزه جهازا جميلاً مع الهدايب. وهو محمول إلى أخيه ، لأنه يعرف هذه الأسرة العريقة منذ زمن طويل في بغداد وقسدر أن

<sup>\*</sup> جامعة دمشق - كلية الآداب - قسم التاريخ

هذا سيكلفه على الأقل ٢٠٠ ألف دينار وهذا سيشير من دون شك حسد حنده ، قــــد يكون هذا التعليل منسجماً مع ما يعرف عن الإخشيد من الجرص والبُخل ،ولكن لا شك أن ثمة أسباباً أعمق من هذا تعلل الموقف تعليلاً أوفى ولا سيما أن الإخشيد وقف الموقف نفسه من ابن واثق (أمير الأمراء في خلافة المتقى لله ، قتله ناصر الدولة) واتخذ أنوجور وكافور من بعد الإخشيد النهج نفسه ، ففي سنة ٣٣٦ هــ اتفق سـيف الدولة مسع الإخشيديين على أن يكون له ما اعترف له به محمد بن طغج،وكان الخليفة قد أرسل إليه منذ سنة ٣٣٥ هــ الاعتراف الشرعى بحكمه .

ولعلنا نفهم الأمر إن نحن قلبناه على الوجه الاقتصادي ، فعلى الرغم من أن طريقاً من الطرق العالمية الهامة للتجارة كان يمر من حلب إلى الاسكندرون قادماً مسن الخليج العربي ، فإن الاضطراب المستمر في العراق ، ولاسيما منطقة البصسرة ( تسورة الذنبج، البريديون ) أضاع على هذا الطريق قيمته ، وجعل البضائع تفضل الطريق القديم المار بعدن والبحر الأحمر ، فالقصير فالنيل ، فالاهتمام بمصر من حيث النتيجة أثمنُ من العناثة بشمالي الشام.

ومن الناحية الحربية نجد أن السيطرة على شمالي الشام لا تُمُمُّ صاحب مصر هجومياً أو دفاعياً إلا إذا شاء السيطرة على الجزيرة أو مهاجَمة البيزنطيين ، ولكسن الإخشيد لم يكن بذي مطامح بعد أن سيطر على أواسط الشام وجنوبيها ، ولا بذي رغبة في الجسهاد ضد البيزنطيين ، فسورية الشمالية ردء وحصن يحول دون أي غيزو بيزنطي لسورية الوسطى، أو ضد أي مغامر يأتي من الشرق، ولكن ليس من الضروري أن تكون تحسب الإدارة المباشرة للإخشيديين ، فإذا حكمها سيف الدولة دافع عنها وعسس أرض مصر وراءها من دون أن يكلف صاحب مصر شيئاً .

ويجب ألاً ننسى في الوقت نفسه أن حلب كانت منذ عهد قريب مسهددة بالخطر البيزنطي، كما كانت مصر مهددة بدورها بالخطر الفاطمي النامي في ولايسة إفريقية ، ولهذه الأسباب كانت سورية الشمالية بالنسبة للإخشيد عبئاً لا ربحاً وكان من مصلحت أن يُلقي بهذا العبء على غيره ، ويمكننا أن نأخذ فكرة عن العبء المادي الذي ألقي على عاتق سيف الدولة في الدفاع عن منطقة الثغور بالعودة إلى كتاب الخراج وصنعة الكتابسة لقدامة بسن جعفر ، حيث نجده يعطينا صورة عن الجبايات العسائدة للدولسة العباسية سنة ٤٠٢هـ ، فنجد في لائحته ، أن ارتفاع الثغور المعروفة بالشامية (طرسوس ، أذنكة ،

المصيصة ، عين زُرِبة ، الكنيسة ، الهارونية ) كان ١٠٠ ألف دينار ، وينفق في مصالحــها وسائر وجوه شأنها وهي المراقب ، والحرس والركاضة والموكلين بالدروب ، وما يحتــــاج إلى شحنها من الجند وراتب مغازيها والصوائف والشوالي في السنة على التقريـــب ٢٠٠ ألف دينار . وقد تصل أحياناً إلى ٣٠٠ ألف دينار ، أي أن الدولة كـــانت تنفــق مــن خزينتها أو من بيت المال في بغداد ما بين مائة ألف ومائتي ألف دينار على الثغور الشلميّة، كيسوم ، حصن منصور ، ثغر شميشاط ثم ملطية ، أما الثغور المسماة البكريه فقـــد كـــان يقارب ١٧٠ ألف دينار على هذا الثغر ، ومعنى هذا أن الخزينة المركزية كـــانت تتكبـــد نفقات كثيرة لحماية منطقة الثغور في عهد المأمون الذي كان عهدُه عهدَ ازدهار وقـــوة، ولكن من حسن حظ سيف الدولة أن أخاه ناصر الدولة كان ينظر إلى إمارة حلب علمي أنها امتداد للإمارة الحمدانية في المُوصل ، لأن ناصر الدولة في الصلحين اللذين عقدهما مــع معز الدولة ٣٣٥ هـــ و ٣٣٧ هـــ أعتبُر مسؤولاً عن الموصل والجزيرة والشام، ووفقــــاً لصلح ٣٣٧ هـ كان على ناصر الدولة أن يدفع كل سنة ثمانية آلاف ألف درهـم أي ٨٠٠ ألف دينار. وأن يُخطب له في بلاده ولعماد الدولة وركن الدولة . ولكـــن نـــاصر الدولة لم يكن يحاسب أخاه على ما بيده من أموال ، لأن سيفَ الدولة كفي المسلمين أمـــ الروم واعتنق حربهم . ومن ثم فإن العبء المالي الأكبر كان يقع على عاتق ناصر الدولـــة الذي كان مضطراً لدفع الأموال المترتبة عليه وإلا سارت جيوش معز الدولة إلى الموصل ، کما حدث ۳۳۵ هـ ۳۳۷ هـ، ۳٤۷ هـ، ۵۵۲ هـ.

ضمت هذه الإمارة التي تولى حكْمها سيفُ الدولة ألواناً من الناس ، فمن المعسروف أن النسيج البشري يقوم على قاعدة عريضة واسعة خليطة من العرب السابقين كتغلب وبكر والجماعات الآرامية ( السريانية ) والكردية والأرمنية . بالإضافة إلى العناصر العربية التي دخلت الشام والجزيرة مع الفتوح وبعدها ، وقد أثار الزحام على التوطن في المنساطق الأخصب وتفضيلُ احتماع الأقارب بعضهم إلى جانب بعض كثيراً من الجزازات بين هذه القبائل الجديدة مما جدد بينها الانقسام الجغرافي البشري القديم ، وجعلها تعطي الزحام الاستيطاني شكلَ العصبية القبلية فيما صار يعرف لدى النسابين باسم قيس ويمن ، ومساصار ينقسم إليه الأصل العربي كلهُ ما بين شماليين وجنوبيين ، ونسل عدنان وقحطسان ،

وعلى الرغم من أن توطن هذه القبائل كان متداخلاً بعضهُ مع بعض ، إلا أنهـــا صــارت بصورة عامة واضحة التجمع ففي الجنوب صارت المنازل بقبائل كلب اليمانية وإلى أنهــــا كانت تشتو في مشاتي الموصل مع بعض الأكراد.مع منازل العرب اليمـــانيين السـابقين للإسلام هناك وتلك التي استقرت مع الفتوح ، بينما تكاثرت في شمالي الشــــام والجزيـــرة قبائل من أصل قيسي وكان من أشهرها كلاب ، وإن كان هذا لا يمنع وجود جماعــــات يمانية في الشمال وأخرى قيسيه في الجنوب وقد أشار ابن حوقل إلى هذه الجماعات اليمنية وإلى أنه كان منها بيوت فاخرة ، ولهم من التناية يسار ( الملك الزراعي ) كبني فهد وبـــني عمران من وجوه الأزد وأشراف اليمن . ويذكر ابنُ حوقل نفسه تدفق مجموعات قيسية جديدة على شمالي الشام والجزيرة في القرن الرابع الهجري ، العاشر الميلادي ، منهم بنـــو قَشير وعُقيل ونُمير وبنو كلاب ، ويحدد ابن العديم في البغية قدوم هذه القبائل مـــا بــين الجديدة من القبائل العربية البدوية أن تأثرت الحياة السياسية والاقتصاديــــة ، فـــاضطرب الأمن وانتشرت الفوضى ونشأت حالة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ، كمـــا أن اجتياحهم للمناطق الزراعية أدى إلى انحسارها ، وعودة الكثير من الأراضي إلى مراعــــــي واسعة وإلى ازدياد عدد البدو ، بينما كانت القبائل العربية في الجزيرة قــــد أضحــت في معظمها بادية حاضرة ، ويروي ابن حوقل فيقول ، وبالجزيرة بَرار وقفار وسباخ بعيـــدة الأقطار ، وكان يسكنها قبائل من ربيعة ومضر أهلُ خيل وغنم وإبل قليلة ، فدخل عليهم في هذا الوقت ( القرن الرابع الهجري ) من بطون قيس عيلان الكثير من بني قشير وعقيـــل ونُمير وبني كلاب، فأزاحوهم عن بعض ديارهم بل جلّها، وملكوا غير بلد وإقليم كمـــا أناخت بنو عقيل ونمير في حُرَّان يعقوها (بساحتها) فلم يبقَ فيها باقية ولا في رســـاتيقها تَاغية ولا راغية ( مثل يعني أنه لم يبق في رساتيقها شاة أو ناقة ) .

بحح سيف الدولة بعد تأسيسه لإمارته أن يضبط هذه القبائل ضبطاً شديداً ، كما حاول أن يتألفهم من ناحية أحرى حتى يستطيع الاعتماد عليهم في حروبه مع الروم ، ولا سيما قبيلة كلاب التي كانت قبيلة كبيرة قوية مقيمة في المنطقة المحيطية بحلب ، يذكر الثعالبي أن سيف الدولة كان قد اصطنع بني كلاب وأدناهم وأمِن سِر همم ، فعلت كلمتهم إلى أن بدرت منهم هفوة احفظته ، فأسرى إليها وأوقع بهم وملك حرمهم وأموالهم ثم صفح عنهم ، وجمع الحُرم ووكل بهن الخدم وأفضل عليهن وأحسن إليسهن ،

وقد انتبه أبو فراس إلى تصرفات سيف الدولة الكريمة تجاه العرب الثائرين ، ولا سيما مــا صدر من إحسان وتكريم للنساء فأنشد يقول:

ومازلت قسد كنست تسأتي الجميسل وتغضب حمي إذا ما ملكست فكنست حمساهن إذا لا حمسى كما أحسن للتبي تصوير تلك الحال حين قال: قعسدن كمسا أخسذن مكرمسسات يثبنك بالذي أوليست شكراً

وليسس مصميرهن إليسسك شمسيئاً

ولا في فقدهـــن بـــني كـــلاب

وتحمسي الحسريم وترعسى النسسب أطعمت الرّضا وعصيت الغَضّب وكنست أبساهُنُّ إذ ليسسس أب

عليهن القلائِها والمسلاب وأين مسن اللذي تسولي الثمواب ولا في صونحسن إليسسك عسناب إذا أبصسرن غُرُّتسسك اغسستراب وكيف يتم بأسك في أنسساس تصيبهم فيؤلمسك المصاب

ومن حلب التي اتخذها سيف الدولة مركزاً لإمارته ، ومن قصره الذي بناه ظـــاهر حلب وإلى غربما في المكان الذي كان الحكام العباسيون قد اختاروه مقراً لهم من قبـــل ، كان سيف الدولة يدير إمارته ، إلا أنه ظل يهتم بالجزيرة كملجــــأ لـــه ، وكـــان يعــــد لعهده ، كما كانت تضم معظم الأسرة الحمدانية ، وفيها دوماً قسم من أسرته ، أمُـــه ، أخته وزوجة له وبعض أولاده ، وكان يكثر من التردد عليها لأساب سياسية وعائلية معـــأ ، زارها سنة ٣٣٨ هـــ / ٩٤٩ أول زيارة بعد توطيد إمارته ، وزارها في السنة التاليـــة ، مرَّ بــــها على الرَّقة في جيش بلغ سبعة آلاف ورافقه فيها المتنبي ، وكانت هذه الزيــــــارة تحمل من دون شكل المعنى السياسي لأن قدومه في هذا العدد من الرجال ، إنما كان لإبراز قوته وكرمه معاً في الجزيرة ، ولقد سماه الناس إذ ذاك أبا الخصيب ، كما أن إقامة ســـيف الدولة في ميافارقين كثرت بعد مرضه وغزو الروم لحلب ٣٥١ هـ.

اعتمد سيف الدولة في إدارة ولايته على أقربائه من الأمراء الحمدانيين الذين كـانوا يتولون المناصب العليا في هذه الإمارة منهم حكام أقاليم وقت السلم ، وقواد جيوش وقت الحرب ، ومن أشهر هؤلاء الذين كان لهم دور في إمارة حلب . أبو فراس الحمداني السذي ولاه سيف الدولة منبج وما حولها من القلاع، والذي خاض الكثير من المعارك ضد الروم. ثم أسر وظل أسيراً مدة خمس سنوات ، أنشأ خلالها أجمل شعره المعروف بالروميات ، إلى جانب أبي فراس ، كان هناك ابن عمه أبو العشائر الذي كان حاكماً لأنطاكية ، وأبو وائل تغلب الذي كان والياً على حمص ، ومحمد بن ناصر الدولة الذي كسان يستخلفه أحياناً في حلب والذي خاض أكثر من معركة ضد الروم ، وأبو زهير مهلهل بن نصر بسن حمدان الذي يقول عنه ابن خالويه إنه كان أفرس العرب وأشعرها .

لم يعتمد سيف الدولة على الأمراء الحمدانيين فقط في تسيير أمور دولته وإنما اعتمد كذلك على المماليك الأتراك الذين أكثر سيف الدولة من اقتنائهم كي يقوموا بخدمته في القصر ويشكلوا حرساً خاصاً له ، يذكر ابن خالويه أنه " وافي رسول ملك الروم يطلب الهدنة فأمر سيف الدولة بالركوب بالسلاح فركب من داره ألف غسلام مملوك بسألف جوشن مذهب على ألف فرس عتيق بألف تجفاف " وكان سيف الدولة يستعين بالنابغين منهم في حروبه الكثيرة خصوصاً ضد البيزنطيين ، ويشير ابن ظافر الأزدي أنه كان لسيف الدولة خمسمائة غلام أقران لهم بأس وشدة إذا حمل بهم في أي جيش خرقه ، ولا شك أن شلومبر حر في حديثه عن جنود سيف الدولة الفدائيين إنما كان يعني هؤلاء الذين ذكرهم ابن ظافر ، فقد كان هؤلاء يقفزون في سبيل الوصول إلى الأعداء مسن قمسة إلى قمسة ويقفزون بكل سهولة ويسر بين هاويتين سحيقتين ثم يتزلون على العدو فيوقعون به شسرً الوقائع ويملؤون قلوب الجنود البيزنطيين رُعباً .

اعتمد سيف الدولة كذلك على بعض غلمانه الذين كان قد رباهم ودربهم علسى قيادة الحملات العسكرية لما امتازوا به من ذكاء في قيادة الحروب ورسم الخطط ومطلادة الأعداء والإيقاع بهم ، وكان أشهرهم وأقربهم إلى قلب سيف الدولة غلامه " نجا" السنعل انتصر في العديد من المعارك ، إلا أنه لم يقابل إكرام سيف الدولة بالإحسان ، بل استغل مرضه لمصادرة أهل حرّان سنة ٣٥٦ هـ فقوي بهذه الأموال وتوجه بعدها إلى ميّافارقين وبلاد أرمينية حيث سيطر على كثير من قلاعها وكاتب معز الدولة بسن يويسه ، يعده المعاضده والمساعدة على مواليه بني حمدان ، فلما أصطلح معز الدولة وناصر الدولة سسار سيف الدولة إلى بخالية المي عصيانه وخروجه عن طاعته ، فلما أحس بالخطر علسى حياته وشعر أنه سيهزم لا محالة ، سارع إلى تقليم الولاء والطاعة إلى أميره الذي مللبث أن عفا عنه ، غير أن بقية غلمانه مالبثوا أن انقضوا على المملوك الثائر فقتلوه في دار الأمير في

ميا فارقين ، ولم يكن قرغويه الذي اعتمد عليه سيف الدولة في أواخر حياته . وجعله نائباً عنه في حلب أثناء غيابه عنها بأفضل من نجا، فقد قتل أبا فراس بعد وفاة سيف الدولة بقليل في موقعه حربية ، ولم يكتف قرغويه بذلك بل أخرج سعد الدولة بن سيف الدولة من حلب وحاول أن يستقل بها ، ولم يكن ما فعله هذين المملوكين غريباً فتاريخ المملليك في عاصمة الخلافة مليئة بغدرهم وتآمرهم ، ولكن يبدو أن اقتناء هؤلاء المماليك كان ضرورة تمليها طبيعة العصر .

أما السياسة المالية : فلا تمدنا المصادر التاريخية بمعلومات وافيه عن سياسة الحمدانيين المالية ، والمصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه كل الباحثين هو كتاب "صورة الأرض " لابن حوقل الذي يذكر الضرائب المفروضة في منطقة الجزيرة والشام ، ويلاحظ أن الباحثين المعاصرين من غربيين وعرب ينتقدون الحمدانيين وسيف الدولة انتقاداً شديداً، في حين أن سياستهم المالية لم تكن تختلف عن السياسة المالية السي اتبعها غيرهم . كالأخشيديين مثلاً ، فالإخشيد كان معروفاً بمصادرته لأموال عماله ومصادرة الأغنياء ، وإذا أفلت أحد من المصادرة حياً فقد كان يصادر ورثته .

ومن الروايات التي تذكر في هذا الجال ، أن الإخشيد كان في أحد الأيام خارجاً للصيد بظاهر دمشق ، فرأى حماماً ، فأرسل عليه الجارح فأخذه فإذا مع الحمام كتاب من الراشدي إلى بعض الدمشقيين يقول فيه : قد حصل عندك تمام تماسانين ألف دينار ، وانصرف الإخشيد إلى داره وأحضر الرجل وطالبه بالمال وأخذه منه ، كما أن كالوراً الإخشيدي كان قد عقد فلسطين والأردن لنوابه بخمسمائة ألف دينار ، وكذلك جند دمشق ، وكثيراً ما كان يطالب عماله بالمال على سبيل الفرض وقبل أن يحسين موحد الدفع، وكان يدع عماله مقابل ذلك يجبون مايشاؤون من المال إرضاء لهم ، وهذا يعسي العسف بالرعية ، ولكن إذا كان ابن حوقل يذكر الضرائب التي فرضها بنو حمدان بالتفصيل فهو لا يذكر إلا مبالغ الضمان التي عقدها كافور الإخشيدي لنوابه مع السترحم عليه ولعن الحمدانيين.

وأعتقد أنَّ صغر إمارة حلب بالقياس إلى المنساطق السي كسان يسسيطر عليسها الإخشيديون، وكثرة مغازي سيف الدولة مع ذلك النشاط الأدبي في بلاطسه، وشسيوع مقولة أبي الحسين القاضي " من هلك فلسيف الدولة ما ترك "، والمعلومات التي يقدمسها ابن حوقل..... هذه الأمور كلها جعلت المؤرخين يستنتجون أنه كان بلا شك جائراً على

رعيته ويفرض عليها الضرائب الثقيلة لكي يستطيع أن يؤمن نفقات الحمسلات ونفقسات الملطه . ولذلك نجد آدم مبتز في كتابه القيم " الحضارة الإسسلامية في القسون الوابسع الهجوي" وهو مرجع يعتمد عليه كثير من الباحثين - يجعل بني حمدان أسوأ جميع حكسام القرن الرابع الهجري ، وألهم حاروا على الرعية حوراً عظيماً " وهو ما يفعله أهل الباديسة الذين لا يعلمون ولا يحسنون لشيء تعهداً ، والترك والفرس الذين حكموا في هذا القسرن هم جميعاً كالآباء لرعيتهم إذا قورنوا بالحمدانيين - ومما نشأ عن طبيعتهم البدويسة ألهم عسكر سيف الدولة ، فاقتلعوا كل الأشحار الجميلة المحيطة بالمدينسة ، وكسانت هسذه عسكر سيف الدولة ، فاقتلعوا كل الأشحار الجميلة المحيطة بالمدينسة ، وكسانت هسذه الأشحار كما يقول الصنوبري المعاصر لذلك العهد أكثر ما إزدان به الإقليم ..... وقسد اكتسح الحمدانيون أشحار الفاكهة والبساتين وجعلوا مكالها الغلات والحبوب مثل القطن والأرز والسمسم ، وحلا كثير من أهل هذه البلاد ، وكان ممن حلا بنو حبيب وهم بنسو عم بني حمدان فقد خرجوا بذراريهم ومواشيهم في اثني عشر ألف فارس إلى بلسد السروم حيث أنزلوا على كراثم الضياع ."

أما برنارد لويس في بحثه عن مصر والشام فيقول: "انتزع سيف الدولة الحكسم على حلب وحمص في سنة ٣٣٦ هـ من الإخشيديين، وأسس حكومة جديدة في شمالي الشام شق دويها أجواء الفضاء حتى توفي سنة ٣٥٦ هـ، اشتهر سيف الدولة في الأدب العربي وأقاصيصه كملك وظهير للشعراء والمتأدبين، أما شهرته من النوع الثاني فصحيحه والمغازي في ميادين الجهاد، والحقيقة إن دور الحمدانيين يمثل صورة لغصب أموال الناس، والمغازي في ميادين الجهاد، والحقيقة إن دور الحمدانيين يمثل صورة لغصب أموال الناس، وسلبها ظلماً مقرونة بعدم الكفاية في الحكم وإضعاف المملكة، واستثمارها عن طريق المتزاز الأموال الكثيرة وإتلافها في استعراضات الجيش والمغامرات دون جدوى في النهاية، ويتفق الدكتور سهيل زكار في رأيه مع بعض ماذكره برنادلويس وميتز، فيقول: لقسد ويتفق الدكتور سهيل زكار في رأيه مع بعض ماذكره برنادلويس وميتز، فيقول: لقسد عاض سيف الدولة بإمكاناته القليلة حروباً طويلة ضد الامبراطورية البيزنطية، و لم تكسن خاض سيف الدولة بمع عن سياسته العسكرية وتكونية لبلاطه نتائج خطيرة، فلقد احتساج أو هجومياً ولقد نجم عن سياسته العسكرية وتكونية لبلاطه نتائج خطيرة، فلقد احتساج بلاطه واحتاجت حملاته إلى نفقات كبيرة للغاية، وقام سيف الدولة بجمع هذه النفقسات من المصادرات والضرائب الثقيلة. ويقول كذلك " لقد اضطرت سياسة سسيف الدولة من المعادرات والضرائب الثقيلة. ويقول كذلك " لقد اضطرت سياسة سسيف الدولة من المعادرات والضرائب الثقيلة. ويقول كذلك " لقد اضطرت سياسة سسيف الدولة عن الدولة من المعادرات والعرائب الثقيلة ويقول كذلك " لقد اضعار سياسة سيف الدولة عليقا الدولة علية الدولة علية الدولة عليقا الدولة عليقا الدولة عليقا الدولة عليقا الدولة عليقا الدولة علية الدولة الدولة الدولة علية الدولة الدولة علية الدولة الدولة علية الدولة ال

المالية بقايا قبيلة تغلب وكان عددها يقدر بعشرة آلاف فارس ، وكسانوا يدعسون بسني حبيب، إضطرهم إلى ترك الجزيرة والهجرة إلى داخل الأراضي البيزنطية والتخلسي عسن الإسلام ، وتبني النصرانية والحرب مع بيزنطه ضدّ المسلمين ".

أما الأستاذ كرد على في كتابه خطط الشام فيقول ، ومن كثرة مظالم سيف الدولة أن بني حبيب وهم أبناء عم بني حمدان كانوا ينسزلون تصيبين ، فأكب عليهم بنو حمدان بصنوف الجور حتى خرجوا بذرايهم إلى بلاد الروم وتنصروا ". كما يأخذ على سسيف الدولة كرمه وصلاته للشعراء والأدباء بقوله:" إن ماصدر عن سيف الدولة غاية في الكرم ولكنه لا يجوز في الشرع والعقل أن تجيى هذه الأموال من الفقراء والأغنياء لتصسرف في مصالح الأمة ، ثم يأخذها شاعر واحد ؟

هذه نماذج لآراء بعض المؤرخين وأحكامهم ، نحدها مكررة في معظم الكتب والمؤلفات ، ولكننا لو ناقشنا هذه الأحكام التي توصلوا إليها لخرجنا بصورة أقسرب إلى الواقع والحقيقة ، لآدم متيز يعتمد في ذكره لاقتلاع عسكر سيف الدولة كل الأشسجار الجميلة المحيطة بالمدينة على مرجع أجنبي

"Wilsten feld: Die Stathather von Aegypten" ولو أنه عاد إلى ابن الأثير في كتابه " الكامل في التاريخ " ، وإلى ابن العديم في " زبدة الحلب " لما خرج بهذه النتيجة التي ينسبها إلى الطبيعة البدوية المحربة لدى الحمدانيين ، فابن الأثير في أحداث سينة ٣٣٣ هـ لا يذكر سوى التقاء الجيشين وأن أحد العسكرين لم يظفر بالآخر ، وأن سيف الدولة تراجع إلى الجزيرة ثم عاد إلى حلب بعد رجوع الإخشيد إلى دمشق ، أما ابن العليم فيذكر أن سيف الدولة توجه إلى الجزيرة فدخل الرقة ، و دخل الإخشيد حلب وأفسد أصحاب في جميع النواحي ، وقطعت الأشجار التي كانت بظاهر حلب وكانت عظيمة جداً ، ونسزل عسكر الأخشيد على الناس بحلب وبالغوا في أذى الناس ، ثم ترددت الرسل بين الطرفين فتخلى الإخشيد عن حلب وحمص وأنطاكية لسيف الدولة .

أما فيما يتعلق باكتساح الحمدانيين لأشجار الفاكهة والبساتين وألهم حعلوا مكالهسا الغلات والحبوب مثل القطن والأرز والسمسم ، فإن ميتز اعتمد فيما ذكره علسي ابسن حوقل ، ولكنه لم يكمل نص ابن حوقل الذي يقول : " وجعل مكان الفواكه الغلات من الحبوب والسمسم والقطن والأرز فصار ارتفاعها أضعاف ما كانت عليه وزادت ربوعها، وإذا كان الحمدانيون قد اكتسحوا الأشحار في المنطقة المحيطة بنصيبين فإلهم وفقاً لنسبص

آخر يرد في كتاب صورة الأرض لابن حوقل، قد اهتموا بزراعة الأشجار فهو في حديثـــه عن الموصل يذكر أنه لم يكن بالموصل كثير شجر ولا بساتين إلا التافه القليــــل اليســـير " فلما تملك بنو حمدان ورجالهم غرسوا فيها الأشجار وكثرت الكروم وغَزُرت الفواكـــة ، وغرستَ النحيل والخضر " . هذان النصان واردان في كتاب صورة الأرض لابن حوقـــلى ، ولكن مّيتز لم يعتمد إلا على النص الأول فأورده غير كامل وأهمل النص الثـــاني لبــيرهن على الطبيعة البدوية المخربة ، ولو قرأ النصوص جميعاً لوجد أن ما فعله الحمدانيون يشـــير إلى عقلية إقتصادية متفتحة ، فقد وجدوا التربة في الموصل ملائمة لزراعة أشجار الفاكهــة لزراعة القطن والسمسم والأرز فزرعوا هذه المزروعات التي أعطت ريعاً أكبر بكثير كمــــا يؤكد ابن حوقل نفسه ، والصولي في أوراقه ، يشير إلى أن الراضي طمع في الموصـــل ذات النواحي الزرعية العامرة ، وأكثرها ضياع آل حمدان ففكر بإعطاء هذه الضياع ليحكــــم وأصحابه ، ليخلص له مال ضياعه فيوسع على الناس ، ويعطي من حَرَم ويجعل في بيست المال شيئاً يرجع الناس إليه ، فكان رد الصولي على الراضي ، إن هذه الناحية إنما ازدهــرت بعناية بني حمذان لها ونزولهم فيها ، كما أنه يجب أن نشير إلى أن ناصر الدولة أثناء إشمغاله منصبه كأمير للأمراء في بغداد نظر في العيار فرآه ناقصاً ، فأمر بإصلاح الدنانير ، فضــرب دنانير سماها الإبريزية ، عيارها خير من غيرها ، فكان الدينار بعشرة دراهم فبيـــع هـــذا الدينار بثلاثة عشر درهماً ، هذه الأمثلة تشير إلى وعي اقتصادي ، ولا تتفق مع الاتمامـــات الموجهة إليهم من كونهم بدواً مخربين .

فإذا أتينا إلى قضية بني حبيب وجلائهم عن أراضيهم نتيجة لجور وغشم وظلم الحمدانيين ولا سيما سيف الدولة ، فإن المؤرخين جميعاً يعتمدون على النص الوارد لدى ابن حوقل ، ودراسة النص بإمعان تثير - بلا شك - لدى الباحث الكثير من التساؤلات. يذكر ابن حوقل أن نصيبين كانت معروفة بكثرة الثمار ورخص الأسعار تتضمين عائة ألف دينار إلى سنة ، ٣٣ هـ ، فأكب عليها بنو حمدان بضروب الظلم والعدوان ودقائق الجور والغشم حتى حمل ذلك بني حبيب إلى أن خرجوا بزراريهم وعبيدهم ومواشيهم ومما يمكن نقله ومن ساعدهم من جيرالهم وشاركهم فيما قصدوا به من درع الغضب لعقارهم في نحو غشرة آلاف فارس على فرس عتيق ، وسلاح شاك ، من درع وجوشن مذهب ، ومغفر مدبح ، وسيف يقل شبهه ورمح خطئ وآلة وعدة، فتنصروا

بأجمعهم، وأوثقوا ملك الروم من أنفسهم بعد أن أحسن لهم النظر في إنزالهم على كرائسم الضياع، ونفائس الجبى والمتاع وخيرهم القرى والمنسازل ورفدهم بسالنواحي الحسسنة والمواشي... الخ ، ثم يتابع ابن حوقل فيذكر أن بني حُبيب "كاتبوا من خلفوه وراسلوا من عرفوه ولا طغوه بذكر ما بلغوه ونالوه ... فأطمعوهم بما نالوه وعرفوهم ما وصلوا إليسه وما جاؤوا فيه ... وأن ملكهم أيدهم وقوّاهم وأنعم عليهم وآواهم فلحق . بهم كثير مسن المتخلفين عنهم ، وانتمى إليهم من لم يك منهم وشنوا الغارات على بلد الإسلام " .

هذا النص ينفرد به ابن حوقل ، فليس ثمة من مصدر آخر يشير إلى ارتحال بين حبيب إلى بلاد الروم نتيجة لجور وغشم وظلم بني حمدان ، وإن كان ذكر بني حبيب يسود في ديوان أبي فراس الحمداني شرح ابن خالويه في صدر الحديث عن حد سيف الدولة "حمدان بن حمدون الذي لقب بمكايد المحل ، لأنه عمر الموصل وديار ربيعة بالمسيرة ثلاثة أعوام تواترت بالمحل ، ووفد عليه فيمن وفد بنو حبيب ، وكانوا أعداءه وأعسداء قبيلته فساواهم بأقرب عشيرة .

فبنو حبيب وفق هذه الرواية أعداء حمدان بن حمدون وأعداء قبيلته كما أن ابسن حوقل في نصه لا يشير إلى ألهم أبناء عم الحمدانيين ، ومن ثم نتساءل ، لما ذا اختار بسسو حبيب الحلاء عن نصيبين سنة ٣٣٠ هم و لم يكن سيف الدولة آنذاك قد أسس إمسارة حلب، ومن ثم لا يحق لنا القول كما قال بعض الباحثين أن سياسته المالية " الجائرة كانت سبباً في ارتحال بني حبيب ، لقد كان آنذاك يتولى حكم نصيبين لأخيه حين جساء الأمسر بالتوجه إلى بغداد ونجدة الخليفة المتقى لله الذي كان قد انقذ إلى ناصر الدولة يستمده على البريديين فأرسل أخاه سيف الدولة نجدة له في حيش كثيف ، فلقي المتقى وابن رائق أمسير الأمراء بتكريت وقد الهزما . فخدم سيف الدولة المتقى لله خدمة عظيمة وسار معسه إلى الموصل ، ويلاحظ أن الأخوين انشغلا بقواقهما طوال سنة ٣٣٠ وسنة ٣٣٦ هسه بقضايا الخليفة والبريديين وحربهم ، فلماذا لم يحاول بنو حبيب أن يظهروا مقاومة ويستعيدوا أراضيهم حين كانت الساحة خالية لهم ، وهم يتألفون من عشر آلاف فسارس بكامل عدقم وعتادهم ، وقد كان المتغلبون أحياناً يسيطرون على مناطق بأقل من هسذا العدد كثير .

فيما إذا كان البيزنطيون، قد أطمعوهم بكرائم الضياع ونفائس الحسبي والمتاع لكسي يتوجهوا إلى أرض الروم ، فيصبحون عوناً لهم ، لا سيما وألهم كانوا أعــداء للحمدانيـين وكان سميف الدولة قد أوقع بالروم حينما كان واليما علمي ديمار بكسر ( ٣٢٦ -٣٢٩هـــ) هزائم كثيرة ، فرأوا الفرصة سانحة لاستدراج بني حبيب ، لاســــيما وأن ابـــن حوقل يذكر ألهم أوثقوا ملك الروم من أنفسهم ، بعد أن أحسن لهم النظر في إنزالهم على كرائم الضياع ، وأنهم راسلوا من عَرَفوه ولاطنوه بذكر ما بلغوه..... فلحق بهم كثير مــن المتخلفين عنهم ، وانتمى إليهم من لم يك منهم فشنوا الغارات على بلد الإسلام فاستولوا على حصن زياد ومنصور " وكان سيف الدولة قد توجه سنة ٣٢٦ هـــ إلى حصن زيــاد في أرض أرمينية بين حصني زياد وسلاّم، وأسر كما يذكر ابــــن ظـــافر الأزدي ســـبعين بطريقاً، وأخذ سرير الدمستق وكرسيه كما أن سيف الدولة خرج سنة ٣٢٨ هـــ غازيـــاً من نصيبين ، فوصل إلى قاليقلا كما توغل في أرض الروم وهدم لهم حصوناً كثـــيرة ، وإذا علمنا أن البيزنطينين كانوا يشجعون السكان في منطقة الثغور على الدخول في المسـيحية . ضعيفة وتعلقهم بالإسلام كان واهياً \_ يرد في أحداث سنة ٣٢٢ هـ عند ابن الأثـــير أن الدمستق سار في خمسين ألفاً من الروم . فنازل ملطية ، وكانت الثغور الجزريــــة ، قــــد ضعفت عن دفع الروم عنهم فحاصر الدمستق ملطية مدة طويلة هلك خلالها كثـــير مــن أهلها من الجوع ، وضرب خيمتين على إحداها صليب وقال : من أراد النصرانية انحـــاز إلى خيمة الصليب ليُرد عليه أهله وماله ، ومن أراد الإسلام انحاز إلى الخيمة الأخرى ولـــه الأمان على نفسه وماله ، ونبلغه مأمنه ، فانحاز أكثر المسلمين إلى الخيمــــة الـــــي عليـــها الصليب طمعاً في أهليهم وأموالهم ، وسيَّر مع الباقين بطريقاً يبلغهم مأمنــهم ، ثم ملــك الروم سميساط وخرَّبوا الأعمال وأكثروا القتل، وفعلوا الأفاعيل الشنيعة، وصـــار أكـــثر سيف الدولة بالوقوف في وجههم أليس من المعقول أن يحاولوا اجتذاب هذا العدد الكبـــير من الفرسان إلى جانبهم وهم أعداء للحمدانيين ، ثم إن ابن حوقل في ص ١٩١ يذكـــو أن بني حبيب خرجوا بذراديهم وعبيدهم ... الخ لأن أراضيهم اغتصبت منهم ، بينما يذكـــر في ص ١٩٣ أن الحمدانيين استصفوا أرض من كان دخـــل إلى بـــلاد الـــروم ، أي أن أراضيهم أخذت بعد نزوحهم وليس قبل ذلك ، وأن الحسن بن عبد الله (ناصر الدولة) سلمها إلى من بقي من أهلها الذين آثروا فطرة الإسلام وعبة المنشأ على مقاسمة النصف من غلاها ، ثم قد يتساعل الباحث هل كان بنو حُبيب هؤلاء ، بين عم الحمدانييسين لأن ابن حوقل في النص الأول لا يذكر ذلك ويدافع عنهم ويتهم الحمدانيين ، في حين أنه في صدر حديثه عن بَرْقَعيد يقول : ويسكنها بنو حبيب ، قوم من تغلب ، وفيها مغوثة لبين السبيل ، وفي أهلها بعض شر لأهم من سينخ بني حمدان ، وفي العودة إلى معجم القبائل لعمر رضا كحالة ، وحدت أن هناك فروعاً من قبائل قيس عيلان كان يطلق عليهم اسم ابنو حبيب" . إن الباحث عند قراءته لما أورده ابن حوقل في كتابه صورة الأرض . يجد أنه شديد التحامل على الحمدانيين وأنه يناقض نفسه في كثير من الأحيان ، ولذلك فيان على الباحث أن يدرس النصوص الواردة في صورة الأرض دراسة نقدية قبدل أن يصدر أحكاماً مبنية عليها .

أما فيما يتعلق باتهام سيف الدولة بأن حروبه كانت غير هادفسة لا هجومياً ولا دفاعياً ، وأنه أتلف أموال الدولة في استعراضات الجيش والمغامرات من دون جدوى، فلم على الباحث المنصف أن يشير إلى أن سيف الدولة تسلم مهمة الدفاع عسن التغور في أصعب الظروف بالنسبة للمسلمين وأفضلها بالنسبة للبيزنطيين ، فقد كسانت الحلافة العباسية بحزأة إلى دويلات متعددة متناحرة ، وحينما سيطر اليويهيون على مقاليد السلطة في بغداد لم يهتموا بأمر الدفاع عن الثغور ، بل نازعوا الحمدانيسين في الموصل لدفسع الأموال، أما في بيزنطة فقد تحوَّل الموقف في القرن العاشر الميلادي الرابع الهجسري مسن الدفاع إلى الهجوم ، عندما استولت على السلطة أسرة من أقسوى الأسر في التساريخ البيزنطي وهي الأسرة المقدونية التي نفخت في الدولة روحاً جديدة بفضل ما وفرته لها من استقرار داخلي وقيادة حكيمة .

يضاف إلى هذا أن نظام الثغور اكتمل عند البيزنطيين في القرن العاشر الميسلادي في عهد الأسرة المقدونية ، وحَلَّ مكان الجيش المأجور حيش حديد من الجنسد الفلاَّحين ، وكان على سيف الدولة أن يواجه البيزنطيين بأعداد من المقاتله محدودة ، بينمسا كانت جيوش البيزنطيين يربو عددها في الوقعة الواحدة أحياناً على مائة ألف محارب من أجنساس مختلفة من روس وبلغار وروم وصقلب وأرمن وخزر، وقاد هذه الجيوش قواد من أشسهر وأعظم قادة الامبراطورية البيزنطية أمثال قسطنطين ليكابينوس ، الذي تحسداه سسيف

الدولة في غزواته قبل أن يدخيل حلب ، ويرداس فوكياس Barads phocas وأخيوه نقفور فوكاس الذي كان قبل توليه القيادة في المشرق ، قائداً عاماً للقوات البيزنطية البريسة والبحرية في الجبهة الغربية .

وحينما نجح نقفور في الاستيلاء على جزيرة كريت سنة ٣٥٠ هـ / ٩٦١ م عينسه الأمبراطور رومانوس الثاني ، قائداً أعلى للجبهة الشرقية ليقف في وجه سيف الدولة الملي كان قد حقق انتصارات عديدة على البيزنطنين ، وتصدى لمحاولاتهم المتكررة للاسستيلاء على الشام التي كانوا يطمعون فيها ويذكرون من تاريخها ألهم حكموها طويلاً ، فكسان سيف الدولة بعمله سداً وحاجراً دون إبنعاتهم إلى هذه البلاد ، فخدم بذلسك الإسلام والعرب ، وقد كان سيف الدولة كما يقول ابن ظافر الازي ردءاً للمسلمين بما رزقه الله من الهيبة عند العدو إلى أن مَرض وضَعُف ، ولما توفي اشتد استيلاء العدو على سائر البلاد والنغور ، فيذكر ابن الأثير ، أن الروم دخلوا الشام سنة ٣٥٨ هـ ، و لم يمنعهم أحسد ، وأخلوها ، فأحرقها ملك الروم ورجع إلى بلدان الساحل فأتي عليها لهباً وتخريباً ، وأقام في الشام شهرين يقصد أي موضع يشاء ويخرّب ما يشاء ولا يمنعه أحد.

أما إذا أتينا إلى القضية الثالثة التي ينتقد عليها سيف الدولة – ونعني بذلك تبذيره وإنفاقه أموال الدولة على الشعراء والأدباء – فإننا إذا درسنا النصوص المتعلقة بذلك في يتيمة الدهر للثعالبي ، وفي كتب الأدب والشعر ، رأينا أن صلات سيف الدولة لم تكريرة ، إذا ما قيست بصلات الملوك والأمراء الآخرين في عصره ، وإن إحتماع الشعراء والأدباء حوله يعود إلى شخصية سيف الدولة التي استطاعت أن تستقطب هذا العدد الكبير في صعيد واحد وإلى كون سيف الدولة أديباً بفطرته ، ذا ملكة مميزة ونقادة تفرق بين الغث والسمين وتميز بين الرديء والجيد من الشعر .

يذكر ابن كثير في ترجمته للمتنبي أنه حينما مدح المتنبي ابن العميد في الكوفة وصله بثلاثين ألف دينار ، ثم سار إلى فارس فامتدح عضد الدولة البويهي ، فأطلق له أموالاً جزيلة تقارب مائتي ألف دينار وقيل بل حصل منه ثلاثين ألف دينار ، تم دس إليه من يسأله أيما أحسن عطايا عضد الدولة بن يويه أو عطايا سيف الدولة بن حمدان فقال : هذه أجزل وفيها تكلف ، وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطيها لأنها عن طبيعة وهده عن تكلف ، فذكر ذلك لعضد الدولة فاغتاظ ودس عليه طائفه من الأعراب ، فوقفوا له

في أثناء الطريق وهو راجع إلى بغداد ، ويقال إنه كان قد هجا مقدَّمـــهم ابـن فــاتك الأسدي، فلهذا أوعز إليهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتلوه ، ويأخذوا ما معــه مــن الأموال فقتل المتنبي مع ولده في يوم الأربعاء لخمس يقين من رمضان سنة ٢٥٤ هـــ/ ثم إن كرم سيف الدولة لم يكن وقفاً على الشعراء والأدباء ورجال دولته ، وإنما شمل الأفــواد العاديين كذلك ، وليس أدل على ذلك من أنه عندما أسر أبو فراس الحمداني ، أقـــام في الأسر خمس سنين يكاتب سيف الدولة أن يفتديه بقوم كانوا عنده من عظماء الـــروم ، فيأبي سيف الدولة ذلك مع وجده عليه ومكانه من قلبه ويقول : لا أفدي ابــن عمومنا فيأبي سيف الدولة ، للفداء ، ولا يكون الفداء إلا عاماً للكافة ، فلما كــانت ســنة من أسرى الروم أحد ، اشترى الباقين ورهن عليهم بدنته الجوهر المعدومة المثل ، ويعلـــق من أسرى الروم أحد ، اشترى الباقين ورهن عليهم بدنته الجوهر المعدومة المثل ، ويعلـــق التنوخي على هذا الفداء الأخير الذي حرى قبل سنة من وفاة سيف الدولة بقوله : إنـــه لزمه في الفداء خمسمائة ألف دينار في شراء الأسرى ، والأموال التي وصلـــهم ورم بهــا لزمه في الفداء خمسمائة ألف دينار في شراء الأسرى ، والأموال التي وصلـــهم ورم بهــا أحوالهم ، وأخرج جميع ذلك من ماله صبراً واحتساباً وطلباً للثواب والذكر من غـــير أن يعاونه أحد من الملوك فيه ولا غيرهم ، وكان ذلك خاتم أعماله الحسنة وفعاله الشريفة التي يعاونه أحد من الملوك فيه ولا غيرهم ، وكان ذلك خاتم أعماله الحسنة وفعاله الشريفة التي يعاونه أحد من الملوك أله ولا غيرهم ، وكان ذلك خاتم أعماله الحسنة وفعاله الشريفة التي عاوز الوصف وتفوق العد .

إن الأمثلة السابقة التي ذكرتها كلها تدل على أن الباحث لا يجوز لـــه أن يعطي أحكاماً أو أن يتوصل إلى استنتاجات مبنية على نص واحد وأن عليه أن يدرس النصوص كلها دراسة نقدية لكي يستطيع أن يقدِّم صورة أقرب إلى الواقع والحقيقة ورَحِم الله ابــن خلدون الذي يقول:

فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيـــص والنظر حتى يتبين صدقه من كذبه ، وإذا خامرها تشيع لرأي أونحله قبلت ما يوافقها مــن الأخبار لأول وهلة ، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عــن الانتقـاد في قبول الكذب ونقله.

# المراجع

| دمشق         | بغية الطلب                        | ابن العلم  |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| دمشق         | زبدة الحلب                        | ابن العديم |
| 19.7         | أحسن التقاسيم                     | المقدسي    |
| دمشق ۱۹۵۳    | الأعلان الخطيرة                   | ابن شداد   |
| 1977         | البداية والنهاية                  | ابن کثیر   |
| بیروت ۱۹۲۵   | تاريخ الشعوب الإسلامية            | برو كلمان  |
| الهجري ١٩٤٧  | الحضارة الإسلامية في القرن الرابع | آدم متز    |
| 19.9         | الدر المنتخب                      | ابن الشحنة |
| بيروت        | صورة الأرض                        | ابن حوقل   |
| القاهرة ١٩٦٤ | ظهر الإسلام                       | أحمد أمين  |

# كيف قرئت الكتابات واللغات القديمة

# الدكتور عماد الديزحاتمي

يتناول المقال كتاب العالم النمساوي Ernst Doblhofer الصحيادر باللغة الألمانية سنة ١٩٥٧ بعنوان Zeichen umd wunder والذي درس أساليب العلماء ومناهجهم في قراءة ثمان من أهم كتابات العالم القديم ولغاته تبيدأ المقال بتعريف المرحلة السبي تمست فيها الكشوفات التاريخية " الاستعمار " في صورته الخالية من الأقنعة والذي فتح مجالات واسعة أمام علماء الاستشراق و "التراكم المعرفي - الذي أدى إلى ظهور مناهج علمية جديدة أدت بمجموعها إلى الثورة العلمية في جميع المجالات ومنها الكتابات القديمة.

والكتابة نقلة للإنسان من الهمجية إلى الحضارة ، بدأت باستعمال الأشياء كالكيبو وصولحانات الرسل والكامبوم والبيركا، وانتقل الإنسان إلى الكتابة البيكتوغرافية التي يمكن لكل أن يقرأها بلغته ثم كانت الكتابة الأيدوغرافية فالمقطعية وفيها يعبر الصوت عن رمسز معين، أما الساميون فعمدوا في فترة لاحقة إلى فصل الصوت الاستهلالي للكلمة الرمسز وصاروا يكتبونها تعبيراً عن هذا الصوت فقط. وبكلمة أخرى صار الرمز تعبيراً عن حرف واحد، منفصل وبذلك بدأت الأبجدية . أما المواد المستخدمة في الكتابة فكسانت الحجسر والجلود والخشب والمعادن والعظام... والورق . أما قراءات العلماء فلعب الدور الحاسسم فيها ثقافتهم الواسعة ونشاطهم ودأهم وتكريس حياقم بطولها لأجل المعرفة ، تؤكد ذلك خياة شامبليون ، كامبغير ، هنري رولينسون، جورج سميث ، أريتشيبالد هنري سايس ، باوير ، فيرولو ، دورم و آخرين وساعدهم على القراءة بعض الرموز الكتابية كسالفواصل والمحدد والموابق واللواحق كما ساعدهم إخباريات الأقدمين وأخيراً ، الثنائيات . مثل ثنائية حجسر رشيد وقرة تهي .

في استعراض قراءة الكتابة المصرية حرت الإشارة إلى تاريخ هذه الكتابسة العريقة ومواقف القراء منها عبر عشرات القرون حتى دخل الفرنسيون مصر وعثر علسى ححسر رشيد الذي نجح العالم الإنجليزي يونغ في قراءة عدد كبير من مفرداته، ثم عكف شلمبليون عليه فأكد أن نصه الهيرو غليفي مكتوب، بحروف أبجدية.

أستاذ آل البيت.

وتعرف في نصّه الديموطيقي على اسم كليوباترة وحاول رسمـــه بالهيروغليفيــة ، ثم تأكدت نظريته بعد إطلاعه على مسلّة نقش عليها ذلك الاسم الملكي . بعد ذلك صـــار شامبلون يتدرب على قراءة أسماء الملوك المحاطة بالإطارات ويحـــدُّد حـــروف ومحـــدُّدات الهيروغليفية إلى أن انتهي إلى وضع الأبجدية . أما الفارسية القديمة فعرض المقـــال لتـــاريخ نقوشها المسمارية التي كان الرحالة نيبور قد رسم بعضها واستطاع غروتينفيند أن يُمـــيز فيه اسم ملك وعلى أثر ذلك أخذ مجموعتين من نقوش مقابر الملوك وافترض وجود بعـض الأسماء فوقها وأعانه على ذلك نص ليهرودوت يقدم جرداً لأسماء الملوك فكــــان ذلــك مقدمة للمرحلة الثانية من قراءة الفارسية القديمة والتي فتحت بعد العثـــور علــي نقــش بيهستون الشهير . أما بالنسبة للكتابة البابلية الآشورية فعـــرض المقــال فيــها لجــهود ليفنستييرني لقراءة القسم البابلي من المدونة التي حملت الشهرة إلى غروتينفيند، ثم توقـــف العلماء عند المظهر المقطعي لهذه الكتابة الجديدة وتطور القراءة حتى تم العثور في نينـــوى على دفتر المعلم في صورة لوح طيني خطت فوقه المعاني اللفظية السومرية للايديوغرامــات في مقابل معانيها اللفظية في البابلية الآشورية. جرى التعرض بعد ذلك لإكتشاف جسورج سميث لألواح جلجامش والتوصل إلى ارتباط البابلية الآشورية بالسُّومرية ثم للتشابه المذهـــل بين الكتابة المصرية القديمة والاسفينية البابلية الآشورية وأسباب انتشار هذه حتى صـــارت الكتابة الدبلوماسية في العالم القديم. بعد العثور على النصوص المختلفة للكتابة الحثيـــة في المدينة ونهاية الاسم وقرأ يينسين كلمة كركميش ثم توقفت القراءات حتى تمكن كركميش بيدرجيخ من قراءة عبارة " والآن كلوا خبزكم وماءكم اشربوا" . ومرت الكتابــــة بعـــد ذلك بصعوبات وعثرات كثيرة بذل ميريدجي وفورير جهودهما في التغلب عليها إلى أن عثرا أخيراً على ثنائية قرة تيبي المكتوبة بالفينيقية والحسية فرسخت القراءة الحثيـــة بصفـــة نهائية، وأثار النص المنشور تأملات هامة تتعلق بالإسهام الفينيقي في الحضــــارة اليونانيـــة القديمة. وكانت الفينيقية ، في صورتيها المسمارية والهيروغليفية ، أسرع الكتابات استجابة للقارئين ، اكتشفت نصوصها في رأس الشمرة باللاذقية حيث عثر على مكتبـــــة المعبــــد ومدرسة الكتبة وفؤوس معدنية مرقوشة بالمسمارية . وسرعان ما افترض باوير تدوين هذه السامية وعلى اللواحق واللواصق التي ترد في بدايات المفردات ولهاياتها وهكذا حدد بعيض هذه الحروف التي أوصلته إلى اسم ملك ثم بعل وأخيراً قرأ " فأس الكاهن الأعظم" المدونة على الفأس نفسها. وفي فترة أقصر من ذلك قرأ ادوارد دورم أبجدية جبيل السيتي حدد رموزهاب ٧٠ رمزاً كانت تشكلات مختلفة للأبجدية الفينيقية، حسب وقوع الحسرف في بداية الكلمة أو وسطها أو نهايتها ، وتوصل بذلك إلى قراءة النص الذي طرقسة عمامل بسيط.

وصاحب المقال يشارك مؤلف الكتاب أسفه لأنه ما توقف إلا عند بحموعة محدودة من الكتابات القديمة ثم يتوقف أمام بحموعة من التساؤلات من بينها ما يتعلق بالكتاب الرونية التي أثبتت وحدة الأصل بين الشعبين التركي والجحري ويتساءل عن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل إلى قراءة الايتروسكية ، ويرى أن المؤلف قد قسا في وصفه لأهل سوريا ومصر وللجزيرة العربية، كما أنه أغفل أوصاف ابن فضلان وابن بطوطة (شلهدي العيان) لدفن الملوك الصقالبة والترك بينما هو يقدم أوصاف هيرودوت ، والأهم أن المؤلف يتحاوز معرفة القارئين للغة العربية مفتاحاً لقراء الكتابات القديمة في الأراضي العربية ويصر ، شأن العلماء الأوروبين عموماً ، على قراءة اللغة المصرية وانعزالها عن عموض عيطها العربي وفي الوقت نفسه يسجل إعجابه الكبير بمنهج المؤلف وأسلوبه في عسرض كتابه ويهيب بالمؤرخين العرب أن يهتموا بتدوين تاريخ بلادهم القديم.

#### كيفقرئت الكتابات واللغات القديمة

#### قراءة في كتاب إرنست دوبلهوفر:" رموز ومعجزات"

إذا كان القرنان الخامس عشر والسادس عشر يدخلان التاريخ الإنساني على ألهما عصرا الكشوفات الجغرافية "في المكان" فإن القرنين التاسع عشر والعشرين يدخلان عصراً للكشوفات التاريخية "في الزمان". فخلال هذين القرنين الأخيرين أزيح الستار عن أحقاب وكتابات وحضارات كانت مجهولة في الماضي أو كان ينظر إلى نقوشها كمجوعة من الأحاجي التي يعد مجرد التفكير في حلها ضرباً من التعامل مع المستحيل ، ولذلك كلن حل تلك الرموز وقراءة نصوصها ميلاداً حديداً للتاريخ البشري .

وإذا كانت هذه الكشوفات والقراءات بالغة الأهمية بالنسبة للتاريخ البشري في عمومه فإنها تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة لتاريخنا العربي ولتلك الحضارات التي تضرب بجذورها عميقاً في تراب بلادنا؟ فأهم الكتابات الدارسة وجدت في ما بين النهرين ووادي النيـــــل وأوغاريت وجبيل وقبرص وجميعها تصلنا بخطوط كثيرة بأول المناهل التي استقت منــــها شخصيتنا التاريخية المعاصرة الكثير من مقوماتها.

ومن المعلوم أن الباحثين العرب قد احتجبوا ، لأسباب كثيرة، عن هذه الكشوفات والقراءات ولم يشاركوا في حل رموز تلك الرقم والمنقوشات والمدونات السي خطها الأجداد ، كما ألهم احتجبوا أيضاً عن التأريخ لهذه الإنجازات العلمية الكبرى والتعريف بها والكتابة عنها، فلم يصدر حتى الآن- في حدود علمنا – الكتاب الذي يتناول بالدراسة تلك الموضوعات الهامة، وهو ما يعد نقصاً كبيراً في المكتبة العربية يوجه عام.

وفي منتصف القرن الحالي تصدى لهذا الموضوع عالم نمساوي كبير هو البروفيسسور إرنست دوبلهوفر الذي يمدّنا كتاب"?Who is who"ببعض المعلومات المتعلقة به.فقد ولـد في الثاني من أيلول عام ١٩١٩ في ايثيردينغ بالنمسا ودرس في جامعتي فيينا وغراتس وتخصص في الدراسات اليونانية واللاتينية وعلم اللغات المقارن وفي اللغة الإنجليزية والتأريخ وحصل على الدكتوراه عام ١٩٤٨ ثم اشتغل بتعليم اللغة اللاتينية في غراتس فمدرسا للغة الألمانيــة في ليفيربول ، وشارك بين ١٩٤٩ - ١٩٥١ في بعثة الحفريات جنوبي الأناضول . رقى إلى درجة أستاذ اللغتين اليونانية واللاتينية في جامعة غراتس وحاضر في "منهجية تعليم اللغملت الكلاسيكية " وفي " اللاتينية الوسطى" و "الأدب المسيحي في عصوره الأولى " . كمـــا نشر عدداً من المؤلفات من بينها" دبلوماسيون بيزنطيون " ، و" أوفيديوس أو ربــانوس" " قيصر وخصومه" وسواها وترجم بعض مؤلفات أرنولدتويني . أما أشهر كتبه فهو " رموز ومعجزات Zeichen und Wunder " الذي نشرته دار Neff (فينيا – برلين – شــــتوتغارت ) الإنكليزية والفرنسية والروسية والبرتغالية والهنغارية واليابانية والهولندية والإيطالية ، كمــا نشرت طبعة منه في كتاب الجيب DTV 161 ونال مؤلفه الجائزة الأدبية عـــامي ١٩٥٩ و ١٩٦٨ ، وقد أصدرت الدار العربية للكتاب (ليبيا - تونس) ذلك الكتاب عـــام ١٩٨٣ بعنوان " رموز ومعجزات منقولاً عن ترجمته الروسية الصادرة عام ١٩٦٣ بعنوان 3Haku

بعد مقدمة عن تاريخ الكتابة الإنسانية وطبيعتها كنشاط بشري يتنـــاول المؤلــف بدراسته قراءة ثماني كتابات هي : ١ ـ المصرية القديمة ، ٢ - الفارسية المسمارية القديمـــة، البابلية المسمارية، ٤- الحثية والمسمارية منها والهيروغليفية ، ٥- الفينيقية القديمة \_ أبجدية رأس الشمرة وأبجدية حبيل ، ٦- الكتابة المقطعية القبرصية ، ٧- كتابـــة ب الكريتيـــة ـ الميسنية ، ٨- الكتابة الرونية التركية القديمة ، ويختم كتابه بفصل عن مستقبل القراءات .

وقد نهج المؤلف في كتابه المنهج التاريخي ، ولا نقصد بذلك فقط أنه تتبع مصير كل رقيم مكتوب منذ أن تم العثور عليه وإلى أن قرئ بل وحاول أيضاً أن يلاحق مسيرة التفكير لدى كل عالم ، فواكب خطواته ودخل مختبره العلمي وجعلنا نتلمس الصعوبات المتلوّنة التي كانت تعترض سبيل قراءة الكتابة الغامضة ونعايش الجهود المضنية و " الليسالي الساهدة، والتي انتهت ببعض العلماء إلى اليأس واعتزال العمل بينما انتهت بساحرين إلى تحقيق النصر العلمي الكبير .

ولهذا فإننا نحيي الجهد الكبير الذي بذله أرنست دوبلهوفر في كتابه ونقدر بكول إكبار ما اتسم به مؤلفه من دقة المحاكمات وجاذبية العرض ، وسنحاول فيما يلي أن نعرض لبعض التساؤلات التي يثيرها هذا الكتاب ومنها : لماذا تأخرت قرراءة الكتابات الدارسة حتى عصرنا الحديث مع أن نقوشها معروفة منذ عشرات القرون؟ ما ملامح الفترة الزمنية التي أحاطت بفك الرموز وما المبادئ والمناهج التي اعتمدت في القرراءة ؟ . وبعد أن نستعرض أهم القراءات بالنسبة لأرضنا العربية نحاول أن نستخلص أهم النسائج التي تمخضت عنها هذه الاكتشافات العلمية بالنسبة لتاريخنا الحديث على الأقل .

أشرنا إلى أن القرنين الـ ١٥ , الـ ١٦ كانا عصر الكشوفات الجغرافية في المكلن بينما كان القرنان الـ ١٩ والـ ٢٠ عصر الكشوفات التاريخيـة في الزمـان . وتجـدر الإشارة إلى أن هاتين المرحلتين من الكشوفات ترتبطان بمرحلة سابقة ومهمة في التـاريخ الأوربي هي مرحلة النهضة التي كان من سماها يقظة الوعي والتفكير والمغامرات العقليـة الجريئة والبحث عن المناهج الجديدة و الاستزادة من المعارف والعلوم والتوصل إلى التراكم المعرفي الذي تمخض بعد آماد طويلة عن الثورة الصناعية التي كانت في وجهها الإيجـابي تتويجاً للفكر الإنساني إذ طبقت العلم على الصناعة ، لكنها لم تلبث أن اتخذت وجهـها السلبي أيضاً إذ كانت واحداً من الأسباب التي مهدت للاستعمار بمعناه العسكري. ببوارجه و مدافعه وعنصريته و بما جره من مآس على قسم كبير من الكوكب الأرضي.

وكيفما كانت نظرتنا إلى هذه المرحلة التي كشف صفحات مشـــرقة في تاريخنــا القديم فإننا لا نستطيع أن نجرّدها من ارتباطها بظاهرتين تفضي كل منــهما إلى الأخــرى

وتكملها: بالاستعمار في صورته المباشرة ، الجحردة من الأقنعة ، وبالتراكم المعرفي العلمــــي الذي أفاد منه القارئون حتى توصلوا إلى كشوفهم التي تثير الإعجــــاب . ولدوبلـــهوفر في كتابه عبارة في وصف شركة الهند الغربية التي أسهمت بدور ملموس حتى في الكشـــوف فهي " منظّمة قوية لا تقصر حاجتها على قطّاعي الرؤوس السفلة والمغامرين الذين كـانت تشرف بنفسها على تربيتهم بل وعلى رجال الفكر أيضاً " (الطبعة العربيـــة ص ١٩١). ويبدو لنا أن هذا الوصف ينطبق غلى مجموع تركيبة الاستعمار الذي ضمــــت جيوشـــه نمطين من الرجال: القتلة والعلماء، ولكل منهما ميدانه ومهمته. وقد اعتدنا منذ دخــول الجيوش العثمانية إلى أراضينا وحتى آخر الغزوات الاستعمارية إنه مـــا إن تنتـــهي مهمـــة قطاعي الرؤوس المذكورين حتى تبدأ فترة استباحة الأراضي المنكوبة فتجمـــــع الأيـــادي الماهرة والكنوز والنفائس والمخطوطات والتحف الفنية والأثريــة والتمــاثيل والأعمــدة والمنقوشات ... وتوجه في موكب عجيب يبدأ في أرضنا لينتهى في عواصــــــم المحتلـــين . وكثيرا ما كانت العلاقات بين المحتلين ـ والتي تتقلب بين التناهش والتآزر ـ تنعكس علــي مصير التحف الأثرية . فمن الأمور ذات الدلالة أن مكتشفي حجر رشــــيد ، - مفتــــاح قراءة الهيروغليفية – كانوا جنوداً في الحملة الفرنسية على مصر يحفرون خنادقهم القتاليــة . أما وصوله إلى المتحف البريطاني بعيد اكتشافه فيعكس الصراع الانجليزي ــ الفرنسي علـــي مصر ، وإصرار الإنكليز على سلب المهزومين الفرنسيين أسلابهم وقد عدّوا ذلك الحجـــ ، حسب تقريرهم " مفخرة أسلاب السلاح البريطاني الذي لم يؤخذ عـــن طريــق لهــب السكان العزل من السلاح ، بل عنوة في حرب شريفة" (ص٧١) . أما حجـــر حمــاة-مفتاح قراءة الحثية ـ فله قصة مختلفة تكشف التعاون الاستعماري . فلقد لفت ذلك الحجر أنظار رحالة ألماني قلم كتب عنه ثم أنظار القنصل الأمريكي وأخيراً أنظار صبحي باشــــا حاكم سورية. والكلمة لمؤلف الكتاب " فلما سمع بقصة الحجر رأى أن يتجه إليه بنفســـه فدعا القنصل البريطاني في دمشق كوربي غرين والمبشر الإيرلندي ويليام رايت ليرافقـــاه في زيارته فوجدوا ذلك الحجر وعثروا على أربعة أحجار أخرى... وكان الكـــاهن ويليـام رايت والحاكم يعرفان سلفاً أن الحجر لن يقدم لهما طوعاً . ولكن ما معسى أن يكون صبحي باشا حاكماً ؟ وما جدوى وجود العسكر لديه إذن ؟ وأخيراً أحيطــــت ســاحة العمل بعدد من الحرس " الجيدي التسليح ونزعـــت الأحجــار." (ص ٢٣٨ ــ ٢٣٩) ثم نقلت إلى استامبول ونقلت نسخها إلى المتحف البريطاني . وتتصل كشوفات ما بين النهرين مباشرة بالغزو الاستعماري الإنجليزي . أما رولينسون الذي ساهم في قراءة الفارسية القديمة وكان له إسهامه في عدد مسن المذابسح الاستعمارية في أفغانستان وسواها .والتنقيبات عن أوغاريت وجبيل حرت في فترة تسمى بالانتداب الفرنسي وقد زحف القارئون المبشرون على حزيرة الصيام " بعد أن أوصلست الإبادة الجماعية سكان هذه الجزيرة إلى ما يقل عن مئتي شخص " (ص٤٩٢) وهسو مسا يعوق حل رموز كتابتهم حتى الآن .

وقد لا يكون ثمة حديد في كل ما ذكرناه فالآلية الاستعمارية أخضعت لذاتها كسل النشاطات ومن ذلك النشاط الاستشراقي الذي لقي تطوراً واسعاً في ظل الاستعمار . وقد أغنانا كتاب الاستشراق " لأدوارد سعيد و " لفق تسد " لرنا قباني عن البحث في همذا الإرتباط الوثيق بين الاستعمار والاستشراق ، وبيّنا الآفاق الواسعة السي كسان النشساط الاستعماري يفتحها أمام المستشرفين ، كما أكد ذلك كتاب دوبلهوفر أيضاً وزاد عليسه بتصويره الارتباط بين الدراسات اللاهوتية وهذا النشاط ، خاصة وأن دراسة اللاهسوت كانت بطبيعتها تدفع إلى دراسة اللاهوتية وهذا النشاط ، خاصة وأن دراسة اللاهسوت لتاريخ الاستعمار لا بد وأن يمر بلوحات أولئك " الجنود المجهولين" الذي ساروا في ركاب واحتمع بينهم الرحالة والعالم الكبير والمبشر والمغامر ووحدت بين هؤلاء جميعاً مظاهر البراءة والورع الديني والاهتمامات العلمية بينما كانت ثمار أعمالهم تظهر في هيئات البراءة والورع الديني والاهتمامات العلمية بينما كانت ثمار أعمالهم تظهر في هيئات التي كانت ذات فائدة كبرى بالنسبة لواضعي الخطط العسكرية.

أما التراكم المعرفي الذي أشرنا إليه فنقصد به ذلك التحشد الكمي الكبير لمختلف أنواع المعرفة واللغويات من بينها والذي أدى إلى تحول نوعي في مختلف ميادين العلسم وإلى ظهور مناهج حديدة في الدراسة أدت في مجموعها إلى ما نسميه بالثورة العلمية السي نشهد آثارها اليوم. وبفضل ذلك التراكم تمكن العلماء من استنباط وتطبيق منهج علمحي حديد هو المنهج المقارن الذي ترك أثره في مختلف العلوم ، فظهر حدول مندلييف للعنطم وأفاد داروين من تطبيقات ذلك المنهج في كتابه أصل الأنواع وحرى تطبيقه بشكل ناجح في الدراسات الإنسانية فظهر "التشريع المقارن " و" علم الأديسان المقارن " و" الأدب المقارن " و" علم الأديسان المقارن " و" الأدب المقارن " و" علم الأديسان المقارن " و" الأدب المقارن " و" المقارن " و" الأدب المقارن " و" علم الأديسان عبر التاريخ فحقق أكبر نجاح في قراءة الرموز .

ومن المتفق عليه أن الكتابة نقلة للإنسان من الهمجية إلى مرحلة الحضارة مكنته مــن نقل تجاربه إلى الأجيال التالة التي أفادت من هذه التجربة ورفدتها باسهامها لتورَّثها إلى من يهمنا في موضوع اليوم هو معرفة المراحل التي مرت بما الكتابة وساعدت على فهم عمليـة تفكيك الرموز المكتوبة فيما بعد . أما المرحلة الأولى مما يكن أن نسميه التدوين فتمــــت باستعمال الأشياء كالكيبو (١) وصولجانات الرسل والشمرائط ذات العقد والفامبوم

والمسابح وما سوى ذلك.

تنحينا أو غصن شجرة تثبت إليه مختلف العقد والربطات ليرمز كل منها بشكله أو لونه إلى معنى أو شيء أو عسدد أو تاريخ معين . وكانت البيضاء تعمين السلم والحمراء للحرب والصفراء للذهب والخضراء للذرة، وكان لقبائل الآنكا أشكال مختلفة لمناسبات الحرب والقضاء والضرائب والاحتفالات،وهناك عدد من العقد والخيوط المربوطــة في كل واحد منها وفيها الحمراء والزرقاء والخضراء والبيضاء، إذ كان الهنود الحمر يتحصلون على عدد كبير من المعاني بواسطة التبديل المسستمر للعقبد



الشكل رقم (١)



الشكل رقم (٢)

(١) الكيبو والخيوط والشرائط ذات العقد " – خيط متين عزّز بخيوط أخرى ذات عقد . والمعنى الدلالي " للكتابة " فيه يرتبط بألوان الخيوط وعدد العقد مثلما يرتبط بتوضع الخيوط ونمط تشابكها مع الخيط الرئيسي.

صولجانات الرسل: عصى تحز فوقها إشارات وخطوط مختلفة تذكر حامليها بالمهام التي يعهد بما إليهم وطبيعتها . الفامبوم أو حزام الفامبوم: أربعة أو خمسة حبال دقيقة رتبت إلى جانب بعضها وعشقت بما أصداف متعددة الألوان مثقوبة في وسطها، يحمل كل لون منها معنى خاصاً ( الأسود للخطر الأحمر للحرب ، الأبيض للسلم )، ويجري تبادلها بين القبائل.

المسالج: وتتعلق بخاصة بفرض الصلاة وأعداد التسابيح وما إلى ذلك .

البيركا : لوحة خشبية تحز فوقها خطوط ثم تشطر شطرين يحتفظ كل من الجانبين المتعاملين بأحدهما .

## الشكل ٢-٣ الكيبو : ويمثل الجزء الرئيسي منه حبلاً تنحيناً أو غصن شحرة تثبت إليه





الشكل رقم (٤)

ومن أطرف هذا النوع من الإحباريات " رسالة " يذكر هــيرودوت أن الصقالبــة وجهوها إلى داريوس، وكانت مؤلفة من عصفور وفأر وضفدع و همســة ســهام فكــان معناها: "إذا كنتم أيها الفرس، لن تطيروا في السماء كالعصافــير، ولــن تختبــوا في الأرض كالفئران، ولن تقفزوا في البحيرات كالضفادع فلا عــودة لكــم إلى بلاذكـم لأنكــم ستسقطون صرعى هذه السهام" (ص٢٥-٢٦).

هذه المرحلة التي يمكن تسميتها بمرحلة التراسل بالأشياء تليها مرحلــــة نســـميها " الكتابة التصويرية " وهي تختلط بالكتابة الأولى وتقدّم عليها خطوة واحدة نحو التجريـــد . إذ بدئ فيها باستخدام صورة ترمز مباشرة إلى الشيء المصوَّر. فالدائرة المرسومة وحولها الأشعة هي الشمس والخط المتموّج يعني الماء والشكل ذو الرأس والذراعين هو الإنسان وهكذا. ومن أطرف أشكال الكتابة البيكتوغرافية ما نجده لدى بعض قبائل الهنود الحمر:

٥- مدونة بيكتوغرافية وضعت شاهداً على قبر قائد من الهنود الحمـــر . وتقول المدونة إن القائد واسمه "الوعل" قد خاض سبع حملات عســـكرية وتسع معارك ، ولكنه قتل بضربة فأس في معزكة دامت ليلتين.

وهذه الكتابة لا ترتبط بالطبع بأصوات اللغة المدونة ويمكن لكل طرف أن يقرأها بلغته ومع ذلك فإنها لم تقتصر على "استعمال" القبيلة الواحدة بل كتبت بها بعض المراسلات الدولية ، ومن ذلك عريضة تقدمت بها سبع قبائل إلى الكونغرس للسماح لتلك القبائل بالصيد في البحيرات الأربع .

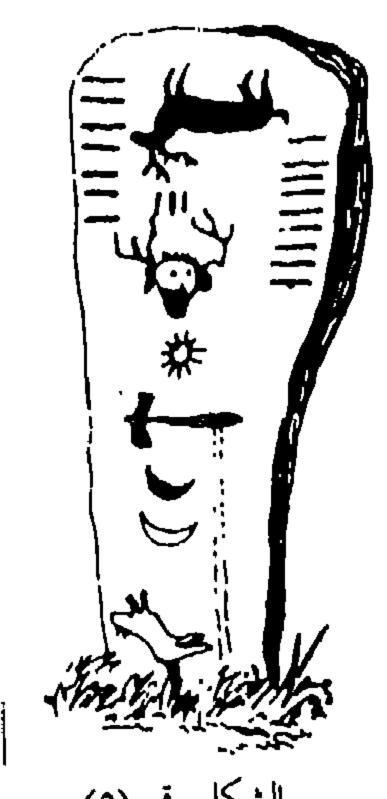

الشكل رقم (٥)

الشكل ٦- الحيوانات السبعة المرسومة ترمز إلى القبائل الهنديــة

المالة المول المالة الم

الشكل رقم (٦) صورة منفصلة من "جرد فصول الشتاء "العائد لقبيلة "الكلب لمنفرد" السبع ويتقدم ها البحم (إلى اليمين). الخطوط التي تربسط قلوب الحيوانات تعبر عن الرأي المجمع عليه بين القبائل ووحدة تقديم الطلب الجماعي. أما الخد المنطلق من عمين البحم نحو البحيرات الأربع بعد مروره فسوق المحيوانات فهو الرغبة المشتركة لدى

الجميع بالتمتع بحق الصيد في تلك البحيرات . الخط المنطلق إلى الأعلى والأمام من عين البجع – يعــــني أنه يرفع نظره بثقة إلى الكونغرس بانتظار الرد الإيجابي.

وتعد الكتابة الايديوغرافية مرحلة تالية بالنسبة للبيكتوغرافيـــة ( التصويريــة) وإن اتفقت معها في انعدام ارتباط أصواتها بأصوات اللغة المدونة ، لكنـــها تتقــدم عليــها في التجريد . فالدائرة المشعة لم تعد تعبيراً مباشراً عن الشمس بل قد بْعني الحرارة ، الـــدفء

وصورة شيخ يعتمد على عكاز صارت تعني الشيخوخة ، وإناء يرشح منه الماء صــــارت تعنى البارد... وهكذا .

الشكل رقم (٧) الطلب الذي وحهته القبائل الهندية السبع إلى كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية.



اعتمدت البيكتوغرافية والايديوغرافية \_ إذا عددناهما كتابتين لا واحدة ـ على الرمن المصوَّر وعبّرتا عن الحياة في مفاهيمها المباشرة الأولى وابتعدتا عن تدوين المفاهيم المحسوّدة . ( ومن أطرف ما يعرضه الباحثون هذه الصورة الرمز للخصومة الزوجية من خلال هـــــــذه الايديوغراما:

وسادة تفصل بين زوجين أدار كل منهما ظهره للآخر).

لكن أطرف ما يستوقفنا في تاريخ هذه المرحلة الكتابية التحولُ الشديد الذي يطــرأ على الصورة عند تحولها من الرسم المباشر إلى شكل جديد بفعل الاسفينات المضغوطة.

الشكل رقم (٨) تطور الكتابة السّومرية من الرموز التصويرية القديمة نحو المسمارية .

أما المرحلة الأهم للانتقال إلى الكتابة الجادة فبدأت عندما صارت الكلمة (أي المكسافئ اللفظي للصورة المرسومة (ترتبط ارتباطاً لا ينفصم مع الرمز المرسوم ، وهذا ما نسسميه اشتراطاً بالصوّتنة أو صوتنة الرمز ، بحيث صار الرمز المرسوم تعبيراً عن جميع المفردات التي تلفظ لفظاً واحداً . كأن يرسم خال على الخد فيعني الخال ويعني الخال أخ الوالدة - وأن ترسم الأفعى لتعني (حية) و(ذات حياة) وترسم العجلة لتعني (العجلسة - الدولاب) وتعني السرعة. وكان ذلك منطلقاً إلى كتابة جديدة تسمى المقطعية وقد ارتبط كل رمسز فيها بلفظ يمكن أن يستخدم حتى في التعبير عن مقطع من كلمة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية المقاطع. كأن نعبر عن كلمة محتاج برسم يمثل (مح) البيضة وآخر يمثل تاجاً: مح + تسلج

والكتابة بالكلمة ـ اللفظية كانت أساس الانتقال إلى مرحلة تالية من الكتابة فـاذا كانت اللغة تتضمن عدداً كبيراً من الكلمات الوحيدة المقطع ، أو إذا كـانت كلماتسها المتعددة المقاطع بسيطة المبنى سَهُل الانتقال إلى الكتابة المقطعية (مثل كتابة كاتـا كانا اليابانية التي قامت على أساس الكلمات ـ الرموز الصينية ونجد هذا النمط في الحبشية أيضاً وفي الكتابة الكريتية ـ القبرصية .

أما أحدادنا الساميون فانتقلوا من الكلمة – الرمز إلى نوع كتابي آخر أكثر تطوراً وذالك بأن فصلوا الصوت الاستهلالي للكلمة الرمز عن الكلمة نفسها وصاروا يكتبونها كلها تعبيراً عن هذا الصوت الاستهلالي فقط.فمسن رمنز حرف (ب)ومن رمز عربي (دُي - يَدُ) المصرية جاء حرف (د) وهذا ظهر ما نسميه الاكروقونيا (التي نستخدمها في الاتصال الهاتفي أحياناً - كأن أنطق حلب بالأحرف الاستهلالية حامد ، ليلي، بشار) وقد بدأت الكتابة الأبجدية في الساحل السوري ومصر ثم انتقلت إلى مختلف شعوب العالم .

أما المواد التي كتب عليها الإنسان فكانت الحجر والجلسود ( السرق ) والخشب والصفائح المعدنية والعظام وقشور الأشجار .. والسورق وكتبوا بالريش والقصب وبالإزميل والمطرقة أيضاً. ونوعية المواد المستعملة تفسر أسباب اختفاء بعض الكتابات . لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن الكتابات القديمة - الأيديوغرافية والمقطعية ، والأبجدية أيضاً لم توجد صافية صفاء تاماً في يوم من الأيام . وقد تعلم القارئون شيئاً فشيئاً إنهام يتعاملون مع نصوص تجمع ضروباً من الكتابة في وقت واحد. وكانت كل كتابة تساعد

على قراءة كتابة أخرى وبخاصة في منطقة ما بين النهرين حيث كان يُبقى على الايدوغراما الرمز في صيغية تشكيلة واحدة ويقرأ في مختلف اللغات بألفاظ مختلفة . كما أن القرن التاسع عشر ضاعف من وتيرة التراكم المعرفي ومن خبرات القارئين ، وهو ما سرع في إنجاز عمليات القراءة نفسها، فبينما بقيت بعض الكتابات أسميرة التساؤلات عشرات القرون (كالمصرية) لم تستغرق قراءة الحثية إلا أقل من مئة سنة بينما قرئت الأبجدية الفينيقية (المسمارية والهيروغليفية) في أقل من ستة أشهر .

على أن ما دونه دوبلهوفر في كتابه ما كان له أن يتحقق لولا توفر العنصر البشيري الذي استحق هذه المعجزات عن جدارة. ومهما كانت نظرتنا إلى العهود الاستعمارية المي أشرنا إليها فلا يمكننا إلا أن ننظر بكثير من الإكبار إلى الاستعدادات الكبرى التي تميّز بهسا العلماء قبل أن يواجهوا الرقم الكتابية القديمة وإلى ما قدمته لهم السلطات من تسسهيلات حتى حققوا مآثرهم . ولعل معجزهم الأولى جميعاً هي الخلفية المعرفية الواسعة التي دخلسوا بما عالم اللغات. كان كل منهم يعرف أعداداً من اللغات وعندما كانت قناعسة أحدهم توصله إلى ضرورة معرفة المزيد كان لا يتردد في تعلم مجموعة جديدة من اللغات بدءاً من حروفها الأولى. يضاف إلى هذا ألهم كانوا مدفوعين بصدق إلى كشف أسستار المجسول متشوقين إلى الترحل والاكتشاف واختراق حجب الزمان والمكان.

فلنستعرض مصائر مجموعة- ولوقليلة- من هؤلاء العلماء لنؤكد ماتزودوا به مــــن علوم وما كان يضطرم في قلوهم من حب المعرفة.

فرانسوا شامبليون (١٧٩٠-١٨٣١). حياته الشخصية برهان على تكريس السذات من أجل الغاية العلمية التي سعى إليها . ولد في بلدة بجنوب فرانسا بوجه شرقي " وحيى قرنية عين الصغير كانت ميالة إلى الاصفرار على نحو ما هو الحال ليدى ابين الشرق الأصيل". نشأ بين الكتب، وبدأ يكتب وهو في الخامسة من عميره . تعليم اليونانية واللاتينية صغيراً واستظهر هوميروس وفرجيلوس وكان في الحادية عشر من عمره عندميا تعلم العبرية القديمة ، وكان أخوه الأكبر ومرشده جان جوزيف يحضر له دورية Caurier تعلم العبرية القديمة ، وكان أخوه الأكبر ومرشده جان موزيف الخلام على ما بحوزيف من الآثار المصرية فاشتعل في أعماقه ، وإلى الأبد ، حب مصر ، وكان في الثانية عشرة من عمره عندما قبض عليه " متلبساً بحريمته وقد اتخذ مكانه في غرفة أخيه ونشر حوله ركامياً علياً من جذاذات كان قد اقتطفها من كتب جان جوزيف ، وهي تلك الأمياكن السي

تتحدث عن مصر القديمة في كتب هيرودوت وسترابون وديودوروس وبلينوس وبلوتـــارك وسرعان ما تغلب الأخ على الحزن سببه ذلك التصرّف الوحشي إزاء كتبه الأثيرة فـــأثني على شقيقه الأصغر لاهتمامه بالبحث المنهجي" (ص٨٦-٨٧) .وما هو إلا القليل حسستي شرع الصغير بتعلم العربية والسريانية والخلوية ثم تعرف في غَوْيِوهُو بل على راهب بدأ يعلمه القبطية ، وكان حتى ذلك الحين قد عشق مصر وبدأ بكتابة أول أعماله العلمية بعنـــوان " مصر في عهد الفراعنه" وفي سنة ١٨٠٧ قرأ تقريــره ذاك أمــام الأكاديميــة العلميــة في غرونوبل. فلنستمع إلى ما جرى آنذاك: "وكانت إمارات الشك فالارتيـــاب فحــب الاستطلاع على وجوه العلماء المستمعين عندما مُثَل ذلك الفتي ذو الستةَ عشَــــرَ ربيعـــأ أمامهم ليقدم تقريره حول باكورة أعماله العلمية ، لكنه عندمـــا أهــي تقريــره هــب رينولدون، رئيس الأكاديمية ، واقفاً من مكانه ، وبلهجة مفخّمة رحُب بدخوله ســـرب العلماء المشرف قائلاً " إن الأكاديمية تقبلكم بكل فخر عضواً من أعضائها رغم حداثــــة سنكم ، وتكون بهذا قد نظرت بعين التقدير إلى ما قمتم به لكنها تضع في اعتبارها ، وهو ما يعد الشيء الأهم، ما سوف تقومون به ! إن الأكاديمية لتشعر بالغبطة وهي تفكـــر في أنكم ستحققون الآمال المعقودة وأنكم ، إذا ما حملت أعمالكم إليكـــم الأجحــاد في ذات يوم، ستذكرون ذلك التشجيع الأول الذي لقيتموه منها بـــالذات "(ص٨٨) . ثم ســافر شامبليون إلى باريس حيث تعرف إلى سيلفستردي ساسي وهناك واصل دراسة العربيـــة والسنسكريتية والسريانية والخلدية وبصفة خاصة القبطية . ومن كلماته هناك : " لقد بدل اللفظ العربي صوتي بالكلية ... ابن صوّا تلقاني بالأمس على أنـــني عــربي وراح يغمــرني بسلاماته التي كنت أرد عليها بمثلها فراح ينشر على تحياته التي لا نهاية لها ...)

في قراءة الأسفينية الفارسية نلتقي بأسماء عديدة من بينها اسم كامبغير من مواليك ليمغو في وستفاليا . درس اللاتينية ثم ذهب إلى هولندة ولونبورغ ولوبيك طلباً للعلم واتجه بعد ذلك إلى دارنزيغ فكراكوف ففرصوفيا ثم انصرف إلى دراسة العلموم الطبيعية في كينغييبرع . سافر بعد ذلك إلى السويد فوجهه ملكها كارل الحادي عشر في سهفارة إلى إيران عبر روسيا. انطلقت البعثة سنة ١٦٨٣ وبعد فترة وجيزة كان كامبغير يسحل أول وأطرف وصف لعبدة النار وهم يصلون لها بالقرب من باكو . في سنة ١٦٨٤ وصلت البعثة إلى اصفهان حيث تعلم الفارسية ثم دخل في خدمة شركة الهند الغربية فأوفدته إلى شيراز فمر ببيرسيبول ، واستغرقت عودته بعد ذلك إلى امستردام عشرة أعوام عبر خلالها

بلاد العرب فالهند فسيام ... فاليابان! أما ناسخ اسفينات بيهستون وأول من حاول قراء هما فهو هنري رولينسون من ايلنغ ، هيأت له مزاياه الجسدية قبولاً في شركة الهند الغربية وهو في السادسة عشرة ، وبعد سنة كان في الهند يدرس العربية والفارسية والهندوستاني وقسد صار مترجماً في بومباي وحفظ مقطوعات مطولة من قصائد كبار شعراء الفرس ، أسندت إليه بعض المهام التحسسية فنهض بها بكفاءة نادرة جعلت المسؤولين يوجهونه بعد ذلك إلى إيران مستشاراً لأخ الشاه، وفي سنة ١٨٣٩ يصبح العميل السياسي لبريطانيا في قندهار بأفغانستان ويشارك سنة ١٨٤٦ في حروب قندهار وغزنة ويؤثر عنه انه قطع مسرة قندهار بأفغانستان ويشارك سنة ١٨٤٦ في حروب قندهار وغزنة ويؤثر عنه انه قطع مسرة العميل الروسي إلى هراة ، أما مساعده العلمي في لندن البروفيسور أيدوين نوريس فتعلم الأرمنية وعدداً من اللغات القريبة منها بالإضافة إلى عدد من اللغات الأوروبية قبل أن يبلغ العشرين ، وعندما التحق بشركة الهند المذكورة تعلم اللغات المنديسة والأفريقية قبل أن يبلغ البولونيز ثم عكف على دراسة الفارسية القديمة (تلقّى منقوشة بالمسمارية مرسلة من طرف رولينسون فلفت نظر المرسيل إلى سقوط سطر منها) ، أما اللغات الافريقية فلم يكن مطلعاً فقط على عدد منها بل وكان يتكلمها بطلاقة.

جورج سميث - أحد أشهر قارئي بابلية ما بين النهرين. ولـــد في أسرة فقيرة بضواحي لندن وتعلم الطرق على النحاس وهو ما هيأ له وظيفة ناقش لوحات الكتابة المسمارية التي كانت تتوارد من بلاد العرب ثم أصبح فنان ترميم في المتحف البريطلي . لم يطل به الوقت حتى تعلم قراءة الرقم الآشورية وساهم في حل رموز الكتابة المقطعية القبرصية ، وكان أول من التفت سنة ١٨٧٧ إلى طرافة النصوص الي تتوارد لتذكر بأحداث غريبة كان قد قرأ عنها في الكتاب المقدس حول الطوفان . ثم تبين ألها أسطورة جلحاميش المكتوبة قبل التوراة وكانت ترد من تل نمرود بالعراق .سافر جورج سميت السي هناك ثلاث مرات وفي الأخيرة توفي بمنزل القنصل البريطاني في حلب سنة وثلاثين عاماً من العمر .

وفي الثامنة عشرة كان قد تعلم العبرية القديمة والقبطية والفارسية والسنسكريت وصار أستاذاً في جامعة أوكسفورد . وكانت حياته سبيلاً إلى توسيع معارفه. فهو مــــرة

يقف والماء يغمره حتى وسطه في نفق بالقرب من القدس ليستنسخ إشدارات الحري الكنعانية، وبعد عام واحد نجده يتسلق هضاب الجزيرة العربية ليستنسخ الكتابات المحنووزة فوق صحورها ... وهو في سنوات تالية يجوب حزر الحيط الهددي ليدرس حضدارة البولونيز، كما احتذبته حضارات حاوه وجزر بورتينو بنفس المستوى الذي احتذبته بد ديانات غينيا البدائية ، كما أن البوذية اليابانية ودخول المسيحية إلى الصين علمي أيدي النساطرة كانت مما يشغل اهتماماته. كان آخر سؤال طرحه قبيل وفاته عن عمر ينساهز الثامنة والثمانين هو - متى يقوم فيرولو باصدار نصوص حديدة من رأس الشمرة.

هانس باوير الذي كان مقيماً في زحلة يستقبل نصوص رأس الشمرة المسمارية.ولد سنة ١٨٧٨، درس الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية واللغات ثم أخذ في دراسة اللغات الشرقية في برلين وفي سنة ١٩١٢ نال لقب أستاذ . كان يتمتع بقـــدرة متطــورة علــى تكوين التراكيب الذهنية وتلمس العمليات الحياتية التي تجري داخل اللغة وهو ما يرتبــط بميله نحو الرياضيات . كان واسع الإطلاع على علوم الفلك والحيوان والطب وعد خبــيراً في فلسفة العصور الوسطى. تعلم جميع اللغات السامية الرئيسية (وهو ما لا يفلح فيه اليوم إلا عدد قليل من العلماء) كما كان يقرأ بجميع اللغات الأوربية تقريبـــاً ، كمــا ودرس الصينية ولغات الملايو والكورية وهو ما منحه امتيازات خاصة في ميدان الدراسات المقارنة وذاك كله يفسر قراءته لكتابة رأس الشمرة في فترة لا تكاد تصدّق.

تلك هي نوعية بعض الشخصيات التي ساهمت في قراءة الرموز القديمـــة ونوعيــة الخلفية المعرفية التي أهمّلت أصحابها لدخول عالم القراءات الصعب المليء بالعثرات . ومــع كل ذلك كانت الرموز المطروحة للقارئ تتحدى التراكمات المعرفية وما يتسم به العلمـلء من ثقافة متلونة واسعة ومن حماسة صادقة إلى العمل . وقد فرضت كل كتابــة تحدياهــا الجاصة فكان من الضروري استنباط منهج خاص بكل قراءة. " والمراحل التمهيدية" لكــل قراءة للرقم كانت تعتمد أحياناً عشرات السنين وكان قطع كل مرحلة فيها بعد انتصــاراً

علمياً في حد ذاته . كان لا بد من البرهنة على أن النقش المطروح للقراءة ليس مجرد نقس جمالي فني بل كتابة تحوي نصاً إحبارياً ذا مضمون . ثم يتم الانتقال بعد ذلك للتعرف على الجماه الكتابة – أتجري بطريق عمودي أم أفقي من اليمين إلى اليسار أم على العكس ، مسا نمط الكتابة ، ما الأسرة اللغوية المحتملة التي ينتمي إليها النص المخطوط ، فتحديد الأسسرة يؤدي إلى التفاؤل بالحصول على السواكن فقط (إذا كانت اللغسة مسن السساميات) أو الحروف الصائنة والساكنة (كما في الهند أوروبيات) وكانت هذه القضايا ومسا شساهها تستغرق مناقشات طويلة بين العلماء وقد تؤدي إلى عقد المؤتمر العلمي العام .

بعد الاطمئنان إلى الافتراض وإثباته تبدأ مرحلة تمهيدية ثانية وأهم ما فيها تحديد الفواصل بين المفردات إذا وجدت . ففي كثير من النصوص نجد الفواصل مرسومة بخسط عمودي وفي نصوص أخرى تظهر في صورة إسفين وحيد مائل أو نجدها على هيئة اكما في الكتابة الحثية:



الشكل رقم (٩) مدونة هير غليفية من كركميش لا حظ الفواصل بين المفردات إ يصار بعد ذلك إلى تحديد نقطة أساسية وهي : - هل تتضمن الكتابة مــا أسمـاه شامبليون ذات يوم بالمحددات ?Determinatives . وقد كانت هذه الرموز التوضيحية الــي تتوضع إلى حانب المفردات معيناً على فهم الكتابة.

|                                               |           | *******<br>******* |          | P                             | E)      | 12            |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|
|                                               | مدينة     | ماء                | منر ل    | سلجمه                         | ر حل    | اهر الم       |
| م (١٠) بعض المحدّدات<br>نابة المصرية القديمة. |           | 22                 | <b>△</b> | € <b>©</b>                    | ×       | 005           |
|                                               | د الاحتية | صمحر<br>( المبلا   | ول من    | عبر ر <sup>ا</sup> :<br>العسم | كسر قطع | سراس<br>معادن |
|                                               |           |                    | ر بعد    | واع العمل                     | į.<br>K |               |

الكلمات الوحيدة الحرف لـ ، بـ ، كـ الخ ... واتخذ ذلك أهمية خارقة بالنسبة لقراءة مسمارية أوغاريت .

وقد يجري البحث عن السوابق واللواحق بالنسبة للمفردات وعن أحرف العطسف أوكثيراً ما يجري البحث عن مفردات ذات خصوصية معينة فأسمساء الملسوك في المصريسة القديمة كانت تحاط بإطارات ، كما يلاحظ تكرار الألقاب الملكية في مطسالع الرسسائل والمعاهدات والمراسيم الملكية ، وقد يتكرر اسم بعض الآلهة ، فقد تكررت كلمة ثلاثيسة الأحرف سبع برات في نقش من رأس الشمرة .

وكان القارئ باوير فد خَمِّن قراءة حرفي ب و ل فافترض وجود اسم الآله بعــــل في الكلمة المتكررة وبذلك نجح في اكتشاف حرف العين.

كما أخذ العلماء بعين الاعتبار إخباريات الأقدمين التي ساعدت على تصوير الجوراة العام للنصوص. ونقوش حجر حماة أثارت فرضية وجود شعب هناك ورد اسمه في التوراة تحت اسم الحثيين وهم الذين اشترى منهم ابراهيم أرضاً ليدفن زوجته. كمات كانت إخباريات هيرودوت ذات أثر خارق العادة في قراءة الفارسية القديمة أما المعلومات المتعلقة بتاريخ الصين وبالعلاقات البيزنطية التركية فلعبت دورها في قراءة التركية الرونية القديمة التي بدت – بادئ الأمر – مستعصية على الحل.

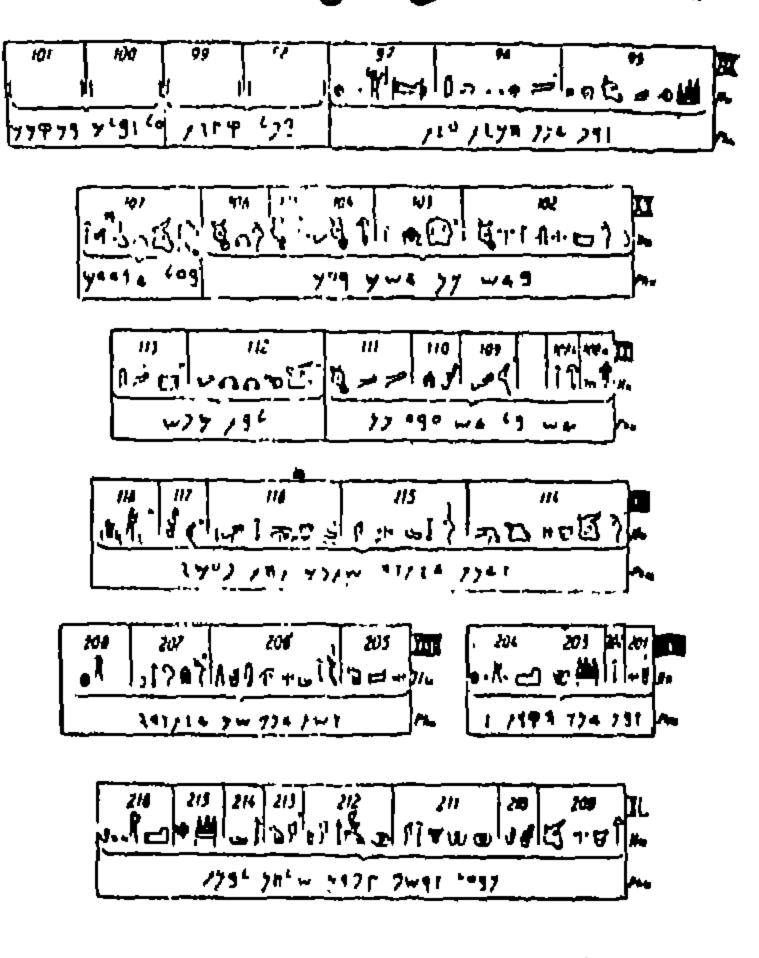

الشكل رقم (١١) مقتطف من ثنائية قرة تيبي

أما ما كان دوماً ضالة القارئين و"فيصل"لقراءات، وحلم العلماء فهو مسا نسسميه برالثنائية) أو النص المكتوب بلغتين (أو بأكثر). فالثنائية قدمت للقارئين عوناً لا يقسدر بثمن إذ حسمت مشكلة قراءة الهيروغليفية المصرية وساعدت على التثبت مسن صواب القراءة السابقة ومطابقتها للواقع كما حدث بالنسبة لقراءة الحثية السي بقيست موضع الشكوك والهواجس إلى أن عثر في الأناضول على هر تنجان في منطقة أصلان ضاش على ثنائية تجمع بين الكتابتين الحثية والفينيقية سميت بر ثنائية قرة تيي).

يطول بنا الحديث إذا ما أردنا تناول الكتابات الثماني التي جعلها المؤلف موضوع دراسته واستقراء الخطوات التي سارت عليها كل من القراءات وما ساهم به كسل مسن القارئين ... ولها انتوقف عند أهم هذه القراءات – بالنسبة لنا – وتلمس المنهج الذي سلر عليه القارئون حتى استنطقوا تلك الرقم – الأحاجي ، ونتوقف بالذات عند أهم الخطوات التي أزالت حجر العثرة الأساسي فالهار صرح الكتابة من بعده أو شارف على الإنميار .

العمريين و مروغهم المقدسة ، إلا أنه معرودوت أول من تحدث إلى الغسرين بكتابسة المصريين و مروغهم المقدسة ، إلا أنه معلى عكس عادته م كان ضنينا في وصفه لهمله و لم يزد بلورتارك و كليمنت الاسكندراني (صاحب تعبير الهيروغليفات أي الرموز المقدسسة المنقوشة ) بأكثر تنعيلاً من هيره دوت. وفي سنة ، ٣٩ وضع غور أبواون اليوناني كتابساً عن الهيروغليفا ، كان من أشد ما ضلل العلماء بتفاسيره المعجية للرموز، فالصقر يعسني (الأم) لأن حنس الصقور لا يضم - في رأيه - غير الإناث ، والإوزة تعبن (الإسسن) لأن الزور شديد الحنو على أبنائه ومكذا ...

بعد ألف سنة من ذلك وجه الكاهن أفاناسي كير عير عام ١٩٢٨ مسسن إحساى المقاطعات الأثانية إلى روما ، وفي إحدى مكتباها الكنسية عثر على جملد مزيّس بوسسوم جيلة جدا عي الخيروف الهيروغليفية على عدد من المسلات المصرية، وحاول قراعها ، وقد نشر قاموساً في القبطية وكتاباً في قواعدها و كان أول من نبه إلى أن معرفة القبطية عنصر أساسي لمرفة المصرية القديمة ، وبقيت الهيروغليفات، منبعاً يستمد منه العلمساء مختلف ضيوب المعرفة السحرية و النبية والفلكية بل والإرشادات الزراعية ومقاطع من الكتساب المقدس ومن أدب ما قبل الطوفان، وفي سنة ١٧٦١ - ١٧٦٦ توقف كارسستن نيسور ، أحد مؤسسي دراسة الإسفينية ، في القاهرة ونسخ كثيراً من الهيروغليفات و كان من أوائل من أشاروا إلى محدودية أعدادها مؤكداً أن كل كلمة في المصرية تختص برمزها الخاص .

أما حجر رشيد الذي تم العثور عليه في ٢ آب من آخر سنوات القرن الثامن عشر فكان قطعة من البازلت الأسود رقشت بكتابات ثلاث أعلاها الهيروغليفية فالديموطيقيلة فاليونانية، وتتضمن مرسوماً صدر في الـ ٢٧ من أيار سنة ١٩٦ ق.م يقر فيه سسدنة منفيس بمضاعفة فروض الولاء التي تقدَّم في المعابد المصرية للملك وأحفاده ، وذلك اعترافاً بالأعمال الخيرة التي قدمها الملك بطليموس الخامس ايبيفان.

وكان الفرنسيون قد نقلوا الحجر إلى المعهد المصري الذي اسسه نابليون في القــلهرة وبدأ العلماء الفرنسيون بإعداد صور نقوشه وإرسالها إلى فرنسا قبل أن يســــتولي عليــها الإنجليز . واطلع المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي على نقوش الحجـــر فحــدد في الشطر الديموطيقي محموعة أسماء وردت في الشطر اليوناني ومنها بطليموس والاسكندرية وإيبيفان ، واعترف بعجزه عن القراءة ، فسلم نسخة الحجر إلى عالم الآثـــار الســويدي، دافيد أو كيربلاد الذي استطاع أن يستخرج كل الأسماء الواردة في النص الديموطيقــــي ، كما اكتشف كلمة معبد بالقبطية وكلمة (وينين) اليونان ، لكنه أحس بخيبة أمل كبـــــيرة عندما قابله سلفستر دي ساسي برفض مطلق لنتائجه وكان سبب ذلك إحساسه بالغمسيرة من نجاح العالم السويدي . وهكذا توقف الاهتمام بالحجر حتى عـــام ١٨١٤ إذ دخــل ضمن اهتمامات العالم الإنحليزي الشهير توماس يونغ(١٧٧٣-١٨٢٩) ، عالم الطبيعيسات الذي كشف المظاهر الأساسية للرؤية وحدّد قانون التداخــــل الضوئـــي وأســس علــــ على الحبال فظل يتدرب عليها حتى أتقنها وصار يرقص على حبل مشدود ) . وقد أكمل بونغ طريق أو كيربلاد فقسم النص الديموطيقي ، بل والهيروغليفي أيضـــاً إلى كلمــات منفصلة رأى أنها تطابق المفردات اليونانية ، ونشر ذلك باسم مستعار كي لا يسمسيء إلى سمعته العلمية . وعلى الرغم من عدم توفر المعرفة الفيلولوجية لدى يونغ فإنه يذهلنـــا بمــ ا توصل إليه من نتائج: فقد بين التطابق بين الرموز الهيروغليفية والديموطيقية ، وهو ما بحي أن الثانية اختصار للأولى – وحدد معاني بعض الرموز الهيروغليفية وإن لم يطرح مكافآله ـ : الواردة في النص اليوناني وينبغي أن يكون محاطاً بإطار .

وفي سنة ١٨١٨ وضع يونغ فهرساً لــ ٢١٤ كلمة مكتوبة بالهيروغليفية وكـــان تحليله للربع منها صحيحاً ، كما أوشك أن يقرأ اسمي بطليمـــوس وبيرنيكــا بالشــكل

الصحيح لولا أنه كان مصراً على البحث عن الحروف الصوتية في هذين الاسمين . والصوتيات لم تكن تكتب في المصرية كما هو معروف . وعلى الرغم من أن يونغ قد توقف عند عتبة القراءة فإنه لم يتجاوزها لأن الكتابة كانت بالنسبة له " فرحمة بضع ساعات من الفراغ " وكان يود أن يكتشف كنز المعارف الطبيعيّة المي اعتقد أن فيثاغورث قد أخذ عنها، فلما وجدها تتحدث في غير ذلك غاضت رغبته نحوها.

في هذه الفترة كان شامبليون قد جاء إلى باريس وتعرف على سيلفستر دي ساسي ودرس العربية والقبطية وتعرف - وهو في السابعة عشرة من عمره - على حجر رشيد (سنة ١٨٠٨) ثم استدعي إلى غرونوبل لتدريس التاريخ وهناك تقدم إلى الأكاديمية بنظريت في الكتابة المصرية ، ومؤداها أن المصريين كانوا يكتبون بالهيروغليفية والديموطيقيية وأن هناك كتابة ثالثة بينهما هي الهيراطيقية (كتابة الكهنة) ذلك أن مادة الكتابة (الانتقال من الحجر إلى البردي) أوحد تحريفاً شديداً في أشكالها.

وفي سنة ١٨١٣ انتبه شامبليون إلى أنه حيث يوجد ضمير هو أو \_\_\_\_ه الغيبــة في النص اليوناني كان يوجد رمز وما يماثله في الديموطيقية على وهو مــا

الشكل رقم (١٢) تحليل اسم ىطليموس وفق قراءة شامبلبون. لاحظ أيضاً تبدل شكل الحرف بسبب الانتقسال مسن

الكتابة على الحجر إلى الكتابة على البردي.

«promoty = = (a)

(C) = (M)

الديموطيقية

الميروغليفات

 $\Box P \Box I \bigcap O(\pi I) \quad \text{Expl}(\pi m) = m(m I)$   $\left| \left| \left| \left| i \right| (JI) \right| \right| I(J)$ 

يسمي ضمير الشخص الثالث. واستغرقته بعد ذلك قراءة يونغ لاسم بطليموس، وفي سنة ١٨٢١ وشامبليون لا يزال في غرونوبل - قام بخطوة جديدة وهامة وهي إحصاء عـــده رموز النص الهيروغلبفي وجميع المفردات اليونانية المنقوشة علــى الحجــر فتبــين لــه أن الكلمات اليونانية الديونانية المناوغليفا وهذا يعني أن الهيروغليفات لا يمكن المكلمات اليونانية الـ ١٤١٦ تقابل ١٤١٩ هيروغليفا وهذا يعني أن الهيروغليفات لا يمكن آن حكون رموزاً ولا إيديوغرامات ولا مقاطع بل هي حروف . فــهو إذن أمـام كتابــة أبجدية. وتوقف شامبليون من جديد أمام اسم بطليموس المحاط في الهيروغليفية.

وكان شامبليون فيما سبق قد تعرف في إحدى البرديات علمي اسمم كليوباترة مكتوباً بالديموطيقية فراح يتخيل لنفسه كيفية كتابة هذا الاسم بالهيروغليفية والهيراطيقيـــــــــــــ، و كان في جاحة إلى التثبت من صحة ما توصل إليه برؤية الاسم مكتوباً بالهيروغليفية. وفي تلك الفترة كان ويليام جونس ببنكس ، جامع التحف الانجليزي ، وصديق بايرون ، قسد أرسل من مصر إلى لندن مسلة منقوشة بالهيروغليفية ، وبعد حين تبين له أن قاعدة المسلة منقوشة بكنابة يونانية وفيها اسم كليوباترة.

وعندما أرسلت صورة النقش الهيروغليفي للمسلة إلى باريس واطلع شاميليون على نسختها الليتوغرافية أصيب بالدهشة ممزوجة بالفرح فقد وجد أمامه الاسم الذي كان قد تدرب على كتابته كثيراً فثبتت نظريته.

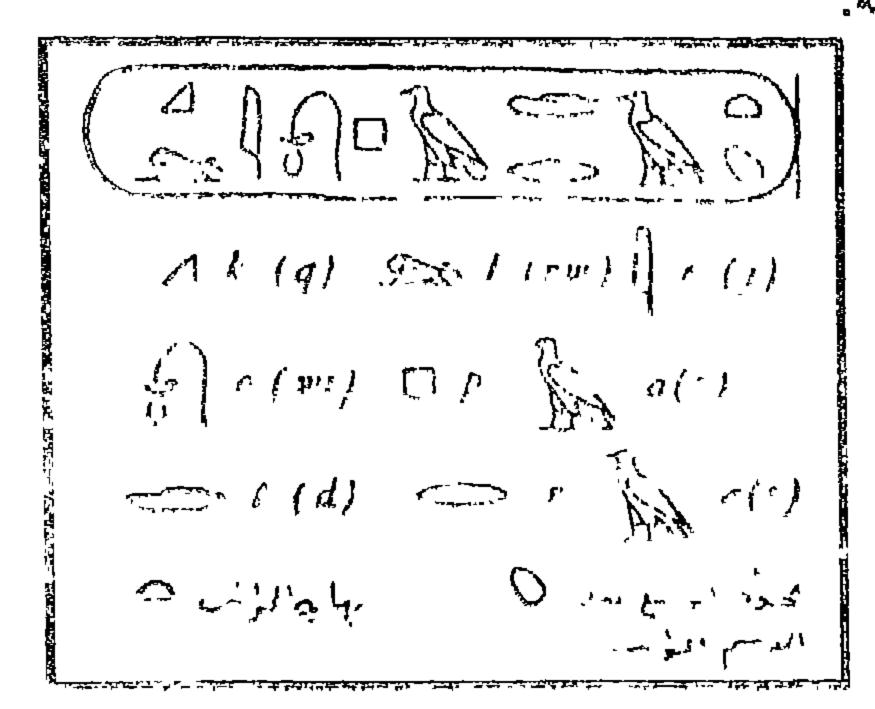

الشكل وقم (١٦) التضمن لاسم كليوداته وتحليل هروغلبذاته

ومن ثم أخذ بتدرب على كتابة الأسماء الملكية التي وجدها في إطاراقها فنحر قراعة أسماء الكساندر ، تيم بعرس ، دوميسيان ، هرمانيك وتراحان مكتوبة في أطروخش و آنذاك أن تكون الأسماء الأحندة من العهود المتأخرة هي وحدها السبي كترست و الرحد المنظبة .



الشكل رهم (١٤) اسم الكسند، (١٤) عمم (١٤) اسم الكسند، (١٤) تير مانبك (هسر) ألما كم الملتي (س) تيريوس (ج) دوميسيان (د) "هيرمانبك (هسر) تراحان ومكتوبة بالهبرو تمليفية وأوته : إمين

وأنت فللمعيون بعد دلك يجمع الإطارات الملكية إلى أن تلقى طرداً أرسسه أبيت المنهدس المساري غويو الدي جاب مصر السلمى والنوبة ونسخ بلحه العوش والرسسوم فلن و النوبة ونسخ بلحه العوش والرسسوم فلن و الني تزين المعابد المصرية. وكم كانت فرحة العالم الشاب إذ عثر على الاسم السيت وعدى وعدى الآله رع را الشسس)، واحية النهار، ثم يعنف اسم أحسر ينسهى أيضاً بحرف السال إس وينتهن برسم الطائر المقنس الذي يمثل الآله ترت، وبذلك نفسرا السم نوت عس. وبهدا كله يناكذ لشار بليون صواب محاكماته و فينطنق إلى أحميه ويدمنا الأوراق أمامه حازاتا كله يناكذ لشار بليون صواب محاكماته و فينطنق إلى أحميه ويدمنا الأوراق أمامه حازاتا و بعدها أن يشم النظام الهيروغليفي للرموز و فيين أن عناك ثلاث تتم الماموز النفطيسة (أي الحسروف) والرموز اللفطيسة (أي الحسروف) والرموز التوضيحية أي المحدوف)

9

الشكل ١٥- الكتابة الهيروغليفية لاسم رمسيس الشكل ١٥- الكتابة الهيروغليفية لاسم توتموس

The All

وبحل هذه الرمور ، ثم بتضافر جهرد العلماء في كثير من بلدان العالم حلت رسور الكتابة المصرية القديمة وكشف الستار عن المدونات الكثيرة الغنية لدى الشعب المعسري العريق.

| 4          |                    |          | Ŋ   |
|------------|--------------------|----------|-----|
| مخبير سيبو | ط <b>ل</b> ار<br>* | اکل      | سار |
| 0:0        | E                  | <b>S</b> | 帶   |
| حار ب      | جذف                | خيل      | بكى |

الشكل رقم (۱۷) هيروغليفات مصرية تعنى أشياء ملموسة

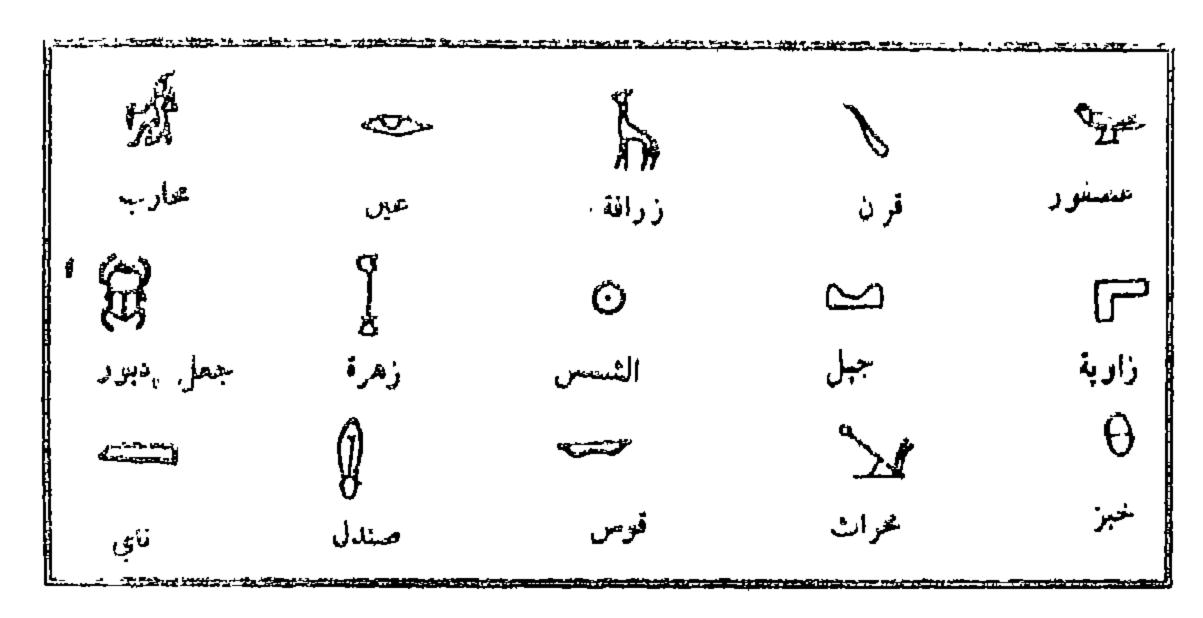

الشكل رقم (۱۸)



الشكل ٢٠- هيروغليفيات مصرية كانت تعبر عن المفاهيم

الكتابة الفارسية القديمة: أول الأسماء التي وردت إلينا من دولة فارس القديمة هـو اسم داريوس الأول (٢٢٥- ٤٨٦ ق.م) الذي وسع حدود دولته من مصر القديمة وحـتى فر الإيند مضافاً إلى جزء كبير من الشريط الساحلي من جنوب شرق أوروبا، وقد تركت هذه الدولة آثاراً جبارة تثير الاحترام وهي في خراها، ومن بينها آثار مدينة باركا كـارت (مدينة الفرس) التي يسميها الأوروبيون بيرسيبوليس وهي التي أحرقها الاسكندر سنة ٢٣٣ ق.م وعلى بعد خمسة كيلو مترات منها تقع آثار تختي جمشيد (عـرش جمشيد، وبقرهـا تشيخيل منار و أو الأربعين مئذنة وهـي في حقيقتها واجـهات قصـور داريـوس وكسيركس، وعلى أنقاض مدينة بيرسيبوليس أقيمت مدينة اصطخر التي فتحها العـرب، وغير بعيد عن ذلك المكان تقوم صخرة نقشي رستم، وفي مكان شاهق الارتفاع نحتـت في وغير بعيد عن ذلك المكان تقوم صخرة نقشي رستم، وفي مكان شاهق الارتفاع نحتـت في

المسخرة قبور الاخمينين الأربعة (داريوس الأول، كسيركس، أرتاكسيبركس وداريسوس النهاي وتسسيب وعلى بعد خمسين كيلومتراً من بيرسيبوليس يقوم ضريح قوراش الشساني وتسسيب المراية الشعبية قبر أم سليمان. وكانت هذه الأوابد الأثرية تثير ذهول الرحالة المتفرجين وكسك المراية الله والمراية المنابر ودي لا فالي أول من عرض في أوربا نقشاً من كتابتها المسمارية سنة ١٦٢٦م.

ثم تقدم حان شاردان الفرنسي بوصف لنقشي رستم وأكد فيه علمسي أننا أمسام أننابات لا نقوش تزيينية ثم تقدم كامبغير بمدونة إسفينية كاملة وكان أول من سمى الكتابسة الإسفينية . ودخل الميدان من بعده الفرنسي دوبيرون.وكان لاهوتياً سافر إلى الهند فاتصل بناس عبدة النار فيها، وبعد سبع سنوات (١٧٦١) عاد إلى بلاده يحمل كتاب الافسستا في

( ? D) P-4 / (M YY)

الشكل ٣١- رموز اسفينية نشرها بيتر وديلافالي.

المحديثة مرفوقاً بد ١٨٠ مخطوطاً الحديثة مرفوقاً بد ١٨٠ مخطوطاً المحديثة مرفوقاً بد ١٨٠ مخطوطاً المحرد وفي العام نفسه جهزت اللاغرك بعثة إلى بلاد الشرق شملوط

هيها كارستن نيبور الذي كان يتقن العربية. وقد قطعت البعثة مصر فسوريا ففلسطين فشبه جزيرة العرب فاليمن وهناك تعرضت لحن كثيرة فلم يخرج منها حيساً غسير نيبسور وطبيب الرحلة الذي لم يلبث أن توفي في بومباي . وبعد عام واحد كان نيبسور يتسأمل خوائب بيرسيبوليس وتختي جمشيد ويسجل رسومه ومخططاته الكشيرة . وفي محمسوع النصوص المسمارية التي أرسلها إلى الدانمراك التفت العالم الألماني يتخسين ومن بعده العدلم الدانمراكي مونتير في مقالته " دراسة في نقوش بيرسيبوليس "إلى أن النقوش تعسود لكبسار ملوك الفرس القدماء ، كمّا أشار إلى الاسفين المائل الذي نسميمه الآن الفاصل بسين الكلمات حمل المنفق مونتير إلى كلمة من سبعة رموز تتردد كشيراً في المدونسات فظنها اسم علم ثم قرر ألها كلمة " ملك " ، وقد ثبتت صحة افتراضه فيما بعد . وعلسي الرغم من أن مونتير لم يتبين معني الكلمة الواردة بعد هذه الرموز فإن رؤيته كانت منطلقاً لقراءة غروتينفيذ فيما بعد . كان غروتينفيذ في السابعة والعشرين من عمره عندما أحسل مقوشتين متقاربتين في الشكل والصياغة تحتوي كل منهما مجموعة من الرموز:

إذ دققنا النظر في المجموعتين وجدنا أن مجموعة الرموز السبعة السابقة (الشـكل٢٢) ترد هنا في المجموعة العليا أمام الأرقام ٢،٤، ٦ وفي السفلي أمام الأرقام ٢،٤،٢، ووجدنا اندا تعود إلى العله مرد أحرى في المتموشة ٥٥ وقد أضيفت إليها بضمة ود عور أخد مري سَهُدُهُ إِنَّ صَافَةً لَا بِلَ وَأَنْ تُكُونَ هَايَهُ كَلُمة المُلُوكِ... المُأْمَولَة.

## COT IN THE NOT THE NO

الشكل ٢٢ – كلمة " ملك " في الاسفينية الفارسية السنيعة

أبضاً ، الكلمة الأولى، رقم ١ من المدونة الليا قرد في المدونة العليا قرد في المدونة السفلي تحت رقم ٦ وقد أضيف إليها رمز ٨٥٥ وما دامت الكلمة ٩ قد جواءت تبسيل اللقب فلا شك أها تحمل الاسم الملكي.

لكنسها عندسيا

وردت في السفلي وقسسد عسرزت برمسز جدايسا (و جاءت بعد لقب ملك الملوك) فالرسز الجديد هسو زمز الإضافة لكلمة سترد بعدها وسي ابن (رقسم۸) وبذلك صارت المدونسة السفلي تعنى: "ع١ الملك٤٢

11 TH EI NO -15 (A ( ) ( ) ( ) IF NO NO NO NO NO =1= 1-1 =1 1= 0+ ((1) (( )) 10 16 KI 11 16- 0 ((1) (( )) K 1/1 80 K- 810 = ( 181 -401 -6 ((18 (( 111 14- 14) 11 14- 4 12 CE KO (10 E C 100 - 101 48 10 11 CC : 101 110 12 11 44 16 11 29 11 (ii 11 210 (= ( (( )) 111 -111 : ( )) (( )) (( )) (( )) 1) )= 11) )= 11) 4) 114 4= 12 -19 191: CD 101- 804- 98 11 -14

(( ) ( ) | 11 54 (( ) 11 45 (() 11) ) 45 (() 11) 12 Ho 63-13 hol 31 DE 9 KAL KE ALL KE AL BE BK- 42 KEL KE ALL K- AK A AL KO ARE = < 470 -41 40 40 40 41 EX K- -12 C-< <11 <1 </ > 11 K- 4: ( K- 111 18 1) ( 11 1) ( ( 11 K- 1 الشكل ٢٣ - نقوش بالغارسية القديمة لداريوس الأول و كسيركس.

العظيم ٣٣ ملك ٤ الملوك ٥ س ٦ الملك ٧ ابن٨ الأخيميني ٩ ؟" وصرنا هنا أمام سسسن يكون ابن من ؟ أي من " س" ومن " ع" وهي تثبت فرضية ملك الملوك ؟ من أين لسه أن ذاك بقوله: "أرتابان، أنت شقيق والدي، وهذا ما يقيك شر العقوبة التي تستحفها علني كلامك المهين. ومع هذا سألحق بك العار كحقير وحبان بمنعك من سرافقتي إلى هيسلادا. وستمكث هنا مع النساء ، بينما أقوم أنا بدونك عما اعتزمنه. ما كنت ابـــن داريسوس ، حفید غسیبستاسب، وابن حفید أرسامیس وابن ابن حفید أریامنا و سلیل تبسبیس ، کسیر وقمبيز، تييسبيس وأخمينيا إذا لم أنتقم من الاثينيين "(ص١٦١). سن هذه القطعة يتوصل غروتينفيند إلى أن ع في المدونة الثانية – ابن ملك غـــير أن بحسوعة الرسوز في المدونة الأولى والتي يحتمل أن تعني ابن – رقم ۹ – لم ترد بعد كلمة ملك اوهذا يعني أن س كان ملكاً لكن لم يكن ابن ملك بخلاف ع ، والاسمان يتخذان طــولاً واحداً تقريباً إلا أنهما يبدآن برمزين مختلفين.

وهكذا، وبناء على معطيات التاريخ يكون ع هو كسيركس وس - داريــوس الأول

الذي لم يكسن أبوه غيستاسب ملكاً . أما النص فيقرأ ويسترجم هنكذا

وزاد العالم الداغركي راسك فأضاف تحديد آ-ن ام، هاية حالة

if edgragings sees assessed in

الشكل رقم (٢٤)

" كسبركس ، الملك العظيم . ملك الملوك . داريوس الملك . ابن . الاخيميني " .

الإضافة للجمع في لقب ملك الملوك . ولما كان كتاب هيرودوت قد تضمن نصاعب داريوس يأمر فيه بأن يُركز على شاطئي البوسفور عمودان من المرمر الأبيض تنقش على احدهما بالآشورية وعلى الآخر بالهيلينية أسماء جميع الشعوب التي رافقته في حملتمه على اليونان فقد توقف البروفيسور النروجي كريستيان لاسبين أمام هذه الأخبارية وافترض أن المدونة يجب أن تكون مدونة في نصوص بيرسيبوليس فراح يعيد النظر في النسمخ التي أرسلها نيبور من هناك حتى عثر على مدونة تضم ٢٤ اسم علم كسانت عونمه على استخلاص ٢٣ رمزاً من الابجدية الفارسية فقرأ ١٩ اسم علم من الأسماء المنقوشة كما تمكن من كتابة الصوتي ه الذي لا يلفظ في الفارسية القديمة مستقلاً بل هو (كالفتحة في العربية) مرتبط بالسواكن.

. أما المرحلة الثانية في قراءة الفارسية القديمة فكانت بعد العثور على نقش بيهستون الشهير. ففي حوالي القرن السابع ق.م قسمت الامبراطورية الفارسية إلى شرقية وغربيــة واستلم قوراش الجزء الغربي وتمكن حفيده قوراش الثاني (ابن قمبيز) من الاستيلاء علـــى ليديا وبابل وأوغل في سيره حتى استولى على مصر فاغتنم الكاهن غاوماتا فرصــة غيابــه

يقول دارايًافاوش الملك . أنا دارايافاوش. الملك المحيد . ملك الملوك . ملك فسارس . ملك الملوك . ملك فسارس . ملك البلدان . وابن فيشتاسبا . حفيد أرشاما . الأخيميني . يقول داريافاوش الملسك . أي فيشتاسبا . أب فيشتاسبا - أرشاما . وأب أرشاما - أرياراماتشيشبيش . فيشتاسبا . أب فيشتاسبا - أخميمين . لهذا نلقب بالاخيمينيين . معروفين ولدنا مذ عهد الأبساء . منذ عهد الآباء كان جنسنا جنس الملوك " (ص ١٨٠ - ١٨١) .

وشيئاً بعد شيء تجمعت وبصورة تدريجية اللوحة الواضحــــة للكتابـــه الفار ـــــــ، المسمارية القديمة التي كانت منطلقاً للأبجدية الفارسية نفسها.

الكتابة البابلية الآشورية: صار معلوماً اليوم أن الأبجدية الفارسية همي صدورة متأخرة لكتابة أقدم منها بكثير وهي البابلية - الآشورية (والتي تعرف عموماً بالأكاديسة) وقد اتخذت هذه الكتابة صورتين: الغربية، وهي التي ستكون مدار حديثنا والشرفية وهي التي انبسطت في الجنوب الغربي من إيران وعاصمتها سوس، وهي الكتابة العيلاميسة التي أخذ الفرس أبجديتهم عنها. وقد صارت إعلانات الدولة الفارسية تكتسب باللغسات الثلاث بعد اسيتلاء كير الثاني على بابل سنة ٥٣٥ ق.م.

وعدما سحست نقوش بيهستون بدأ العلماء محاولتهم لقراءة اللغتين التانية والثالئمسة بعد الفارسية وانتبهوا إلى الطابع المقطعي للعيلامية إذ اكتشفوا فيها ١١١ رمزاً سمستقلاً، هذا ما يبعدها بطبيعتها عن الأبجدية .

أما الكتابة الثالثة - التي ما كانت تحوي حتى فلسلط بين الكلمسات فحسد مروتيينفيند عمد العلم المذكر ويرد قبسل الاسم في صدورة اسفين عمدودي وي سنة ١٨٤٣ توجه الدانمركي ويستيرهارد إلى إيران لاستنساخ النقوش عن ضريح داريوس فاستوقفت نظره أسماء البلدان المنقوشة على تلك الصخرة، وكان العالم الإنجليزي نوريس قد أصدر الصيغة العيلامية من منقوشة بيهستون فاكتشف فيها ٩٠ اسم علم ومن مقاطع هذه الأسماء سجل نوريس القسم الأعظم من رموز المقطيعة العيلامية السي لم بحر قراء تما بصفة لهائية حتى الآن ، وفي ١٨٣٩ وبعد مصرع الرحالة كلاوديوس ريتسش نشرت أرملته مذكراته وما نسخه من منقوشات فانكب المستشرق الفرنسي يوليوس مول على قراء تما ليخرج بنتيجة مفاجئة وهي أن ريتش قد اكتشف نينوى . فأنفذت الحكومة الفرنسية بول بوتا إلى الموصل نائباً للقنصل وكلفته بجمع المواد الأثرية، فكان هو السذي اكتشف في خورسوباد قصر الملك سرجون الثاني الآشوري . وفي الوقت نفسه سافر الانجليزي هنري أوستين ليّرد ليكشف في نمرود عن قصر آخر من قصدور الآشورين ، ومن القصرين بدأت اللوحات والنصوص تتوافد إلى أوروبا .

وفي ذلك الحين كان رولينسون قد أعلن يأسه من التوصل إلى أي قراءة لنصـــوص هذه الكتابة الجديدة وبخاصة بعد أن تبينت ضخامة الرموز فيها والتي تجاوزت الــــ ٠٠٠ رمز.

في سنة ١٨٤٦ عكف السويدي ليفنستييرني على القسم البابلي من المدونـــة الـــي

حملت الشهرة إلى غروتينفيند وهي :

نلاحظ أن كلمة " ملك " الفارسية ( الأرقام ملك " الفارسية ( الأرقام ٢،٤،٢ في الأعلامي يقابلها رسم واحد في البابلية (رقم ٢،٤،٥،٤،١) أملا ابن (رقسم ٨ في الأعلى) فيقابله (رقم ٦) في الأسفل. وهذا حدد ليفنستيرين



الشكل رقم (٢٥)

رَسِّ: " ملك " وابن " وافترض أن تكون الكتابة الآشورية ايديوغرافية في بحسوتها. لكسن أهي أيديوعرافية على دراسة النبرية القنيسة والسيانية على دراسة النبرية القنيسة والسريانية على ما تسعفانه بشيء في قراءة البابلية فإن ذلك لم يوصله إلى السيحة المرجوة.

تصدى للسوضوع آنذاك عالم ودكتور في اللاهوت هو إدوارد هنكس الإيرلنسدي الذي أعلن أن الكتابة البابلية لا تعرف رموزاً تعبر عن ألفاظ ساكنة بسيطة بل تتضيير مقاطع من نوع ab,ad أو kan mur وقد يكتب هذان في صيغة سهاست و الماسية بين أن الرمز الواحد يمكن أن يستخدم كد ايديوغراما وكرمز لقظي وكمعدد و أبسط الأمثلة على ذلك:

2. A

ا \_ آ ) ایدیوغراماسه ، شجرة ( هادة ) » .

الشکل رقم (۲۳) ب عدد یوضع آمام مسمیات الأشجار والمواد الخشبیة رمزان کان یمکن استخدامهما کایدیوغرامات ۲) رمز مقطعی i و و و و و اشبه ذلك )

وكمحدّدات وكرموز مقطعية. ٢ ـ آ ) ايديوغراماmatu « بلاد » و الله الله على ع . . ب ) محدّد يوضع أمام اسهاء البلدان والجبال .

ج) رمز مقطعی gin, nat, sat, mat, kur وغیر ذلك .

ثم جاء رولينسون ليقرر أن الرمز المقطعي الواحد يمكن أن يعبر عن عدد المقساطع وهو مازاد من اضطراب الأمور ، وتبينت فوضى القراءات عندما حاول العلماء تركيسب اسم نبو خد ونصر من المقاطع التي بين أيديهم (عهد بالمهمة لكل واحد علسي حسدة) فكانت النتيجة مخيبة للآمال ، وبقيت الأمور بهذه الصورة إلى أن تقدمت نينوى باللوحسة التي كان يحلم بها جميع الباحثين وهي دفتر المعلم في صورة لوح طيني خطت فوقه المسائي اللفظية السومرية القديمة للأيديوغرامات في مقابل المعاني اللفظية البابلية الآشورية فظسهر مثلاً أن آن - آك السومرية = نا- بي - يوم (أله ) وان شاردو = قودورو (حجر الحدود ، علامة ) وان شيش = نصر و (حمى) ومنه صيغة الطلب انصر ، احم ، وعلى هذا فسإن آن علامة ) وان شيرو - شيش = نابو - قودوري - اصر أي رب احم علامة حدودي !

عرض بعد ذلك على مجموعة من كبار العلماء ترجمة نص موحد نقش فوق ثـــلات اسطوانات طينية مشوية تعود بتاريخها إلى عهد الملك الآشوري القديم تاغلات بالاســــار الأول. وكانت النتائج مشجعة إلى حدود مذهلة.

في تلك الفترة ظهر " جورج سميث " الذي أصبح فنان ترميم في المتحف البريطاني والذي لم بلث أن أخذ بقرأ اللوحات ويلتهم مضامينها بسرعة غريبة وإذ بأنظاره تقعلى على ألواح وصلت من نمرود تقع فبقرأ على صفحاتها أحداث ملحمة عظيمة هي ملحمة جلحاميثي وعبراعه مع أنكبدو ثم مصادقته له وانتصارهما معاً على خومبابو الشرير ليظهر بعد ذلك الجد أوت نابيشتيم الذي نجا من الطوفان... ليقذف جورج بنفسه على أثر طوفان الرحلات التي كانت حافلة بالنقوش النفيسة ورسخت هيبة الكتابة البابلية حالاً شورية بما تمخضت عنه من موضوعات.

بينت الدراسات أن الكتابة البابلية - الآشورية مأخوذة عن كتابة أقدم منها هــــي السوه,بة وبفضل الصيغ الأقدم من المسمارية الأكادية تمكنا من معرفة وفـــهم الصيــغ السومرية المكتابة وعرفنا الطريق الممتدة من الصورة إلى المقطع ، ثم إلى الحرف فيما بعد ... وفي مرحلة تالية اعتمدت الكتابة على الرموز المباشرة كما في اللوحة التالية :

تم مساروا يضيفسون ا رجماً إلى آخر للتعبسير عسن رخل الشهر المقادم مفاهم أكثر تجريداً: ه من الطريف (وهسو ما عامل على وحدة الأرومية) لللا التشابه المذهل بين الاستفينية 'n ممن براي امراة وتف والكناية الممرية القديمسية. فللسداوية أيدبسا تتضمسن \*  $\times$ الأمدوغم امسات والرمسسوز علة القطمة والحذدات ، كمسا سيكة

عندر سهم قسم وتد. اداة فاطعة وتد. ميني وتعير

الشكل رقم (٣٧) أقدم الأشكال الايديوغرافية للرموز المسمارية.

استمام الأكساديون بعسض

المرموز السمورية مضمنم المسل

امعلهم الساسي محتفظين لمسا

ملقظ ها السابق القسيدم

فالأوزيو غراما إسكار تعسي

الأب وعمي والسمومرية ad

وبالأكادية abu والأيدوغراما له تعني الاسم الله الله وهي بالسومرية mu وبالأكادية sumu فصارت الأولى تعني الأب وتلفظ أبو وأد وتوري معين الأب وتلفظ أبو وأد وتوري معين الاسم القطعين كما تؤدي الثانية معين الاسم الشكارة ومقطعي مو وسومو .

الشكل رقم (٢٨) رموز تصوير مركبة.

وعلى الرغم مما يبدو من صعوبة في

الكتابة البابلية الآشورية كان القارئ يحدس دوماً بماهية المعنى المقطعي المطلوب في كل حالة ، وهو دوماً يصل إلى هدفه إذ كان على معرفة باللغة في النص المعطى . أليس مطلوباً في قراءة العربية بالصورة السليمة أن يفهم القارئ النص ليتمكن من ضبطه بالحركات المطلوبة ؟ وقد أضاف كتبة البابلية الأشورية إلى كتابتهم عدداً من المحدات

(الشكل ٢٩). ومسهما يكن فيان صعوبات هذه الكتابية لم تحل دون انتشارها في أرجاء العالم القديم فكتبت ها شعوب مختلفة ، وكتب لهما حيى المصريون وهو ما تشهد عليه مراسلات تل العمارنة ، وهذا ما يمنحنا الحق في أن نسمي الكتابة واللغة البابليتين باللغة والكتابة الدبلوماسيتين في عصرهما .

وقد انتقلت هـــذه الكتابـة إلى الحرفية في أوغاريت الكنعانيــة أمــا في موطنها بابل فقد زحمتها الكتابة الآرامية الحرفية.

1. mat As- eur

3. AluNI na-a

2 malass is-ri . " " "

اسما اقليمبن واسما مدينتبي ومحدّد اتها

الشكل رقم (٢٩) مفردات تضمطها محددات

• کرکمیش ، ۱۱۱۲مه-۱۱۲۸ aliiKar-ga-ints

## الكتابة الحثية:

اتسمت هذه الكتابة بغموض لم يعرف له نظير في تاريخ الكتابات فه الحال كالميروغليفات المصرية قد عرفت منذ آلاف السنين فإن الأوروبيين لم يسمعوا بالحثيق إلا في عهد متأخر.وكان من الرواد في هذا المجال مغامر من نوع خاص اسمه بوركهاردت.ولسد عام ١٧٨٤، درس العلوم الطبيعية واللغة العربية في لايبزيغ ولندن ، ثم أرسلته الجمعيسة

المراقبة الملكية إلى أفريقيا، وفي مالطة زودته شركة الهند الغربية برسائلها فاتحه إلى حلب أمضى فيما ثلاثة أشهر متنكراً في زي تاجر ثم إلى دمشق حيث درس تاريخ العسرب ثم أبحد إلى لننان وحوران وشرق الأردن ، وأوفده محمد على باشا في رحلة إلى النوبة لكنه أحمى نوبسي النبل إلى سواكين على البحر الأحمر وفي سنة ١٨١٠ زار مكة والمدينة وخدة وفي سنة ١٨١٠ زار مكة والمدينة وخدة وفي سنة ١٨١٦ زار مكة والمدينة وخدة وفي سنة ١٨١٦ كان يدرس سيناء . وفي زيارة لمدينة حماة لفت أحد الأحجار نظسره ، وقد رفع هذا الحجر بعد ستين عاماً إلى استامبول بعد أن تطور علم اللغويات تطوراً كبيراً وقرئ عدد من الكتابات المهمة .

في سنة ١٨٧٦ بدأ المتحف البريطاني حفرياته في حرابلس (برئاسة جورج سميست) فيمرفوا عند منعطف لنهر الفرات على بقايا مدينة كركميش (شاهد العظمسة الحثيسة في سميريا) ، وفيها عثروا على منحوتات ، وتماثيل حديدة . وتلت ذلك كشوفات هامسة في بو نماركوي (٥٥٠ ك.م عن أنقرة) وفي يازيليك القريبة منسها ثم في مرعسش ، ثم نشسر الرحالة الفرنسي شارل تيكسييه ثلاثة مجلدات بالنقوش الحثبة استوقفت سايس من بنها لوحة عثر عليها في بازيليك أرفقت شخوصها بنقوش كتابية موجزة بدأ كل منها مرسم وفيه تعرف سايس على مفهوم "إله" ، وكان قبل ذلك قد تعرف في الرمز على نماية الاسم وي سنة ١٨٨٠ وخلال عكوفه على دراسة الهيروغليفيات الحشة تذكر على نماية إحدى المجلات العلمية وصفاً قدمه العالم موردتمان لاسطوانة فضية تحمل الحساتم التنالي (الشكل ٣٠) .



النكل رقم (۳۰)

المشكل رقم ( ٢ ~ )

والمجموعات ١، ٦، ٧ هي - كما نعلم - ابديوغرامات. وعلى هذا يكون ملك والدراء والمجموعات ١، ٦، ٧ هي - كما نعلم - ابديوغرامات. وعلى هذا يكون ملك طرسون) رمن جلال الوصف الذي قدمه هيرودوت للمحاربين الكيليكيين الذبن حدموا في حيسش كسيركس وبخاصة الخوذة والحذاء المعقوف إلى الأعلى والألبسة الصوفية يقرأ سايس النص

المسماري بالشكل التالي tar – rik-tim-me - sar - mat Er - me- e أي تارمكتيمي حاكم بلاد

ايرمي . أما اليوم فيقرأ الاسم بهذه الصورة :

ON A HILVE

بلاد Mell-ra الله ملك بلاد ميرا الله مالك بلاد ميرا الله

الشكل رقم (٣٢)

في ذلك الوقت تم العثور على حاتم من نينوى ووعاء بازلتي مغطى بالرسوم وكتابة في أحد مساجد حلب ونص يغطي أحسد الأسود الحجرية التي تزين بوابة مرعش، وقد

ساعدت هذه الآثار في مجموعها على عقد مقارنات قام بها سايس فقرر أن هي نهاية الاسم وان هي محدّد "مدينة" كما تعرف على اسم زاندميس (سانتاش) - الالم الكيليكي. وتوقف بايزير أمام الفاصل بين الكلمات الوراد وأن القسد تشمير إلى أيديوغراما.

وتوصل العالم الفرنسي مينان إلى القـــول بــأن الهـــيروغليف الحشــي كَلَكُمْكُمْ الشــبيه بالهيروغليف المصري هوحم كضمير أنا وليس " أنا أقول " كما افترض سايس .

بعد فترة غير طويلة تدافع الانكليز والألمان والنمساويون والفرنسيون والأمريكـــان إلى بلادنا بحثاً عن الرموز الحثية وأصدر شميدت سنة ١٩٠٠ حوالي مئة نص من بينهها ٢٤ نصاً طويلاً من سوريا .

ثم دخل الميدان العالم ايينسين المشهور في عالم الدراسات الآشورية وكان قد أصدر اسطورة حلحاميش في الأدب العالمي في مجلدين وأكد فيها أن كل القصص التاريخية السيق وردت لدى الموسويين في الصيغة التوراتية وما جاء في الإنجيل عن المسيح ويوحنا المعمدان وبولس والقسم الأعظم من قصص اليونان والرومان وما يتعلق ببوذا من تقاليد بالإضافسة إلى الساغات الشمالية وقصص الهنود إنما يعود في مجموعه إلى اسطورة جلحاميش . وكلن

أول ما ساهم به اينيسين هو القراءة الصحيحة لكلمة كركميش وكان الاسم قد تكرر كثيراً في الآثسار المكتشفة بين أنقاض المدينة، كما لاحظ أن صدورة الشمس المحنحة مضافة إلى الرمز الهيروغلبفي تحيط عادة باسم الملك.

توقفت الدراسات الحثية فترة طويلة بعد ذلــــك بسبب الأخطاء المنهجية التي وقع فيها كبار العلمـــاء،

Kur-ku-me in La

الشكل رقم (٣٣)

كركميش بالهيروغليفات الحثية.

حتى اكتشفت تل العمارنة وعثر فيها على أرشيف كبير من اللوحات المسمارية الطينيسة المكتوبة بالمسمارية وبينها رسالتان وجهها "حكام حتى" وبطاقة تحنية بمناسبة حلسوس أخناتون على العرش ومعلومات حول التدابير العسكرية للتحثيين في شمال سوريا . كمساكانت هناك رسالتان كتبتا بالمسمارية بلغة حثية استطاع العلماء قراءتها واستعصى عليهم فهمها فتوقف التقدم من حديد . ثم تمكن الأوروبيون من استحصال أذون بالحفريات في بوغازكوي وفي كركميش . وقد حالف الفوز البعثة الألمانيسة في بوغازكوي برئاسة فينكلير الذي كان أشد المتشيعين للبابليين ويرى في حضارتهم مصدر الحضارة العالميسة . وسرعان ما وقعوا على الأرشيف الحكومي للحثيين في عاصمتهم حاتوشاش ، واستطاع فينكلير قراءة الكثير من النصوص وهو واقف في مكانه إذ كتبت باللغة المسمارية كما تم العثور على لوحة بديعة كانت رسالةً من رمسيس إلى حاتوشليو ... فالمعاهدة المشسهورة التي نقشت بالخط الهيروغليفي على حدار معبد الكرنك تحد تصديقاً لها لسدى الطرف الآخر! وقد كتب ذلك كله بلغة بابلية ممتازة وأسافين رائعة المظهر ... أما ما عثر عليسه بالهيروغليفيات الحثية فبقى في معظمه منيعاً على القراءة.

وعندما انطلقت الرصاصات في سراييفو إيذاناً ببدء الحرب العالمية الأولى كــــانت نتائج البحوث الميدانية النشيطة قد استقرت في متاحف استامبول وبرلين.

nu في الدوغراما سومرية - بابلية تعني الخبز وبعد مقارنات طويلة بين الأفعال الهند أوروبية وكلمة وااتر وسواها توصل غروزي إلى ترجمة الكلمية بعبارة "والآن كلوا خبزكم وماء كم اشربوا!" وكان ذلك برهاناً على العنصر الهنيد أوروبي في اللغة الحثية التي لا يزال بعضهم يلح على "هنداوروبيتها" مع أن تركيب النص القضيائي التالي: إذا كسر إنسان يد إنسان حر أو رجله يعطيه عشرين شاقلاً من الفضة" لا يتضمين إلا فعلى كَسَرَ وأعطى من أصل هند أوروبي.

عادت القراءات الحثية إلى الركود من حديد وأدرك العلماء أن الكتابات الســـرية والشفرات المستخدمة في الحرب العالمية الأولى وتحليلها يمكن أن تعود بفائدة على عمليات قراءة الرموز الحثية . كما تمكن العالم الإيطالي بيير ميريدجي عن طريق مقابلة نصين مــن نصوص كركميش أن يصل إلى كلمتي ابن وحفيد.

تقدم العالم السويسري فورير بعد ذلك بآخر محاولة وضعت الأسس لقراءة الحئيسة فلفت النظر إلى أن الايديوغرامات التي توضع بطريقة واحدة تقرأ لدى كل شعب بلغتسه مثل مصطلحات عدى على ولهذا يمكن فهم النص المطروح للقراءة عن طريق فهم ما يمكن أن نسميه بالمتوازيات : ١- بين الصورة والنص المرفق ،٢- بين الشيء والتعبير عنسه في النص ، ٣- بين الرمز ومعناه . أما أهم المتوازيات بالنسبة للشرق القسلم فسهو مطالع المدونات الملكية (التي تبدأ عادة بالألقاب ) وصيغ الدعوة : من يفعل كذا ، فيلحق بسه كذا ...وافتتاحيات الرسائل: مثلما يقول آ يقول ب : أحوالي بخير ، أحوال منسزلي بخيو، أرجو أن تكون أحوالك بخير ، وأحوال منسزلك بخير. من هذه الملاحظات يمكن بسرأي فورير استنباط الرموز الخاصة بنهايات الحالات الإعرابية وبالضمائر الشخصية واللواصق. ومن خلال النهاية التي يختم بما حمورايي قوانينه مهدداً من يسيء إلى هسذا القانون : سواء ومن خلال النهاية التي يختم بما حمورايي قوانينه مهدداً من يسيء إلى هسذا القانون : سواء اكان ملكاً أم مالكاً أم حاكماً أم صاحب أي اسم حبيت Lu Šarrum , lu belum sa Samam وقد وقعت عينا فوريه على نص حثي يشابه ذلك التركيب فكان:

العالم الألماني بوسيرت قدم اسهامه في القراءة بالاعتماد على بردية طبيـــة كــانت

محفوظة بالمحتف البريطاني وتعرف فيها على دعوة إلى الالة شانتاش والآلهة كوبابا. ومن حالال قراءة كركميش وغورغوم (مرعش) وحماه استطاع أن يقسرا اسم واربالاواس. وقد اتسم بوسيرت هذا بنشاط كبير جعل الدكتور رشيد غالب وزير الثقافة التركي يعينه أستاذاً في حامعة استامبول وكان الوزير يريد تحديد الجامعة على النمط الأوروبي آنذاك.

KO < 1.40

الشكل رقم (٣٥)اسم "أوربالاواس" مكتوباً بالحثية لهيروغليفية ظلت الأبحاث متواصلة من أجل الحصول على نصوص جديدة . وفي سنة ١٩٣٤ اكتشف المنقبون في القصر الملكي في بوغاز كوي ٣٠٠ خاتم ، كان منها مئسة مزدوجسة اللغة (كخاتم تاركووما) وتواصلت صلوات المنقبين والعلماء من أجل الحصول علسى ثنائية ما ، لكن ذلك لم يتحقق حتى سنة ١٩٤٥ حيث عثر بوسيرت في إحدى رحلاته التي تمت بتكليف من جامعة استامبول على ثنائية اكتشفت في الجبل الأسود " قرة تيسبي" وكتبت بالحثية والفينيقية وأثبتت صحة الكشوفات الكبرى في ميدان فك الرموز وكانت الخاتم الرسمي الذي حتم به العلم وثيقته المؤكدة بأن الأعمال التي تم إنجازها حستى ذلك الحين لم تكن ضرباً من العبث.

أما أطرف ما تركته تلك الثنائية من أثر فهو تأكيدها لوجود دولة سامية تحسدت عنها أرشيف تل العمارنة باسم شعب من كنعان وسماهم هوميروس آل دانو وصساحب الثنائية ينسب نفسه إلى mps موبسوس ( وهو اسم حمله اثنان من عرّافي الحرب الطروادية. أما داناوس ، الجد الأول لسلالة آرغوس الشرقية فهو ابن بيلوس (أي بعل) ... وهذا مسايكن أن يكون أساساً لتأملات كثيرة .

كتابة رأس الشمرة: تمتاز كتابة رأس الشمرة بألها الكتابة التي استجابت بسرعة كبيرة للقارئين وقدمت لهم وللإنسانية كنوزاً غزيرة من النصوص التي لا تقدر بثمن فحص عليها القول المأثور: "أقلهن مهوراً أكثرهن بركة ..." وقصة رأس الشمرة معروفة بالنسبة لكل سوري ، ففي شهر آذار من سنة ١٩٢٨ وقع أحد الفلاحين في رأس الشمرة على حبانة بحوفة لم يلبث خبرها أن وصل إلى السلطات الاستعمارية في بيروت ، فوجه إليها البروفيسور فيرولو ومن بعده الباحث الأثري موريس ديونان الذي اقترح على الأكاديمية الفرنسية للنقوش إرسال بعثة إلى مينة البيضا. فبوشر بالحفريات سنة ١٩٢٩ بإشسراف ك. شيفي وتبين أن الحديث يدور حول مدينة أوغاريت التي ورد اسمها في رسائل مصر وحتى اليونان حتى سموها"بوتقة انصهار الحضارات في هذه المنطقة بداية مسن مصر وحتى اليونان حتى سموها"بوتقة انصهار الحضارات" . غير أن لؤلؤ الكشسوفات في هذا الجزء من الحفريات هشة جداً إذ تعرضت لتأثير حريق مدمر فكانت ترفع بحسفر شديد . وقد عثر بينها على حداول مفردات كانت معروفة من النصوص البابلية المسمارية. إلا أن ما صعق العلماء هو طبيعة الكتابة التي وحدوها أمامهم والتي لا تنتسب المسمارية. إلا أن ما صعق العلماء هو طبيعة الكتابة التي وحدوها أمامهم والتي لا تنتسب

كانت هذه المواد ترسل إلى عالية ويقوم البروفيسور فيرولو ، مدير أعمال التنقيب التابعة للمفوضية العليا في سوريا ولبنان، بإصدار النصوص وإعدادها للنشر بينما انصرف العالم الألماني هانس باوير إلى دراستها . وقد اقتنع عند أول نظرة ألقاهي على هذه الكتابات ألها تخبئ وراءها لغة سامية، واستطاع حتى السابع والعشرين من نيسان ١٩٣٠ و وحلال بضعة أيام فقط و دون "ثنائيات ، أو محددات أو ايديوغرامات ودون معرفة الأسماء الأعلام ، التي سرعان ما تنهد لمساعدة العلماء أن يفك رموز تلك الكتابة اليي استلمها في نفس الشهر .

كان منطلق الباحث وجود فواصل بين المفردات (خط عمؤدي يفصل بينها) وعشر بين هذه الفواصل على رمز مسماري وحيد الصورة يتردد بصورة متكررة فأثار ذلك في عنيلته صورة المفردات الوحيدة الحرف (الحروف) من مثل و، ب، كـــ ، ل وهي خاصية صميمية في الساميات التي تعتمد في كتابتها على السواكن . كمـا لا حـظ أن الفواصل تكشف ، على غير إرادة منها ، عن اللواصق واللواحق التي تـرد في بدايات المفرادت وخواتمها . وفقاً للوحة التالية (الشكل - ٣٦) .

| سوابق | لواصق | كلمات وحيدة الحرف |
|-------|-------|-------------------|
| I     | II    | Ш                 |
| ألف   |       |                   |
| j     | h     | 1                 |
| m     | k     | m                 |
| n     | m     | m                 |
| t     | n     | (b)               |
| (b)   | t     | (k)               |
| (h)   | (w)   | (w)               |
| (h)   | (i)   |                   |
| (k)   |       |                   |
| (i)   |       |                   |
| (w)   |       |                   |

الشكل ٣٦

أخذ باوير يبحث عن رمز يمكن أن يوجد في الأعمدة الثلاثة فرأي أن كنم،و،"و". ولما كان ك قليل الورود فقد ركز الباحث نظره على م و" و"، وبما أنه لم يكسن يميز أحدهما عن الآخر فكان لابد من اختبار الحرفين بوضع كل منهما بجانب أحرف أحسرى مفترضة . أخذ باوير آنذاك الفأسين (الشكل – ٣٨) وتخيل وجود حرف لد كحسرف استهلالي فوقهما . (يذكرنا ذلك بالعبارة الشائعة الاستعمال حتى اليوم: هذا الشيء لصاحبه فلان) . افترض أن الحرف الذي هو أمامه "م" فأخذ يضيف إليه الدلام أملاً في الوصول إلى كلمة ملك.وقدمت الكلمة إحدى اللوحات فاطمأن باوير إلى توفر حروف

م، ل، وك لديه.

بدأ بالبحث عن الكلمة الثانية التي كانت همه وهي بن . فأخذ من اللوحة الأولى الحرف المفترض لن وراح يبحث عن اللوحة المناسبة ، فوجد واحدة تتضمن جدولاً بأسماء يتردد بينها رمز معين ثاني حرفيه ن ويرد قبل غيره من الرمسوز ويتكرر ١٥ مرة . فأضاف الباحث إليه حرف بوهكذا حصل على م، ب،ن،ول فراح يبحث بشراهة عن اسم بعل ليصل إلى حرف ع وقد وجد لوحة صغيرة جداً تكرر فيها اسم ثلاثة الأحرف سبع مرات فقرر أن بعل وطابق بين ما لديه من حروف وبين حرفي الاسم الأول والشللث



الشكل رقم (٣٧) فأسان طرقت عليها كتابة أوغاريتية.

فتوصل إلى حرف ع . وانطلاقاً من هذه المحاكمات استطاع باوير ان يحـــدد في دراســـته الأولى ١٧ رمزاً.

الم المحالة ا

هارس بمعنى الفأس) ثم تبين أن لا علاقة للأوغاريتية بالعبرية وان الفأس تعسسني حرشسن ، وهكذا فالعبارة الأولى هي رب كهنم (الكاهن الأكبر) والثانية هي حرشن رب كسسهنم – فأس الكاهن الأكبر.

وفي سنة ١٩٣٠ نشر باوير بحثه الذي تضمن قراءة للهمزة والـ ت ر و ن وقسواءة لاسم الآلهة عشتارته وأرقام ثلاثة وأربعة. وسرعان ما هرع العالم الفرنسي الكبسير ادوارد دورم ، أستاذ المدرسة التوراتية الأثرية في القدس لتصويب بعض أخطاء باوير وأطلع عليها باوير وهي في هيئة بروفات، وتوصل العالمان معاً إلى وضع أبجدية الـ ٥ من تشرين الشلني سنة ،١٩٣٠ وقد تضمنت ٢٥ حرفاً أبجدياً وقام فيرولوبعد ذلك بإكمالها.

وقد قدم البروفيسور فيرولو إسهاماً كبيراً في دراسة العربية والفارسة وتاريخ الشرق القديم وآثاره . عمل في متحفي لندن واستامبول ونظم البعثات الأثرية التي انطلق— إلى آسيا الصغرى وإيران وبمبادرة منه وضع الأساس لعدد من المتاحف العربية ومنها متاحف بغداد ودمشق وحلب. وقد حاءته اللقى الأثرية ذات الطابع السردي المطول لتؤكد أمام العالم كل ما كان قد تم من قراءات . بيّنت تلك المكتشفات تاريخ المدينة الزاهرة ، علاقتها بمصر ، صراعها مع شعوب البحر ، تجارها ، حياها ، أما النصوص الأدبية والمدرسية والدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية التي قدمتها أو غاريت فتذهل الخيال بأصالتها وغناها وحصوبتها ، وبخاصة تلك النصوص الميثيولوجية الدينية السيق وضعت الأساس لأولى المغامرات الفكرية في التاريخ . ألها مكتننا من " الوصول إلى استنتاجات الشمرة وبين البانتيون الهوميري ...) فبداية التوراة والصحوة الفكرية الأوربية تنطلق مسن الشمرة وبين البانتيون الهوميري ...) فبداية التوراة والصحوة الفكرية الأوربية تنطلق مسن الشمرة وبين البانتيون الهوميري ...) فبداية التوراة والصحوة الفكرية الأوربية تنطلق مسن الشمرة وبين البانتيون الهوميري ...) فبداية التوراة والصحوة الفكرية الأوربية تنطلق مسن الشمرة وبين البانتيون الهوميري ...) فبداية التوراة والصحوة الفكرية الأوربية تنطلق مسن الشمرة وبين اللذي اختاره لها كاتب من أوغاريت منذ أربعة وثلاثين قرناً ... فقطا أهل ملاحة والماحل الكنعاني - حسب قول العالم الكبير جبرائيل سعاده لم يكونوا فقط أهل ملاحة والمارة بل وقبل كل شيء أهل فكر وعلم.

أبجدية جبيبل: بين الكشوفات التي قامت بما الحفريات الفرنسية في حبيل تم العثور على مسلتين حجريتين وبعض الفؤوس وعدد من شظايا الألواح الحجرية وكلهما مغطاة برموز كتابية لم يُشهد لها مثيل قبل ذلك فأسموها كتابة حبيل شبه الهيروغليفية. Biblia " أصدر ديونان ، عالم الإثار الكبير هذه النقوش في كتاب أسمهاه " Biblia

فافترض و جود كتابة مقطعيسة من مشلطيسل ab,bu,bi,ba,ub,ib ثم تكسن تبين فيما بعد الرموز لم تكسن

الشكل رقم (٣٨) لوحة برونزية مغطاة بنقوش من حبيل إلى الأعلى وجه اللوحة، إلى الأسفل ، الوحه المقابل

مقاطع بل تشكلات للحرف الواحد فهي ١٥ ٥٣ ٥٢ حسب موقع الحسرف في الكلمسة (على نحو ما نجد في العربية ع عـــــعــــع ، هـــــهــــه ، الخ ...) .

بدأ دروم قراءته بالوجه الآخر من اللوحة البرونزية المطروقة التي أمامنا وبــــالذات من الخطوط السبعة التي ترد في خاتمتها فقرر أنها الرقم سبعة وعدّه تاريخاً وافترض الرمــوز الأربع السابقة لها

وصار يبحث عن ن ح س ( النحاس ) ليجد حرف ح فوجدها فبحث عسن مذبح فوجدها فبحث عسن مذبح فوجدها فساعدته على معرفة حرف م في ت م ز - تموز ... وكسانت الرمسوز في الوجه الخلفي للوحة هي :

"سادس يوم بتموز بسنة سبعة "وقرا دورم النص، الذي طرقه عامل بسيط ليخلد ما قام به من عمل: "لليل طرقت نحاس توبيت . بسنان الحديد نقشتها، هذه الأشياء، أما مفتاح المعبد فطرقته لأكارين ونقشت فوقه سِمّةً وكتبت اسماً ثم وضعته، ذلك [المفتاح] عندما نقشت تاج ... المذبح " هذا العمل على شرف الأسرة ، عملته لليل أنجزت ذلك في عهد

وقبل أن نغلق كتاب ارنست دوبلهوفر حول الكتابات نجد أنفسنا مدفوعين إلى مجساراة المؤلف أسفه لأنه لم يتمكن من التوقف في كتابه عند مجموعة غير قليلة من الكتابيات في أمريكا قبل الكولومبوية وفي أفريقيا الشمالية وجزيرة العرب وفي الشرق الأقصى بالإضافة إلى كتابة عثر عليها في موهونجي دارو على صزر كمحت هثر هليخت في جزيرة الصيام

(الشكل ٣٩) على بعد ١٠٠٠ ك ك.م من موهندي دارو ؟كما تستوقفنا بعض التساؤلات الطريفه التي تتعلق بقراءة الكتابات الأخرى.

فبعد قراءة الكتابة الرونية التركيسة القديمة على حــوض الينيسي في سيبيريا جرت حادثـة طريفـة في تاريخ الكتابة كسانت صاعقة بالنسبة لعالم العلم. فالمستشرق الألماني بابينغر عثر على مخطوطـــة وصف فيها مؤلفها هـانس ديـر نشفام رحلة شارط فيها وكسانت إلى بلاط السلطان سليم الأول في استامبول ، وقد سلحل في المخطوطة عسددأ مسن النقسوش الكتابية الرومانية واليونانية السستي شاهدها في استامبول. إلا أن مــا استوقف أنظار المستشرق بـــابينغر نقش نسخة دير نشفام عن حدار الاسطبل الذي كان تابعاً لخان

| 1          | . ;1       | tri ke | V          | VI           | VO  | *V1Y5   |
|------------|------------|--------|------------|--------------|-----|---------|
| <b>#1</b>  | ₽U         | 松路     | $\nearrow$ | A.S.         | *   |         |
| <b>大</b> * |            | 大包花    | Z W        |              | 犬   | i,      |
| 财          | hij        | 大型     | 大。         | \$\$Z_       | X   | Ħ       |
| **         |            | 大学     | 1          |              | X   | Ä<br>CL |
| 八          | <b>A</b> T | 刘朝     | 大大         | 香蕉           | 大   |         |
| Ŷ          |            | Ů L    | 0          | $\mathbb{O}$ | g   | 8,      |
| P          | 6.         | # \$   | O          | 0            | 8   | 8       |
| U          |            | * *    |            | $\mathbf{Q}$ | OC. | DK.     |
| b          |            |        | (j)        | 0            | D   | þ       |
| r, r       |            |        | 0          |              | (   |         |
| <u> </u>   |            | J J    |            | Ī            | )   | þ       |
| Ü          | U          |        | <i>j</i>   | <i>A</i>     | රි  | Ö       |

الشكل رقم (۳۹) لوحة مقارنة بين الرموز الكتابية لحوض الهند وبين رموز

جزيرة الصيام. الأعمدة VIII VIII كتلة حوض الهندو VIII.VI

IV, II - رموز جزيرة الصيام.

السفراء في استامبول ، وهو مبني كان سلطان الترك يؤوي بداخله سفراء الدول الأوروبية ويتحفظ عليهم فيه كأسرى. وقد استعان المستشرق بالباحث المجري شيبشتيان ففك رموز ذلك النقش وألقت ضوءاً ساطعاً على حدث تاريخي معروف في المخطوطات المجرية القديمة ويرتبط بمصير سفارة كان الملك المجري لا ديسلاف قد وجههها بين ١٤٣٠ القديمة ويرتبط السلطان سليم الأول . ولدى قراءتها تبين أن هذه المقطوعة المكتوبة بالرونات التركية القديمة ليست سوى صرخة استغاثة صعدها أعضاء السفارة الذين كلنوا في حقيقة أمرهم أسرى في خان السفراء .

ولدى قراءة عدد آخر من النصوص المكتوبة بالرونات تبين للسيكيل الجحويين الذيسن يتفاخرون بانحدارهم من الهون أن رونات الهون تعود بأصلها إلى الرونات التركية مما يسدل على وحدة الأصل بين الترك والجحريين ، وكان ذلك حسب قول المؤلف " صدمة قويسة للمشاعر الوطنية الهونية – المجرية الشديدة الاحتدام لدى سكان ترانسيلفانيا الأماجيد .

كما يتبادر إلى الذهن سؤال آخر: ما الذي حال دون قراءة الكتابة الايتروسكية في إيطاليا حتى الآن على الرغم من أن أبجديتها صارت معروفة ؟ أهو الخسوف من أن تتطابق لغتها مع إحدى لغات الشرق وتتأكد نظرية هيرودوت بأن الايتروسكيين نزحسوا إلى إيطاليا من آسيا الصغرى أو من ليبيا وفق نظرية أخرى.

وعلى الرغم من غنى كتاب دوبلهوفر بالمعلومات ومن حاذبية عرضه وطرافة أسلوبه فهناك عدد من الملاحظات التي لا بد وأن يتوقف أمامها القارئ وبخاصة بعدد للمس الوصف الشيق الذي يقدمه المؤلف لأهل تركيا وفارس. فلهجته تتبدل بمجدد حديثه عن أرض العرب التي يتصف أهلها (في مصر وسوريا) بالتعصب كما توصف جزيرة العرب بالأرض غير المضيافة والموصدة الأبواب، أما اليمن فتتميز بعدوانية سكالها المحليين. لهذا لا يخرج إلا رحالة قلائل من " جحيم شبه الجزيرة العربية". وفي الصفحة الأخيرة من الكتاب يستعرض المؤلف بحيادية وتقريرية أقطاراً لم يتعرض لكتاباتها في بحث ومن بينها " الجزيرة العربية التي تروت رمالها المتلظية بدماء الباحثين البواسل " ولا تعليد لنا على هذا كله فلقاءات العرب بحؤلاء الرحالة البواسل لا تنفصل عن لقاءاتم بالحملات العسكرية الغربية في التاريخ الحديث والتي بدأت بمذابح نابليون في القاهرة وانتهت بمذبحة قانا. كما أنّ الباحث يقدم جروداً مفصلة بكل من ساهم من بين الأوروبيين ولو بسطر واحد في قراءة الرموز بينما لم يتحدث عن أي واحد من الباحثين العرب ولسو بكلمة

واحدة . ونذكر من بين هؤلاء ابن وحشية المتوفى في العقد الأخير مسن القسرن الشالت الهجري (أوائل العاشر الميلادي) وهو كلداني أو نبطي الأصل من أهل قُسين قرب الكوفة. ويروي صاحب " الأعلام " إن كتاب ابن وحشية " شوق المستهام " الذي جمسع فيسه أصول الأقلام التي تداولتها الأمم الماضية من الفضلاء ، والحكماء السسالفين والفلاسسفة العارفين قد نشر في لندن بتحقيق وتقديم يوسف همر سنة ١٨٠٦ .

كما تجاوز المؤلف الرحالة العرب الذي عبروا بالآثار القديمة وما ذكسر ياقوت والاصطخري وابن حوقل (وكتبهم جميعاً مترجمة) إلا في موضع صغير ليقول إن مشاهدهم لحجر بيهستون ... لا تقدم شئياً ". أما المعلومات المتعلقة بدفن الملوك ومسا يتبعها من قتل لأعداد من التابعين والخدم والخيل ودفنهم مع المتوق والتي قدمت فائدة ملموسة في كشف الكتابة الرونية التركية القديمة في سيبيريا والمؤلف يعسود فيها إلى هيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد واستمدها من مصادر سماعية تتعلق بشعب غامض يسميه الصقالبة ، وهي تسمية غير واضحة لدى هيرودوت ، بينما وردت هذه المعلومات بتفصيل شديد وبمشاهدة عينية مباشرة لدى اثنين من الرحالة العرب، وهما ابن فضلان ( القرن العاشر ميلادي) وابن بطوطة (الرابع عشر الميلادي) وقد شهد الأول هذه الطقوس لدى الصقالبة " الروس " والآخر في خان بالقار بكين نفسها و كتاباهما مترجمان إلى اللغات الأوروبية .

وهناك نقطة لا يتوقف المؤلف أمامها طويلاً وهي معرفة القارئين باللغهة العربية كطريق إلى فك رموز الكتابات القديمة في أراضينا العربية. إنه يلح على معرفتهم بالعبرية القديمة بالقبطية بل وبالسريانية ولا يذكر العربية إلا عرضاً. وقد أثبتت قسراءة شامبليون للمصرية وقراءات البابلية والحثية وقراءة باوير للأوغاريتية ودورم لا بجدية حبيل أن معرفة العربية كانت القاسم للشترك بين جميع هؤلاء القارئين. ويتهيأ لنا أن المستشرقين قد أدركوا هذه الحقيقة منذ بدايات النشاط الاستعماري عندما فتحوا قمم التاريخ القديم وسارعوا إلى إقفاله بمحرد أن أدركوا ما يحتوي عليه من قوة وحاولوا ترويض المارد أو توجيهه الوجهة السي يمحرد أن أدركوا ما يحتوي عليه من قوة وحاولوا ترويض المارد أو توجيهه الوجهة السي العربية وهذه يريدون وبخاصة من ذلك وضع الفاصل الحديدي الذي يلغي أي رابطة بين العربية وهذه اللغات القديمة (التي هي إيّاها) وبين المصرية بشكل خاص والعربية، ومن المعروف أن أهم ملا تسعى إليه الصهيونية هو وضع أكبر فحوة بين مصر والعرب.

فعلى الرغم من أن اكتشاف المصرية القديمة قد ترافق مع بدايات التنافس على الثروات العربية (والأثرية من بينها) فقد اتفق المستعمرون جميعاً على ضرب الحصار على المصرية وإعلانها لغة فريدة متفردة نبتت وأورقت وأزهرت ثم قضت وبادت ضمن حلود ودي النيل. ويشير الدكتور على فهمي خشيم في المجلد الأول من كتابه "آلية مصير العربية "الصادر عن داري "الجماهيرية "و" الآفاق الجديدة "بيالدار البيضاء عام العربية المائد عن داري المعجم الرائد الذي كتبه الباحث المصري أحمد كمال شاهد على هذا الحصار. فقد تعلم أحمد كمال في مدرسة الألسن وعمل في مصلحة الآثار حتى أصبيح المنا للمتحف المصري ودرس المصرية القديمة ونال عضوية المجالس اللغوية ، وقد أعلىن في بداية هذا القرن الأصل الواحد للمصرية والعربية. وبدأ كتابة معجمه الذي استغرق عشرين سنة من البحث وأخرجه في ٢٢ جزءاً يتضمن كل منها أحد الحروف الهيوغليفية أما حرف الدس فتضمن المجلد الخاص به ٢٢ المفحة من القطيعة فأحيل حيزه منه ( المتضمن حرف القاف ) إلى مدير المطبوعات ، وكان إنجليزياً ، فأحاله إلى كبير مائد الأمناء بمصلحة الآثار ، وكان إنجليزياً وأشرك في الموضوع عالم فرنسي كان يشيستغل في مصلحة الآثار ، وكان إنجليزياً وأشرك في الموضوع عالم فرنسي كان يشيستغل في مصلحة الآثار فكان ذلك كل سبباً في القضاء على المعجم وطيه في زوايا النسيان .

ومثلما طمس كتاب أحمد كمال طمست أي فكرة للعودة بالمصرية إلى أصولها المنطقية وعكف العلماء على دراستها كنبت عجيب لا علاقة له بما يجاوره . والعالم الغربي الذي يقطع مسافة من لندن إلى كلكوتا ليبحث عسين الأصل السنسكريتي لكلمة هندأوروبية. يستنكر قطع هذه المسافة القصيرة بين مصر وشقيقتها العربية في الشام أو ليبيا أو اليمن لتحقيق الهدف نفسه. وقد ساعد لذلك كله، أو أسس له الهيمنة الطاغية للدراسات الأوروبية على الدراسات المصرية حتى أن المجلة المصرية التي تصدر عن هيئة الآثار المصرية في القاهرة تنشر بجوثها باللغات الأوروبية وبأقلام دارسين عرب حتى يومنا هذا . وهكذا صارت الرموز التي تكتب في العادة من اليمين إلى اليسار أو من الأعلمي إلى الأسفل تكتب من اليسار إلى اليمين وهو ما عكس صورها وأبدلت ضاؤها وظاؤها دالا وزاياً . وبما أن المصرية تعتمد في كتابتها – شأن جميع اللغات العربية – على الصوامية العربيسة فقد حرك الأوروبيون هذه الصوامت بصوتيات على هواهم . أما الأسماء العريقة العربيسة فأسقطت عليها طرق غريبة في اللفظ وصيغت صيغة يونانية فيست رع – مسس ( ابسن فأسقطت عليها طرق غريبة في اللفظ وصيغت صيغة يونانية فيست رع – مسس ( ابسن فأسقطت عليها طرق غريبة في اللفظ وصيغت صيغة يونانية فيست رع – مسس ( ابسن فأسقطت عليها طرق غريبة في اللفظ وصيغت صيغة يونانية فيست رع – مسس ( ابسن فأسقطت عليها طرق غريبة في اللفظ وصيغت صيغة يونانية فيست رع – مسس ( ابسن فأسقطت)، وإزر ( أصر ، شدة) وعزة ومنف (من نفر – المكان الجميل ) وحر (طائر الحسر)

اصبحوا بمشيئة العلماء الأوربيين ومن جرهم من هواة الجرس " الخواجاتي " من العلماء العرب - رمسيس ، أوزيريس ، ايزيس ، منفيس ، وحورس ؟! حتى لو سمعها أصحاها من أحدادنا المصريين القدماء لسألونا مستنكرين ما المقصود هذه الأسماء . ومع توالي السنين ترسخ في أدبياتنا وعقولنا ما يشبه المسلمة وهي أن المصرية لغة غريبة عنا ، ذاتية في ذاها ، ننظر إلى نقوشها بإعجاب ودهشة وإنكار دون أن نشعر بأها جزء منا . أما بالنسبة للعلماء العرب المصريين فمنهم من اندفع وراء الأساتذة الغربيين ، ومنهم مسن لزم الصمت ومنهم من دغدغت مشاعره ما تتميّز به المصرية من أصالة وتفرد كان في محموعه أساساً للنظرية الفرعونية التي غرست في التراب المصري كما غرست الفينيقية على الساحل اللبناني .

والغريب أن هاتين المنطقتين هما الأكثر عروبة في الأراضي العربية. فمصر تقع مسن الحسد العربي في الصميم ولعلها الأرض الوحيدة التي تحيط بها أرض العرب مسن جميس حهاتما ، فكانت معرفة العربية الجزء الصميم للنفاذ إلى قراءة كتابتها القديمة. أما جبيسل فانطلق قارئ كتابتها القديمة من مسلمة لم يعرضها لأي نقاش وهي أن هذه المنطقة عربية فانطلق قارئ كتابتها الغربية ، وهكذا استطاع أن يقرأ حروفها العربية في بضعة أيام .

ويتشعب بنا الحديث إذا أردنا الاستمرار في كل ما تبعثه هذه الموضوعات من تأملات وشجون. وقبل أن نضع القلم نود أن نشي قبل كل شيء على الجسهود الجسارة الكبرى التي بذلها علماء اللغات والقارئون حتى فكوا رموز تاريخنا القلم فقدموا للإنسلنية ولنا أسفاراً مهمة لا تستقيم قراءة التاريخ البشري بدولها . على أن من واجبنا أن نطرح التساؤل التالي : متى نبذا إسهامنا في كتابة التاريخ الإنساني ؟ لقد أدى هؤلاء القسارئون واجبهم فمتى نؤدي نحن واجبنا ؟ وأطرح هذا السؤال بالصيغة التي وضعها عالم حليل هو المرحوم الأستاذ جبرا ئيل سعادة في حاتمة مقاله: كيف ندون تاريخ سورية ؟ المنشور في "أبحاث تاريخية وأثرية . ترجمة سليمان حرفوش ، دار طلاس ١٩٨٧ ص ٢٧ " إذ قبلل " أي ألم يحن الوقت بعد كي لهتم نحن بأنفسنا ، بتاريخنا؟... إن العمل الذي نتخيله يجسب أن يأخذ مدى وحجم مشروع وطني . فمن يكون المسؤول عنه ؟ وما هي الجهة الرسمية التي يقع مثل هذا المشروع على مسؤوليتها ، من وجهة النظر المبدئية ؟ وزارة الثقافة أم المجمع يقع مثل هذا المشروع على مسؤوليتها ، من وجهة النظر المبدئية ؟ وزارة الثقافة أم المجمع والآثار؟... أم أن العمل لن يرتبط إلا بالمبادهة الفردية الخاصة حين تعز إثارة اهتمام تلك الهيئات...؟"

# الأيديولوجية الصليبية نظرة جديدة

# الدكتور شاكر مصطفى

قبل ألف سنة وبالضبط ١٠٠٠ للميلاد كان المار في أزقة أوروبا وقراها المعتمسة الموحلة وغاباتها التي لا تنتهي يشدهه الهدوء غير العادي فيها كأنما السكان قد حالوا نوعاً من الملائكة . فالكنائس تقرع الأجراس . وأهاؤها تنغل بالمصلين الراكعسين . والنسائبون سيول إلى الأديرة . ومسوح الكهنة السوداء تطوف كالأشباح من بيت إلى بيت . أهسم من هذا أن الأحقاد ماتت في الناس فالأعداء في عناق . والخصوم يركسض بعضهم إلى بعض يه جون السماح والعفو والدائنون يغضون الطرف عن المدينين .... حتى الجرمسون اختفوا في المسوح! موجة من الرعب والخشوع كانت تشل الجموع! ... ما الحكاية ؟ المتقوم سنة ألف! وما أدراك ما الناس أمام يوم القيامة ؟ همدت الأطماع وتصاعد القيامة ستقوم سنة ألف! وما أدراك ما الناس أمام يوم القيامة وتمان الكنائس وتنازل الكنسير مسن النشيج والبكاء وربط بعضهم نفسه بالسلاسل إلى جدران الكنائس وتنازل الكنسير مسن عن امتيازاتهم ليشاركوا الشعب في الفقر والتخلي عن الدنيا ليعبروا إلى الجنة . الإقطاعيين عن امتيازاتهم ليشاركوا الشعب في الفقر والتخلي عن الدنيا ليعبروا إلى الجنة . غسلت موجة التطهير الجدران وما وراء الجدران. أوربا كلها أضحت كنيسسة راكعة للسماء . حمى التقى أخذت الجموع كالسيول الآتية وتدفق الرعب من الدروب ...

ومرت الأيام بطيئة بائسة وانتهت سنة ألف وجاوزتما ولم تقم القيامـــة . ولكــن الناس ظلوا ، على السـنين التالية ، ينتظرونها فلعلهم غلطوا في الحساب ! تماويل الرعــب ما غادرت بيتاً ولا كوخاً ولا قلعة إقطاعية . انقلاب كالزلزلة المدمرة هدم اطمئنان النــلس وأمنهم الروحى...

يخيل إلى أنا هاهنا يجب أن نفتش عن الحجر الأول أو الفكرة النـــواة في تكويـن أيديولوجية الهجوم الأوربي على العالم الإسلامي وبخاصة في المشرق وفيما يسمى بالحروب الصليبية الأيديولوجيات لا يبنيها بالطبع شعار واحد يطلق ، ولا حجر واحد مهما بلغــت قوته . الإيديولوجيات المكتسحة كتلك التي أثارت هذه الحروب عدة قرون بــين أوربـا والإسلام هي نتيجة تجمع وتفاعل عدد من الأفكار \_ القوى بعضها مع بعــض . وقــد تكون هذه الأفكار متناقضة وغير منطقية بالنسبة لنا أبداً . ولكنها تتجمع ، وفي عصرها ،

أرأيت الحجر الذي ترميه بكتلة ثلج صغيرة يتدحرج ليصبح كرة ثلجية خطيرة ؟ فكيـــف تكونت إذن تلك الإيديولوجية ؟

قبل البدء أرجو أن تكونوا معاً بخاصة في خمسة أمور :

الأول : أننا نتكلم عن عصر للدين فيه الكلمة العليا . والصليبيات هممي بنست عصرها الديني . لو تقدمت إيديولوجيتها عن العصر أو تأخرت عنه لتغمير التاريخ .

الثاني : هو أن التاريخ يتغير باستمرار مع تطور الزمن ولاشيء فيه ثابت أبسداً وعصر الصليبيات الأول عصر انقلابي بامتياز . التناقضات والتغيرات فيه عديدة قلابة .

الرابع: أن الحملة الصليبية الأولى هي وحدها الحرب الصليبية الحقيقية وعنها نتكلم وما تلاها من حروب تدعى بهذا الاسم فهي حروب أخرى لها دوافع مختلفة.

#### وأخيراً :

فمن البديهي أن الموجة المكتسحة سنة ١٠٠٠ لم تخلق لا هي ولا نتائج السي نحمت عنها أو انضمت إليها في تلك السنة تحديداً . كان كل ما كرون الإيديولوجية الصليبية فيما بعد موجوداً من قبل ولكن سنة ألف كانت السنة الانقلابية التي قفزت بعدد من العناصر إلى المقدمة ورسمت الخط المستقبلي للجماهير الأوربية الجاهلة . كان القرن الحادي عشر الذي تلا تلك السنة هو قرن تكوين هذه الإيديولوجية بتقاها وفجورها . في وحشيتها وتناقضات مبادئها وفي قلب التفسيرات الدينية كما في استخلال الأساطير والغيبيات فيها .

إيديولوجية الحملة الأولى ضد المشرق الإسلامي اشتركت في تكوينها أربعة أركان :

## الفكرة الأولى:

والمركزية المحركة هي نقل الباباوات فكرة الجهاد الإسلامية إلى المسيحية أي إدخلل المعنى الديني الإلهي على القتال . هذه النقلة التي يجت بتحوير التعاليم المسيحية الأساسية وبالقفز فوق التناقضات أو الدوران حولها وبإخضاع العقيدة للأهواء السياسية ما كسانت لتم بشكل مفاجئ أخذت قرناً من التحولات والانقلاب والتطوير . بدأت بفكرة التطهر وغفران الذنوب ثم مرت بسلسلة من المراحل لتصبح في النهاية صيحة حرب : هكذا أراد الله !

توقع القيامة أوصل الرعب الديني إلى أقصاه ودفع بطلب التطهر والغفران إلى أقصاه أيضاً . وكان الغفران للمذنب \_ وهو سلاح \_ بيد البابا والكهنوت . وله مراسيمه السي تزداد صعوبة مع ضخامة الذنب وتبدأ بالاعتراف ثم الرضا والمصالحة مع الرب وهي تتم بالقيام بأعمال من التوبة كان من أشقها القيام بالحج . و لم يكن الحج إلى القدس شلماتعا ولكن للاماكن المقدسة : إلى القديس بطرس في روما أو القديس ميخائيل في مونية (جبل) جورجانو بإيطاليا . أو القديس جون في كومبوستيلا بأسبانيا وقليلاً ما كسان إلى بيست المقدس وبيت لحم لأنه يقتضي سبع سنوات ا لكنه صار منذ القرن العاشر يروج ويسزداد تبعاً لاستقرار الأوضاع حول البحر المتوسط مع البلاد الإسلامية وقيام التبادل التحساري معها . وكان يطلب بخاصة من كبار المذنبين مثل فولك فيرا الرهيب وروبرت الشسيطان كونت نورما ندى . ولكن الكثيرين صاروا يقومون به . ولعب دير كلوني الفرنسي دوره في تحريك الحيج إلى القدس وإلى القبر المقدس .

وحين اهتز الأمن في الشرق الإسلامي بدخول السلاحقة المرك إليه في النصف الثاني من القرن الحادي عشر وجرت الاعتداءات، على الحيجاج المسيحيين (كمسا علسي المسلمين) كان الباباوات يفكرون منذ فترة بما يسمى بالحرب العادلة التي كان قد تحدث عنها وقبلها الفديس أوغمطين (المتوفي ٥٥٥) منذ زمن طويل واصطنعها البابساوات بخاصة في تبرير تحريضهم على حرب المسلمين في إسبانيا دفاعاً عن الجماعة المسسيحية وكان هناك تناقض بين تعاليم السيد المسيح في السلم وبين ما سموه بمقاومة الشر بسالقوة في الدنيا وقد حل لهم القديس أوغسطين هذا التناقض باشتراط العدل وسلامة النية و دفع العدوان والضرر أي أنما دفاعية ولكن باباوات أواخر القرن الحادي عشسر توسسعوا في العدوان والضرر أي أنما دفاعية . ولكن باباوات أواخر القرن الحادي عشسر توسسعوا في

معنى العدل ومعنى دفع العدوان وحولوها إلى الفكرة الهجومية . البابا الاسكندر الثاني منح١٠٠ الغفران لفرسان فرنسا الذين ذهبوا لقتال المسلمين في إسبانيا . وهذا يعين أن قتال المسلمين أضحى من الأمور التي تؤهل للغفران كالحج . وجاء البابا غريغوري السلبع بعده (بين ١٠٧٣ \_ ١٠٨٥) فصاغ فكرة (الحرب المقدسة) وأحدث النقلة النوعية والجوهرية في عملية الحرب بتسميته المقاتلين للمسلمين (بجيسش المسيح) واعتبارهم مدافعين عن العقيدة بل دعا لمساعدة الروم البيزنطيين ضد السلحقة المسلمين رغسم أرثوذكسيتهم!

قبل ذلك بفترة قليلة كان سقوط الكارولنجيين قد أورث أوروبا ألواناً من الفوضى والعنف والقتال الإقطاعي وأكثر الفوضى والجرائم كان يقوم بها الفرسان الذين تكاثروا ولا إقطاع لهم وعجزت الكنيسة عن الإمساك بسيوفهم . وعلى الرغم من ألها أصدت مراسيم (سلام الرب) التي تقضي بتحريم القتال في أيام محددة ثم تشددت وتشددت وتشددت في تلك المراسيم تحت طائلة الحرمان من الغفران ، إلا أن العنف كان كالشيطان يفلت مدن أصابعها بل شاعت الهرطقة في بعض المواضع فانتهى البابا ليو التاسع ٣٥٠١ إلى قدرار جرئ غريب هو تجريد حملة عسكرية ضد النورمان من جنوب ايطاليا. قادها بنفسه العلى أنه فشل وأسر . ولكن خطوته كانت تعني أن البابوية اتجهت لتقود عملياً الخطوات على أنه فشل وأسر . ولكن خطوته كانت تعني أن البابوية اتجهت لتقود عملياً الخطوات نحو فكرة ( الحرب المقدسة ) . وأن سوابق الحروب الصليبية بدأت تظهر ولوكانت محليسة وضد الهرطقة وأن " السلم المسيحي " قد تحول بمباركة وأعمال الباباوات إلى حروب دينية وقتال مسلح!

وجاء البابا أوريان الثاني فلم يجد أي حرج في الدعوة إلى حرب المسلمين في المشرق لتخليص موقع التطهر والحج من أيديهم . وأعطى الفرسان والمتطوعين للقتال منحة الغفران لأنها حرب مقدسة. وانتزع بذلك حق إعلان الحرب من السلطات الدنيوية وأمسكها بيديه ! صار الحج التطهيري من الذنوب هجوماً حربياً وصار الفارس المحرم في أوروبا رجل الله المحارب في المشرق . كان يرمي بذلك ليس إلى ايجاد منفيذ لسيوف الفرسان المتقاتلين حوله ولكن إلى إثبات مكانه القدسي تجاه ملوك أوروبا وتجاه مسيحيي المشرق على السواء . وهكذا صار الخلاص من الذنوب مربوطاً بالخلاص مسن سيطرة المسلمين على القبر المقدس .

لم يكن ذلك وحده هو التحول التناقضي الذي جرى على الفكر المسميحي فقد رافقه تغيرات وتناقضات أخرى في الرموز وفي المفاهيم كممانت الروافد للإيديولوجية الصليبية

#### الصليب:

وهو رمز فداء ومحبة حمله من سموا بالصليبيين رمز حرب . مسيرة الصليب أما الجموع كانت كاللواء الحربي في الطريق إلى القدس ، كما في معارك الدفاع عن الممالك اللاتينية التي قامت في المشرق . وكان رمز الاحتلال للمدن والأسسوار خاطوه على الاكتاف على أنه ميزة مقدسة وعلى الملابس وأعطوه معنى مختلفاً ومهمة جديدة مناقضة له (كالهيكل لدى الصهيونية) وربطوه بماض لم يكن قد محي بعد من أذهان الشسهداء الأوائل . وأهم من هذا ألهم فسروا قول السيد المسيح : (إن أراد أحد إن يسأتي ورائسي فلينكر نفسه وليحمل صليبه ويتبعني ) على ألها دعوة لحمل الصليب للحرب هو أراد ترك الدنيا والإخلاص للعبادة وسيادة السلام فأضافوا إليها من عندهم كلمة فليتبعمني إلى القدس! التي أضحت مكان التطهر من الآثام بالحج إليها . وموقع التحسد الإلهي المسارك فالحرب من أحلها مقدسة باعتبارها مملكة المسيح .

قلبوا المعنى الإنجيلي كله . ونقلوا الآية من المفهوم الروحي إلى المعنى الدنيوي الحربي كانت تعنى الترهب الله . فأوجدوا منها الراهب المحارب المشغول بحرب مقدسة !

وتطور بشكل انقلابي أيضاً مفهوم الاستشهاد صار حربياً . ودحول الجنة صار عن طريق القتال للمسلمين الكفار . شهداء المسيحية الأوائل كانوا يستسلمون للموت في الملاعب وعلى الدروب تشبها بفداء السيد له المجد . أما بوهيمند النورماندي الذي دحل إنطاكية فحطب في الحجاج المقاتلين بقول : سعداء أولئك الذين يموتون في هذا السبيل لأنهم يتوجون بتاج الشهادة . (وهذا مفهوم إسلامي كامل) . ايثيان كونت بالوا في كتاب إلى زوجته مؤرخ في ٢٩ آذار ٩٩ ، ١ يعلن أن أفراح الجنة قد حازها القتلى . زعماء الصليبيات أكدوا المفهوم نفسه في كتابهم الذي وجهوه مسن معسكر إنطاكية (نيسان \_ تموز ١٠٩٨) . روبرت الراهب تحدث عن مدى إحلال القتلى الشهداء .

تنكر يد الزعيم الصليبي يصف فرسانه بأنهم شهداء الله.منشدو الملاحم توريان /فيفيسان/ رولاند قبلهم يتحدثون عن الجنان الخالدة التي تنتظر الشهداء إ

وظهرت في الوقت نفسه فكرة المحارب المنتحتار (كفكرة الشعب المختار) فطصليبون هم الشعب المختار إلهم يحاربون لمملكتين واحدة في الأرض وأخرى في السماء. مزحـــوا ما بين فكرتين متناقضتين:

سيادة المسيح والمسيحية والاستيلاء على الأرض في المشرق . واحدة روحية خالصة والأخرى دنيوية . الصليبي كان يعتبر نفسه مختاراً مِن قبل الله. روبرت الراهب يعلــــن أن ودوافعها إلهية . ولقد أعتبر المؤرخون الصليبيون الأوائل أنما عمل فوق الأعمال . مهمـــة إلهية وحاروا كيف يدعونها . ما سماها أحد في عهدها ولا بعده بأربعمائة وخمسمائة سينة بالصليبيات وإذا سماها العرب بحرب الفرنجة (ونقلوا الاسم عن محاربي الأندلسس الذيسن كانوا يتصدون للفرنج ) فإن الذين كتبوا عنها من أهل الغرب أعطوها أسماء أخـــــرى كلمة المحارب الحامل للصليب كانت نادرة . سموها : الحملة إلى القدس . الحج إلى بيت المقدس محاربو الله جند المسيح المتعاونون مع الله رجال سيدنا الله رجال اله البابا أوربــان الثاني الذي أعلنها سماها حيش المسيح . لم يكن لكلمة صليبي وصليبيات مـن مقـابل في لاتينية القرن الحادي عشر ولا بعده . فلم يكونوا يعرفون كيف يصفونهــــا . كــانت في عرفهم وفي عقيدة أصحابها حرباً جديدة ذات طابع خاص مخالف لكل الحروب الأحسري التي سبقت فقد ازدوجت فيها المتناقضات : الحج الاستغفاري والمغامرة الحربيسية معـــاً . ونقلوا التقديس من الحج إلى الحرب والبطولة بالعكس من الفروسية إلى الحجاج فالحملــة المقدسة والتاريخ يعكس مايريده الرب .

### الركن الثاني:

في الايديولوجية الصليبية هد صورة الإسلام المشوهة لدى أهل الغرب، صحيح أنه كان في جنوب أوروبا جماعات من التجار ومن رجال الكهنوت ومن الحكام والجنود يعرفون شيئاً ضئيلاً متفاوتاً عن الإسلام وحضارته وصحيح أن من تعلموا ( وبعضهم من الباباوات ) لدى المسلمين عرفوا بالسمعة العلمية والفلسفية للإسلام . وعرفوا معلومات

جد محدودة عنه . ولكن جماهير الشعوب الأوروبية كانت من الجهل في ليل مميم وبخاصة فيما بين السويد إلى ألمانيا وفرنسا وانكلترا . كان الإسلام لديها هو الغسول المجهولسة ، فالمسلمون بدو همهم النهب وهم مجرد كفار وثنيين . وكان الرسول الأعظم لديهم ساحراً هدم الكنيسة في الشرق والغرب بالسحر والخداع وإباحة الجنس . ووصلست الملاحسم الشعبية أعلى ذرى التشويه والخيال بجعل الرسول الصنم الرئيس للمسلمين . وتصنع تماثيله من مواد غنية وذات أحجام هائلة . ويرافقه أعداد متفاوتة بين المريدين قد تصل إلى ٧٠٠ في المحمديات ( الجوامع ) ويشتط الوهم بالحكايات وتسمع فيها عن تحريم لحسم الخسترير عجباً من السخف . وعن تمثال للرسول الضخم المعلق في الهواء في أصفهان وعن عبادتسه عجباً آخر ! وعن اخبار تدجيله مالا تقبله حتى العقول الصبيانية واستخدمت في ذلسك عجباً آخر ! وعن اخبار تدجيله مالا تقبله حتى العقول الصبيانية واستخدمت في ذلسك الوان الأساطير .... حتى الإله أبولو !

هذه الصورة التي عششت في الخيال الشعبي وفرضت كان من شأنها أن تمون مـــن قوة ومن قيمة هذا المسلم الوثني . وتجعله في نظر الحاج المقاتل الغربي مجرد " نعامة فتخــاء تنفر من صفير الصافر "! ولا يمكن أن يقف لإرادة المسيح ولالجيشه المقدس .

# الركن الثالث:

في بناء الايديولوجية الصليبية هو الجهل المطبق الذي كانت أوروبا غارقة فيه إلى ما فوق الأذفان . إذا استثنينا بعض رجال الدين الذين كانوا يقرؤون بعض اللاتينيسة في الكتاب المقدس فسواد الناس كان على الأمية المطلقة . ومن شأن الأميين الميل مسع كسل ريح لاسيما إذا كان مرشدهم رجل دين . ويحمل أوامر مجهولة من المقام البابوي ، ممشسل السيد المسيح على الأرض . كان يستوي من الأمة الملوك والأمراء والفرسان مسع أقنسان الأرض وخوارنة الكنائس . منذ ستمائة سنة فقط كانت مكتبة كلية الطسب في بساريس أصغر مكتبة في الدنيا . كانت تتكون من كتاب واحد فقط هو كتاب الحاوي لأبي بكسر الرازي ( توفي ١٩٢٥) وكان مربوطاً بسلسلة حديدية لئلا يسرق في حين كانت مكتبة المستنصر الأموي في الأندلس بجواره وقبله تحوي ٠٠٤ ألف بحلد ! كان عسسالم الفكر الأوروبي مغلقاً عليه بالأقفال والمزاليج . المريض يعالج بسالصلاة أو بسالزيت المقسدس أو يكشط حلد رأسه على هيئة الصليب . المجمع المقدس حرم في القرن ١٣ قسراءة كتسب الفيزياء . معلم الكنيسة الكبير اكتناسيوس يصف بالجنون أولتك الذيسن يؤمنون بسأن

الأشجار من الطرف الثاني من الأرض تتدلى وأن الناس يمشون وأقدامهم إلى أعلــــى ..... كان العلم محرماً بنصوص من القديسين باعتباره يصرف عن العبادة .

وكان الجهل يزدوج بقبول الأساطير والغيبيات وتفسير الكوارث بألها غضب إلهبي كما يزدوج بالأطماع الراقصة للخيال في المشرق . الدين لدى سواد الناس مزيج من الخرافات ومن عبادة الطبيعة وبعض المسيحية . المجتمع الأوربي كان ريفياً متقطع الصلات في كتلته العظمى وعلى استعداد ساذج للقيام بأي عمل يجعله أكثر تديناً وإرضاء للسيح . تكفي شائعة يقول بها كاهن القرية ليدب الجزع فيها . فثورة بركان فيزوف نذير بالقيامة . وهجوم الجراد غضب إلهي لارادله . وكذلك السماء التي تمطر بحوماً والأنوار الشمالية الباهرة والشهب التي تخر من السماء والأطفال الذين يولدون بأربع أيد وأربع أرجل . وبعضهم يتكلم عقب ولادته ويروي ما يروي . والسيف المذي يظهر معلقاً في الهواء والمعارك التي تجري بين الفرسان في السماء وهذه المعجر التوارق والخوارق كانت حديث صغار الناس اليومي . وشهودها بالذات هم من الفقراء وصغار الكهندة . حتى صورة القدس المتلألئة بالأنوار الإلهية ليل لهار كانت من أفعال الإيمان !

أغريب على هذا النمط من العقلية الساذجة أن تؤمن بما يلقى إليها من توجهات الكهنوت أو أهواء الباباوات ؟ حتى الكوارث الطبيعية استغلت في السبيل نفسه فقد كانت كثير من مناطق أوروبا تصاب بالمجاعات الرهيبة وتدهور المحاصيل ويعلل ذلك بكثرة الذنوب وضرورة طلب الغفران وقد جاءت على أوروبا قبيل الصليبيات بفترة قصيرة خمس سنوات متوالية عرفت فيها شح المحاصيل و لم ينج اقليم فيها من المجاعة وفقد الخبز . ومات الكثيرون جوعاً . وأكلت الحيوانات والزواحف القذرة ولحسوم البشر وكان على الجياع طلب الغفران من الكنيسة إرضاء . ثم كان الهرب مسع الحملة إلى القدس هو سبيل الحصول على خلاصين : الخلاص في الدنيا والخلاص في الدين .

### الركن الرابع:

في الايديولوجية الصليبية كان التوراة أو العهد القديم ! بلى كان لابد للباباوات و آباء الكنيسة من سند شرعي يحرفون به مبادئ السيد المسيح و لم يكن ذلك صعباً أبداً فالكتاب المقدس قسمان العهد الجديد وفيه الأناجيل المسيحية والعهد القديم وفيه تساريخ اليهود المملوء بأخبار الملوك والآلام والحروب وسير الأنبياء والأناشيد فاغترف آباء

الكنيسة من العهد القديم ماشاؤوا وما احتاجوا وصار العهد القديم بمبرراته مـــن أركــان الأيديولوجية الصليبية لاسيما وأن المؤرخين الأوائل لهذه الحروب كانوا جميعاً تقريبا مسسن رجال الكهنوت . فاعتمدوا في تبرير الحرب وتقدّيسها وجعلها أمراً إلهياً على النصـــوص التوراتية . فتجديد أبطال العبرانيين ظهر في الصليبيين المحاربين . وهؤلاء هــــم الشــعب المختار وهم العبرانيون الجدد وهم أبناء اسرائيل الحقيقيون وإليهم تعود الوعود التي كسلنت أعطيت للعبرانيين في امتلاك الأرض الموعودة التي هي مملكة المسيح . المؤرخ حيـــبرت دو نوجت خاصة يحاول أن يجد النصوص التوراتية للأحداث التي يرويها ويقــــارن طـــواف الصليبيين حوّل القدس قبل فتحها بطواف العبرانيين حول أريحا قبل الهيــــار أســوارها . والمعجزات التي وجدوها في العهد القديم نقلوا مثلها للتاريخ الصليبي . ويقول جيبوت إن أعمال أديمار دي مونتيل وريمون دوسان جيل في حملة المسيح كانت أعظم من أعمـــال العبرانيين . وهما يقارنان بموسى وهارون ومسيرة الصليبيين إلى فلسطين هـــــــى كمســـيرة العبرانيين إليها لأنها الأرض الموعودة من الرب وموت أديمار قبل الوصول إليها بسنة يماثل موت موسى دون الوصول إلى أرض كنعان . والمؤرخون للحملة يجعلون خـــط ســـيرها يعطيه الله لمن يشاء . وثم أعداد لا تحصى من الشواهد على اعتماد هؤلاء المؤرخين للعسهد القديم ولكنه كان يفرض عليهم مشكلة صعبة الحل.

وكان المؤرخ الفانديري الإيطالي أول من أشار إليها منذ حوالي قرنسين: فسهذا التماثل الذي اعتمدوه كسند شرعي ألغى لدى المحاربين الصليبين الفارق الزمسيني بسين العصرين القلام والصليبي . والواقع أن العهد القلام لم يكن عند صليبيي القرنايين ١١ و١٢ قديماً وليس بماض انتهى . إلهم كانوا يعيشون ويقومون بالمغامرات ذاتها التي كانت فيسه فكرة الزمن غير موجودة لديهم وذلك بديهي بالنسبة للعقلية الطفلة السائدة فيسهم هسم ينقلون الماضي إلى الحاضر بسهولة عجيبة وإلغاء الزمن من ملامسح العقل البدائي : إنه لا يعترف به ويُلغيه ليجد السند الشرعي لتصرفه وسلوكه . التقاط الأحداث من التساريخ ونقلها إلى العصر والتشابه المقارن معها كألها ما تزال حية قائمة كان عملاً دينياً رائعاً في نظر رجال الدين سواء في دعاياتهم أو في كتاباتهم عن الصليبيات. إلهم يكملون بذلسك إرادة الله وتنبؤات الأنبياء!

على هذه الأركان الأربعة وروافدها قامت الإيديولوجية الصليبية الأولى . وكانت زمنها . ولو ظهرت قبله أو بعده لما نجحت . وكانت نتائج هذه الحملة بالنسبة لناعلى الأقل سلبية وأخطر بكثير من نتائجها في أوروبا . هنا دمـــرت وأوقفــت العالم الإسلامي على قدم وساق . أما في أوروبا فقد خلصتها من الفائض البشري الذي كـان يهز الأمن والسلام فيها بالقتال والجرائم . دفعت هذا الفائض إلى إسبانيا أولاً وصقلية ثم إلى المشرق تماماً كما فعلت أوروبا بالمكروهين من اليهود في القرن العشرين حين دفعتهم إلى بلادنا . بأيديولوجية أسطورية متناقضة كالصليبيين . فيما أعطت أوروبا الوحـدة والسلام لفترة محددة .

وفتحت الصليبيات لأوروبا الطريق لأنظمة جديدة من الحياة والمحتمع والمؤسسات لم تكن تعرفها كما فتحت لها في الوقت نفسه آفاقاً جديدة أمام جموع الفرسان والتحسار ورجال الدين .

وبدون أن نستثني جنوب أوروبا الذي كانت المصالح الاقتصادية تقده مع الصليبيات لا الإيديولوجية البابوية فإنه ما من حركة من التاريخ حملت اسماً مناقضاً لحقيقتها مثل هذه الحروب الصليبية وما من حرب عبثية قامت على أرجل من أساطير وأوهام دينية مثل هذه الحروب سوى ما نشهد اليوم من الحركية الصهيونية . وقد اعتمدت الحركتان في إيديولوجيتهما على سوء تفسير الكتاب المقدس . فهل نستطيع أن نقول إنا كنا في قرن الصليبيات وفي هذا القرن ضحية سوء تفسير هذا الكتاب ؟

. الدكتور: شاكر مصطفى

# الظاهربيبرس

هانرالمبارك

في عام ١٩٦٣ صدر كتاب من سلسلة أعلام العرب يحمل اسم الظهر بهه بهرس ويحمل هذا الكتاب رقم ١٤ من أعداد هذه السلسلة الثقافية. وقدسالني يومفذ طهالب في جامعة عربية - كنت أدرس فيها مادة التاريخ العربي والإسلامي سدقال: كهف جعسل مؤلف هذا الكتاب، الظاهر بيبرس، علماً من أعلام العرب؟ واسمه يدل على أنه غير عربي.

اسمحوا لي أن يكون الجواب على هذا التساؤل مدخلاً لحديثي عن بيبرس. أرجو في البداية أن ننظر بمنظار الفترة التاريخية التي عاش فيها الظاهر بيبرس. وأن نتساءل بتحسره وموضوعية وواقعية من هو العربي؟ هل هو الذي ولد من أبوين عربيين فقط ؟ وهل هسو أيضاً من قضى خمس سنوات في بلد عربي فحمل جنسية ذلك البلد؟ أم هو الإنسان السلي حمل قلباً ينبض بحب العرب، وبالغيرة على شعوهم وأرضهم ومصالحهم، ويتفطسر قلب وتدمع عيناه دماً إذا سمع باحتلال العدو لبيت المقلس، ويبذل الدم والروح للسنود عسن أرض العرب ومقدساتهم، من هذا المنطلق ومن خلال هذا المنظار يكون بيسبرس أكشر عروبة من كثير من الذين يحملون أسماء عربية ويزعمون أن الدم العربي يجري في عروقهم.

لقد أحسن المؤلف في المحتياره شخصية الظاهر بيبرس كعلم من أعلام العرب. فالمرء كما قال رسول الله (ص) بأصغريه قلبه ولسانه.

النقطة الثانية التي لابد من التعرض إليها في بداية الحديث عن الظاهر بيبرس كونه بدأ حياته عبداً رقيقاً عندما وصل إلى البلاد العربية. وهذا أمر يشاركه فيه معظم المماليك فهم في أصولهم عبيد أرقاء كانوا يُشرون ويباعون في أسواق النخاسة، ومن أوائه مسن جلب المماليك إلى مصر هو ابن أحدهم الحمد بن طولون و وتابعه على ذلك الفاطميون والأيوبيون وكان معظم هؤلاء المماليك من الصقالبة والشراكسة والنترك والمغول والروم والصرب.

وكان التجار يأتون بمم صغاراً ويُربُّون تربية إسلامية ويتعلمون العربية ويصبحــون كأبناء البلاد طباعاً وعادات. كان حكام مصر يضعون المـــاليك في تُكنــات برعايــة

<sup>\*</sup> باحث في التاريخ

مسؤولين عنهم، ويعين لهم فقهاء ومدرسون يعلمونهم مايحتاجون إليه في حياهم، كما يجري تدريبهم على الفروسية وطرق المبارزة والقتال، وخلال هذه المرحلة من حياة المماليك تظهر مواهبهم، وحين يعجب السلطان بأحدهم يُخرجه من زمرة الرقيق، فيصبح حراً ويمنحه إقطاعاً ومرتباً ليعيش منه وربما منحه لقب أمير.

يقول أحد المؤرخين لتاريخ المماليك في مصر (۱): لايمكن لنا أن أن ننظر إلى المماليك على ألهم دخلاء أو حانب ... فقد وفد معظهم إلى مصر صغاراً وتعلمها فيها،... وتحدثوا بلغة أهلها، واعتنقوا دين السواد الأعظم من أبنائها وهو الإسلام . يحتون إليها إذا غابوا عنها، ويجاهدون في سبيلها إذا تغرضت لخطر، لا وطن لهم غيرها، فهم وإن كونوا لأنفسهم طبقة حاصة لها ميزاتها إلا ألهم يشكلون شريحة من شرائح المحتمع في مصر. ومن الظلم أو مجافاة الحقيقة أن نعتبرهم أجانب أو غرباء في مصر.

والنقطة الثالثة التي لابد من الإشارة إليها عند الحديث عن المماليك أو عسن أحد سلاطينهم هي الظاهرة التي نلحظها في تاريخ المماليك وهي ميلهم إلى التمسرد والعنسف والقتل وحبك المؤامرات، والغدر وتصل أحياناً إلى التعذيب والتمثيل ورفع رؤوس أعدائهم على الرماح ...

التعليل الذي أراه لهذه الصفات المشتركة لدى معظم المماليك هو أهم لم يعيشوا حياة أسروية طبيعية، فلم يعرفوا حنان الأمهات ولا عطيف الآباء ولا حب الأحوة والأخوات بل بيع أكثرهم في سن الطفولة وعاشوا منذ نعومة أظفسارهم حياة السرق والعبودية وهم يتنقلون من يد سيد إلى يد آخر، وكل ما نما عندهم من مشاعر هو رباط الزمالة فيما بينهم، لذلك نراهم يرعون حق هذه الزمالة أكثر من أي شيء آخر، إضافة إلى تقديرهم لقوة الواحد منهم، تلك القوة التي يفاخرون بها، ويرونها الوسيلة التي ترفعهم من المتزلة التي هم فيها إلى مرتبة السلطة حيث التقدير والاحترام بعد الذل والعبودية. إذن المملوك من هؤلاء يرى في قوة شخصيته وحبه للمغامرة واستخدام الدهاء والغدر والذكلء تعويضاً لما كان يشعر به من ذيول أيام الرق.

<sup>(</sup>١) وهو د. محمد عبد العزيز مرزوق في كتابه الناصر محمد بن قلاوون ص ٧٩ من سلسلة أعلام العرب رقم ٢٨.

للأسباب التي ذكرناها فيما سبق من الرق الذي فرضته الظروف على المساليك وللحياة غير الطبيعية التي عاشوها في طفولتهم وماتبعها من مراحل حياةم، وللظروف التاريخية التي اتصف بها عصر الظاهر بيبرس من حروب وعدوان على يلاد العرب والمسلمين ... هذه العوامل الخاصة بالمماليك والعامة بالنسبة للعصر وميزاته تركت آثساراً عميقة في شخصية بيبرس ظهرت في أعماله وتصرفاته من شدة حذر، وعدم ثقة بمن حوله، ورغبة بالانطلاق نحو تحطيم الأغلال التي كان يشعر بها، وربما يمكننا أن نضيف قوة إيمانه مما حعله يكرس حياته للدفاع عن البلاد العربية التي غدت وطناً له عاش فيسها منذ طفولته وما عرف وطناً غيرها، وللدفاع عن المقدسات التي آمن بها عقيدة، ومواقع لهلا في نفسه الكثير من الحب والتقديس وقد رأى عدواناً يهددها فانبرى يُثبت رجولته وحريته وبطولاته من خلال الدفاع عنها والاستماتة في سبيلها.

عصر بيبرس وما سبقه ولحق به من أيام وأحداث يفسر لنا الكثير من العوامل التي أظهرت ميزات شخصيات لمعت خلالها من أمثال عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، وصلاح الدين الايوبي والأشرف خليل بن قلاوون، والناصر محمد بن قلاوون...

إنه عصر الجهاد والتصدي للغزاة الفرنجة الصليبين والمغول، ورغم الانتصارات السيق أحرزها الزنكيون والأيوبيون على الصليبين، فإن الخطر مازال جائماً على الصدر العربي في كثير من المدن والمواقع على الساحل الشامي، بل وظهر خطر جديد هو خطر الزحف المغولي مما جعل بلاد الشام ومصر في حالة خطر وحرج بعد أن أصبح حكام مصر والشلم بين فكي تمساح خطير. ويقول ابن الأثير بأن المسلمين لم يمروا بمثل هذه المحنة منذ أن بعث نبين فكي تمساح خطير. وكان من أخطر مظاهر هذه المحنة زوال رمز وحدة العرب والمسلمين بالقضاء على الخلافة العباسية في بغداد ومقتل الخليفة على يد المغول وزعيمهم هولاكو عام ٥٦٥هـ / ١٢٥٨م.

كان من حسن حظ عهد بيبرس أنه ورث طريق التجارة الرئيسي بــــين الشــرق والغرب مروراً بمصر والبحر الأحمر، فتدفقت ثروة طائلة على حكام مصر من المـــاليك مكنتهم من العيش برخاء منقطع النظير وحققوا أحلامهم في حياة القوة والبذخ والــترف،

<sup>(</sup>٢) نقل قول ابن الأثير مؤلف كتاب الظاهر بيبرس، من سلسلة أعلام العرب رقم ١٤ ص ١١.

في الوقت الذي تعطلت فيه طرق الخليج العربي والعراق وإيران بسبب غــــارات المغــول وتوسعهم وما خلفوه من دمار وحراب.

هذه هي أبرزُ صفات العصر الذي حكم فيه الظاهر بيبرس، وأبرزُ ميزاته.

### نشأة بيبرس:

عرفنا فيما سبق ذكره كيف وجدت طبقة المماليك، وكان بيبرس واحداً منهم، ومن الطبيعي ألا نعرف الكثير عن حياة بيبرس خلال طفولته وهو عبد رقيق ولاشك بأن الخيال يلعب دوراً كبيراً في مثل هذه الأحوال عند كتابة حلقات مفقودة من حياة عظيه ملأت سمعته بلاداً واسعة حتى نشأت من سيرته قصص شعبية اختلطت فيها الحقيقة مسع الأسطورة واختلط الخيال مع الواقع حتى غدا الظاهر بيبرس بطلاً أسطورياً.

من الأمور التي أجمع عليها مؤرخو سيرة بيبرس أنه تركي الأصل أسره التتار وهــو طفل من جنوب روسيلــ بلاد القفحاق ــ وذلك عام ١٢٤٢م، وتنقــل علــى أيــدي النخاسين حتى وصل إلى مدينة حماة حيث اشتراه أحد أمراء المماليك ــ عــــلاء الديــن البندقدار ــ وانتقل معه إلى مصر.

ثم حدثت خطوة كان لها تأثير كبير في مستقبل بيبرس، وهي مصادرة الملك الصلح نحم الدين أيوب للأمير علاء الدين فانتقلت بذلك ملكية بيبرس إلى سيد البلد الصالح فأعتقه وغدا من أهم رحاله وكانت فرصة أمام الفتى بيبرس ليثبت لسيده حاكم البلد وصاحب اليد البيضاء عليه، أنه الرجل الذي يعتمد عليه في الملمات.

في هذه الفترة تعرضت مصر لخطر حملة صليبية قادها ملك فرنسة لويس التاسع - وهي الحملة التي عرفت بالحملة السابعة ويزيد من خطر الموقف وفاة الملكك الصالح.

- في أواخر عام ١٧٤٩م - وكان ابنه تورانشاه بعيداً عن مصر - لأنه كـان يحكم حصن كيفا في العراق - وتسلمت زمام الأمور زوجة أبيه شجر الـدر، واقتحم الصليبيون مدينة المنصورة وكادوا يحققون النصر لولا حماسة الشعب واندفاع المماليك البحرية وفي مقدمتهم بيبرس الذي أظهر بطولـة نادرة، وانتهت المعركة هزيمة منكرة حلّت بالفرنجة، فقتل منهم الكثير، وأسر ملكهم وقادهم، وارتفع اسم المماليك وازدادت شهرهم ومكانتهم لبلائهم البطـولي وفي مقدمتهم بيبرس. أما السلطان الجديد تورانشاه فقد رأى في زعماء المماليك

منافساً ومشاركاً له في السلطة، مما آثار الربية في نفهوس الطرفين، وزاد في التباعد والكراهية بينهما سوء أخلاق تورانشاه وانغماسه في لهوو وملذات وموقفه من زوجة أبيه شجر الدر التي شجعت أمراء المماليك على التخلص منه، وفي أول فرصة سنحت قام بيبرس بقتله بمشاركة زملائه عسام ١٢٥٠م. وكان الأمير المملوكي عز الدين أيبك قد تزوج من شجر الدر وأصبح سيد البلاد وخشي على عرشه من رفاقه زعماء المماليك وبدأ بالتخلص منهم ودبو مؤامرة انتهت بقتل أحد كبارهم فروا إلى بلاد الشام قبل أن يصبحوا ضحايا ليتنظرهم وفي مقدمتهم بيبرس ففروا إلى بلاد الشام قبل أن يصبحوا ضحايا لمؤامرة جديدة يحيكها أيبك.

# بيبرس فيالشام:

دخل بيبرس في خدمة صاحب حلب – الناصر يوسف الأيوبي – الذي كان قد حاول انتزاع مصر من يد أيبك لكنه هزم عند العباسية عام ١٢٥٠م لهذا رحب بخصوم أيبك وفي مقدمتهم بيبرس. لكن تطور الأحداث في مصر غير من موقف بيبرس ورفاقسه فقد تم قتل خصمهم عز الدين أيبك في مؤامرة دبرتما زوجه شجر الدر لرغبته بزواج مسن ابنة حاكم الموصل بدر الدين لؤلؤ – لكن مماليك أبيك انتقموا له بقتلهم شحر الدر واختاروا ابنه علياً – وهو في الخامسة عشرة من عمره – سلطاناً وتولى النيابة عنده أحد زعمائهم سيف الدين قطز. أما بيبرس فقد ساءت علاقته مع صاحب حلسب – الناصر يوسف الأيوبي – بعد صلح الأخير مع إيبك في أيامه الأخيرة، فأنتقل بيبرس وأصحابه إلى الكرك وأغروا صاحبها – المغيث عمر – بغزو مصر لكنهم هزموا أمام قوات قطز.

لكن الظروف تبدلت مما اقتضى الأمر وجوب تقارب وتفاهم بين قطز وبيببرس، وذلك بوجود خطر يهددهم جميعاً وهو خطر زحف المغول من العراق بعد سقوط بغداد وخلافتها العباسية على أيديهم عام ٢٥٦هـ/ ١٢٥٨م واتجهت جموعهم كالوحوش الكاسرة وكموجات النار المحرقة نحو بلاد الشام ومصر. فلم يكن أمام قطز إلا أن يعلب نفسه سلطاناً – بدلاً من الفتى الصغير على بن أبيك – وأن يعيد إلى صفوفه تلك المحموعة من المماليك الذين فروا إلى الشام وعلى رأسهم بيبرس.

نلاحظ في هذه الفترة العصبية والخطيرة من تاريخ منطقة بلاد الشام ومصر أمـــام الخطر الجاثم على صدرها والمتمثل بالمواقع الصليبية، والخطر الزاحف عليها مــن الشــرق والمتمثل بالزحف المغولي أقول نلاحظ موقفاً مشرفاً للظاهر بيبرس وكان يومئذ في دمشــق حيث رأى ضعف إيمان بعض الأمراء - من أمثال الأمير زين الدين الحــافظي - والهيــار أعصاهم وخوفهم على مكتسباهم وثرواهم وكراسي حكمهم، فقاموا يمــالئون المغــول وينادون بالاستسلام لهم وكألهم لم يروا ما أصاب بغداد وخليفتها بعد الاستسلام. لقـــد وقف بيبرس موقفاً كله شرف وبطولة حين شتم أمثال هذا الأمير المتحاذل وقال: "أنتــم سبب هلاك المسلمين ".

دعا بيبرس أمام ذلك الخطر المحدق بالعرب والمسلمين إلى وحدة الصف، وتناسي الأحقاد، وعدم الاستسلام، واتجه إلى غزة، وأرسل إلى سلطان مصر قطز يطلبب منه نسيان كل خلاف وطيَّ الصفحة الماضية. ووضَعَ نفسه تحت تصرف قطز ليكون ومسسن معه جزءاً من قوة المسلمين أمام الخطر الزاحف والمهدد للجميع.

هذا ما فعله زعيم من زعماء المماليك في القرن الثالث عشر أمام خطر المغول لتكون الأمة صفاً واحداً متناسياً خلافاته مع سادة مصر أمام العدو الغاشم.

كم تتشابه أحداث التاريخ حتى ظن بعضهم أن التاريخ يعيد نفسه، فبينما لا يعسود التاريخ ولاتعود أحداثه ولا رجاله، وإنما تمر عبر عصوره وأيامه صور متشابحة فمنهم من يستفيد من دروسه وعبره، ومنهم من يبقى سادراً في غيه ولهوه ونومه غير مقدر خطسورة الأحداث...

### بيبرس وعين جالوت:

وصل المغول بزحفهم المدمِّمر إلى غزة والخليل بعد أن مرت جحافلهم بمعظم مـــدن بلاد الشام وأعملوا فيها النهب والفتك والسبي...

ويرسل السلطان قطز طليعة من قواته وعلى رأسها ركن الدين بيببرس للتصدي للغزاة المغول قبل أن تطأ أقدامهم أرض مصر، بينما بقي قطز يستنفر الناس للجهاد...

#### وهناتبرزمواهب بيبرس ...

كان المغول في بلاد الشام يعيثون فساداً بقيادة كتبغا وقد وصلت مقدمتهم إلى غـنـة بقيادة بيدرا الذي طلب النجدة من سيده – كتبغا – وكان حينئذ في بعلبك.

استشار قطز قادة جيشه من زعماء المماليك عندما تلقى رسالة من هولاكو امتلأت بالتهديد وبالهلاك إن لم يعلن الاستسلام. فكان الرأي المقاومة والصمود والقتـــال أمـام طوفان يمثل الدمار والموت والعذاب. وهذا ماقرره قطز وأيده في رايه بيبرس.

هاجم بيبرس بالطليعة التي يقودها، مقدمة جيش المغول واضطرهم إلى التراجع مـن منطقة غزة بعد أن أنزل بهم هزيمة منكرة حطمت معنوياتهم ورفعت من معنويات العــرب المسلمين، وتحطمت أسطورة الغول المغولي المخيف الذي لا يُقهر.

أثارت الهزيمة غضب كتبغا، فاستنفر قواته المغولية في بلاد الشام وزحـــف علـــى رأسها إلى أرض فلسطين باتجاه مصر.

وكان قطز قد استنفر الأهالي والمماليك وتجمع لديه حيش كبير، وخرج على رأسه من مصر إلى فلسطين، وتجمعت قوات قطز مع قوات بيبرس ووضعت خطة عسكرية فيها الدهاء لجرّ العدو إلى مكان المعركة، وأخفى قطز معظم قواته عن أعين المغول وسط أحراش وبساتين وظهر على مسرح القتال بيبرس بقواته القليلة مما أغرى كتبغا بسالهجوم عليها لسحقها، وخرجت فجأة قوات قطز وانقضت على المغول كما أنقض بيبرس عليها بقواته واعملوا فيها قتلاً فأسقط في يد المغول وفقدوا صوائحم وغدت قواتهم بيين قتيل وأسير وفار ناج بنفسه وحلّت بجم هزيمة منكرة في معركة حاسمة في تساريخ العربوفي تاريخ الحضارة التي نجت من هلاك محقق ودمار أكيد وذلك على أرض فلسطين عند قريبة عين حالوت (في شهر أيلول عام ١٦٦٠م/٨٥ هـ) وكان للقائدين الكبيرين قطز وبيبرس دور كبير في انتصار العرب والمسلمين في معركة عين حالوت بما وضعاه من خطة عسكرية ومما أظهراه اثناء القتال من حماسة واستماتة وفروسية جعلست أفراد قواقمسا تقلدهما في طلب النصر مع الفحر والشرف أو طلب الشهادة.

لقد غدت معركة عين جالوت إحدى معارك العرب والإسلام فخراً لأبناء هذه الأمة وفخراً للزعيمين المملوكين السلطان قطز والأمير بيبرس.

 زاده شهرة وشعبية فصار يتطلع إلى مركز يليق به، فاشتد خلافه مع رفيقه قطز وبخاصـــة بعد أن نكل قطز بوعده له بتوليته نيابة حلب \_ ولو فعل لكسب فارساً نــادر المشال \_ لكنه بفعله أوغر صدر بيبرس وملأه حقداً وكراهية، وجعله يضمر له السوء فدبر مؤامــرة مع بعض رفاقه من قادة المماليك البحرية، وحين وصل موكب قطز في طريـــق عودتــه ومازال يعيش نشوة انتصاره في عين جالوت، إلى موقع الصالحية، قريباً من القاهرة، وبعــد انتهائه من حفلة صيد هناك تم تنفيذ المؤامرة وانقضت عليه سيوف بيبرس وصحبه في شهر تشرين أول ١٢٦٠م فقضى نجه تاركاً الأبواب مُفتّحة أمام بيبرس ليلج عبرها إلى عــرش السلطنة.

#### بيبرس السلطان:

طريقة بيبرس في وصوله إلى عرش السلطنة هي غالباً طريقة زعماء الماليك في تحقيق طموحاتهم، فهم لايعتمدون أسلوب الوراثة أو الانتخاب، بل يلجاؤن إلى القوه وهي وحدها سبيلهم إلى السلطة والحكم، وإذا وجدنا أحدهم يصل بالوراثة أو الاختيار فهو أمر موقت تبقيه القوة أو تزيحه القوة. وتستخدم مع القوة أساليب الغلمدر والتآمر والخداع والاغتيال، يُستخدم في ذلك المقربون من الضحية من حسرس ونساء وخدم ومماليك.

في ٢٣ تشرين أول ١٢٦٠م دخل بيبرس قلعة الجبل مركز الحكم في القاهرة مسن أكبر أبواكها ليتخذ لقب الملك الظاهر، وقد رأى فيه مؤرخو دولسة المماليك المؤسس الحقيقي لهذه الدولة وقد بقي جالساً على عرشها سبقة عشر عاماً وهي من أطول فسترات حكم سلاطين المماليك مما يزيدنا معرفة بمزايا بيبرس وبقدراته ومواهبه التي ساعدته علسى ذلك.

اتبع بيبرس سياسة خارجية تقوم على أمرين رئيسين هما:

ا - التوسع لتشمل دولته إضافة إلى مصر والشام الحجاز وأماكنه المقدسة، مما يعطي دولته مكانة إسلامية رفيعة، وتصبح مهوى أفئدة المسلمين في العالم، ولتشمل أيضا أطراف الجزيرة العربية وبخاصة اليمن لتكون لدولته السيطرة الكاملة على الملاحة في البحر الأحمر وهو من أهم طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب بومئذ. أي قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح.

كما حاول بيبرس التوسع جنوباً في وادي النيل، وهي سياسة كل حـــاكم قــوي عرفته مصر عبر تاريخها ليصل إلى منابع النيل إن أمكنه ذلك.

٢ - الأمر الثاني في سياسة بيبرس الخارجية، متابعته سياسة الجهاد لتحريـــر بــلاد
 الشام من الفرنجة الصليبيين ومن المغول.

ومن أجل ذلك ولتحقيق الهدفين السابقين عمل بيبرس على إحياء الخلافة العباسية في القاهرة – بعد أن كانت قد انتهت في بغداد على يد هولاكو – لتكون هذه الخلافـــة رمزاً لوحدة المسلمين ويستظل هو بظلها كحاكم فعلي.

ومن أجل ترسيخ سياسته هذه عمل على توطيد الأمن والاستقرار في أنحاء دولتــه، وقام بإصلاحات تستهدف زيادة قوة الدولة وزيادة تأييد الشعب له.

# إحياء الخلافة العباسية أوسياسته الإسلامية:

كانت أهداف بيبرس في إحياء الخلافة العباسية عديدة وأهمها:

١ - جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم تحت مظلة الخلافة صورياً وتحت حكم ييسبرس حقيقة وعملياً.

٢ - إلهاء وضع غير شرعي للمماليك في الحكم، فضلاً عن وضعهم برأي الجماهيو
 كأرقاء ...

٣ - دعم لموقف العرب والمسلمين أمام الخطر الكبير المتمثــــــل بـــالغزاة الفرنجـــة الصليبيين، والمغول الزاحفين كطوفان جارف.

أحيا بيبرس الخلافة العباسية ممثلة بشخص أحمد بن الخليفة الظاهر محمد العباسي، ورافق هذا الحدث الكبير احتفالات عظيمة، ولقبه بلقب المستنصر بالله، وأمر بالدعاء له، وبنقش اسمه على النقود مع اسم الظاهر بيبرس وذلك عام ٢٥٩هـــــ/ ٢٦١م. ونال بيبرس تقليداً رسمياً من الخليفة، الذي أقامه، بحكم مصر والشام ودياربكر والجحاز واليمسن والجزيرة الفراتية وما يتجدد من فتوحات...

ويذكر بعضهم بأن بيبرس ندم على ما أقدم عليه خشية على سلطته ونفوذه ولهـــذا عمد إلى التخلص من الخليفة المستنصر الذي أقامه بإرساله إلى العراق لاسترداد بغداد مــن المغول، وهو يعلم أن النتيجة لمثل ذلك هو مقتل الخليفة وهذا ماحدث فعلاً. لكن الأمـــر الذي ينفي هذا الزعم هو أن بيبرس واثق من صحة الخطوة التي خطاها ومن نجاحــها في

تحقيق أهدافه المرجوة منها لذلك أعاد الكرة أقام خليفة آخر في القاهرة هو الأمير العباسيي أبو العباس أحمد الذي حمل لقب الحاكم بأمر الله (٦٦١هـــ / ١٢٦٢م).

إن الخلافة التي أقامها بيبرس لم تكن تعطي صاحبها أية صلاحية أو نفوذ وهي كمل وصفها المقريزي: ليس فيها أمر ولانهي وحسب الخليفة أن يقال له أمير المؤمنين. هكــــذا أرادها بيبرس، أن تكون رمزاً لوحدة المسلمين وسلاحاً تستخدم ضد الأعداء أما الحكـــم الفعلى فهو بيده.

يرتبط بموضوع الخلافة موقف بيبرس الإسلامي، فقد كان يظهر أمام رعيته بمظهر الحاكم الغيور على الإسلام فلم يكتف بإحياء الخلافة والتصدي لأعداء الإسلام وبلد المسلمين، بل اهتم بعمارة الحرم النبوي في المدين المنورة، وعمارة قبة الصخرة في القسدس ومقام إبراهيم في الخليل. وحين زار الحجاز وزع الهدايا والأموال على أبناء مكة والمدينة.

وعاب بيبرس على حاكم تونس المستنصر الحفصي لأنه لم يخرج لقتــــال الفرنجــة الصليبيين عندما غزوا بلاده وقال له: مثلك لا يصلح أن يلي أمور المسلمين (٣).

اهتـــم بيـــبرس ببناء الجوامع ومنها الجامع الظاهري في القاهرة وأوقف له أوقافـــاً كثيرة <sup>(١)</sup> .

وعمل على إصلاح جامع الأزهر، وأعاد له نشاطه وصالة الجمعة فيه كانت متوقفة منذ عهد صلاح الدين.

#### بيبرس الفارس

حقق بيبرس هوايته ورغبته وأرضى إيمانه في قتاله للأعداء الغزاة، وحقـــق شــعبية واسعة بذلك.

كان بيبرس يتنقل من جبهة يقاتل فيها الفرنجة الصليبيين، إلى جبهة يقــــاتل فيــها المغول ولا يهدأ ولا يستقر له قرار، وصدق فيه قول القائل:

<sup>(</sup>٣) المقريزي في كتابه السلوك ج١ ص١٠٦ ــ كتاب الظاهر بيبرس ص١١١/

<sup>(</sup>٤) المقريزي في كتابه المواعظ ج٢ ص٢٢٩ ــ كتاب الظاهر ص ١٥٠ /

يوماً بمصر ويوماً بالحجاز وبالشام يوماً ويوماً في قرى حلب كان بيببرس قائداً عسكرياً فذاً لايترك لعدوه فرصة للراحة أو التفكير فهو يترك حصناً استعصى عليه ليضرب حصناً آخر، يتابع أعماله العسكرية بسرعة تامة، وكان يتقن سياسة المحالفات، فقد استغل خلافاً وقع بين امبراطور بيزنطة - ميخائيل الثامن باليولوغ - وبين أمراء الصليبيين في إنطاكية، فأرسل رسولاً إلى القسطنطينية زار فيها الجامع ليطلع على تجديده من قبل إمبراطور بيزنطة بعد أن حربه الصليبيون في الحملة الرابعة، ولم ينسس بيبرس أن يرسل الهدايا إلى الإمبراطور وإلى الجامع.

ووقف موقفاً مماثلاً مع ملك صقليه بهدف قطع مساعداته للفرنجة الصليبيين وبخاصة في إنطاكية وهي المدينة التي عزم بيبرس على تحريرها.

بعد فتح بيبرس لقلعة شقيف اتجه شمالاً فأغار على مواقع الأعسداء على طسول الساحل موهماً العدو بأنه يريد فتحها، بينما كان هدفه الحقيقي مدينة إنطاكية وفاجأها وحاصرها ثم اقتحمها واستسلمت حاميتها عام ١٢٦٨م وكان سقوطها ضربة قاصمة للوجود الفرنجي الصليبي في بلاد الشام يماثل الضربة الأولى في تحرير الرها على يد عمساد الدين زنكي والضربة الثانية في حطين وتحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي.

كان بيبرس فارساً بطلاً فضلاً عن كونه قائداً وسلطاناً فقد كان يشجع جنوده على الصبر والاستماتة ويتقدمهم ضارباً لهم المثل والقدوة فهو يشاركهم الأعمال العسكرية فقد شارك جنده في هدم أسوار قيسارية وجرحت يده أثناء ذلك وشارك في حفر الخنلدق ورمي السهام ومبارزة فرسان العدو، وشارك في أعمال جر الجانيق أثناء حصار صفد وتحريرها.

وكان يستخدم الحيلة بدهاء وذكاء لينال من عدوه من ذلك مافعله لفتـــح قلعــة شقيف حين وقعت رسالة مرسلة من بعض الفرنجة الصليبيين إلى زفاقهم في تلك القلعــة يحثوهم فيها على الصمود فعمد إلى من يتقن الفرنجية وأرسل رسالتين الأولى مرسلة مــن أهل عكا إلى قلعة شقيف يحذرونه فيها من بعض أعوانه، والأخرى مرســلة إلى هــؤلاء

الأعوان يحذرونهم من قائد القلعة ثما أوقع الريبة والخلاف بين الطرفين، وأدى ذلـــــك إلى ضعف معنوياتهم وانتهى الأمر باستسلام القلعة عام ١٢٦٨ (٥٠) .

وكان يعتمد في تحركاته على السرية التامة ليفاجئ العدو في هجماته، وأخفى مسرة أمر سفره إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج مظهراً أنه في جولة إلى الكرك ويرافقسها رحلسة صيد، وعندما فضح أحد أمراء المماليك سر رحلته إلى الحج أمر بقطع لسانه.

# صورةأخيرةمن صوربيبرس ومن مواقفه المشرفة:

بيبرس حاكم في جزء كبير ومهم من الوطن العربي، أدرك شدة الخطر الذي أحــــدق به من الفرنجة الصليبيين الذين وطدوا أقدامهم في عدد كبير من المـــــدن الســــاحلية ومـــن الحصون والقلاع وخطر آخر زاحف من الشرق يتمثل بجحافل المغول.

مات هولاكو عام ١٣٦٥م وخلفه ابنه أبغا وكان شديد الحقد على المسلمين، وقامت بينه وبين الفرنجة الصليبيين مراسلات للتعاون ضد بيبرس وحاول أبغا الزحف على بلاد الشام أكثر من مرة لكن النصر كان حليف بيبرس في كل مرة، كما كسان بيسبرس يضرب في الوقت نفسه قوات الفرنجة في عكا وغيرها من المواقع الصليبية ليمنع التقسارب والتعاون المغولي – الصليبي. حتى اضطر الصليبيون في عكا إلى عقد صلح مع بيبرس لمسدة عشر سنين مما أدخل اليأس من النصر إلى قلب أبغا ودفع به إلى التخلي عسن محاولاته العدوانية نحو بلاد الشام.

نستطيع أن بحمل سياسة بيبرس الخارجية وبخاصة تجاه أعداء دولته وفي مقدمتهم الفرنجة الصليبين، والمغول، ومملكة أرمينيا الصغرى \_ في كيليكي الله بحمل موقف بكلمات قليلة وهي أن موقف بيبرس كان يتصف بالقوة وعدم التسلمل بحمق البلاد وسلامة أبنائها، وقد دلل على غيرة شديدة على أنحاء دولته وكان يتصدى لكل محاولة عدوان عليها وقد بحم بحماية دولته وتمزيق جموع أعدائها ومنعهم من محاولات التحسالف وتوحيد الصفوف.

<sup>(</sup>٥) كتاب النهج السديد لابن أبي الفضائل ص١٦٤ ــ كتاب الظاهر ص ٧٠ /

أما سياسة الداخلية فكانت تقوم على رعاية أحوال رعيته وكان يخشى من حدوث ظلم من قبل أمراء المماليك وأتباعهم أو لنختصاب لحقوق الرعية، فعمد إلى إبعاد مسلكنهم عن الأهالي، فأنشأ لهم دوراً خارج القاهرة، وكان يقوم بجولات تفتيشية، ويسؤدب مسن تثبت إدانته بالإساءة للناس.

زاد بيبرس من الاهتمام بالفقراء وبخاصة خلال شهر رمضان حيث كانت مطابخه تقدم الطعام في كل يوم لخمسة آلاف منهم، كما كان يوزع كميات كبيرة مهن الخهبز واللحم على الفقراء.

اهتم بيبرس كحاكم محب للإصلاح بأحوال دولته وعمل على القيام بإصلاحـــات واسعة منها في الجحال الاقتصادي والأمني.

ومن إصلاحاته اهتمامه بالبريد ومحطاته البرية، وأبراج الحمام الزاجل، حتى وصل إلى درجة عالية من الدقة والسرعة. وكانت الرسالة المهمة ترسل بنسختين مع حمسامتين ضماناً لوصول واحدة منهما على الأقل.

### ولاية العهدووفاة بيبرس:

الحكم عند المماليك ينتقل حسب أعرافهم إلى الزعيم الأقوى منسهم بعد وفاة السلطان أو مقتله.

لكن بيبرس تأثر - ككل حاكم - بعاطفة الأبوة وأراد أن يجعل ابنه السعيد - خافان بركة خان-ولياً للعهد، مخالفاً بذلك التقاليد المملوكية، ومن أحسل ذلك جمع الفقهاء والقضاة والأمراء وقرأ عليهم التفويض بالعهد لابنه (1). لكن مساكسان مخالفاً لاعراف المماليك وتقاليدهم لايمكن أن يستقر فكثرت المؤمرات بعد وفاة بيسبرس إلى أن استقر الحكم لأحد كبار زعماء المماليك، قلاوون.

توفي بيبرس في دمشق في ٣٠ حزيران ٢٧٧١م/٢٨ محرم ٦٧٦ هـــ بعد أن تجــــاوز الخمسين من عمره وقد دام حكمه سبع عشرة سنة وشهرين واثني عشر يوماً.

<sup>(</sup>٦) المقريزي في كتابه السلوك ج١ ص٢٦٨/

# مراجع البحث

ابن الأثير

ابن الأثير

ابن الأثير

ابن إياس

- المامل في التاريخ

ابن إياس

- الظاهر بيبرس في القصص الشعبي

ابن المعامد يونس

ابن المعامد على الموث مصر والقاهرة

- النجوم الزاهرة في ملوث مصر والقاهرة

- الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره

- الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره

- كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد مفضل بن أبي الفضائل.

٧ – السلوك لمعرفة دول الملوك

٨ – المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار

٩ - الظاهر بيبرس - من أعلام العرب - د. سعيد عبد الفتاح عاشور

١٠ – الناصر محمد بن قلاوون – من أعلام العرب-د. محمد عبد العزيز مرزوق.

# الطبيب الرحالة ابن بطلان

# الدكتورفيصل ديسي

### شخصية ابن بطلان:

هو المحتار بن الحسن بن عبدون الحكيم أبو الحسن الطبيب البغدادي المعروف بابن بطلان ، طبيب منطقي نصراني من أهل بغداد . أخذ العلوم عن علماء زمانه من نصارى الكرخ في بغداد، فقد اشتغل على أبي الفرج عبد الله بن الطيب وتتلمذ له، وأتقن عليه قراءة كثير من الكتب الحكمية وغيرها ، ولازم أيضاً أبا الحسن ثابت بن ابراهيم بن زهرون الحراني الطبيب واشتغل عليه ، وانتفع به في علوم الطب وممارسته . درس الفلسفة والطب وكان له إلمام بعلوم الفلك ، وهذا ظاهر في كتاباته عن الأوبئة التي انتشرت في زمانه . ويبدو أن إتقان العلوم الطبية كان يستوجب تعلم الفلسفة والفلسك في تلسك العصور . كما أنه كان جيداً في اللغة والأدب .

كان ابن بطلان مشوه الخلقة مغرورا ومتعجرفا ، وكان يرتزق من ممارسة الطب ، إنما لم يكن همه فيه جمع المال ، فقد هاجر من بغداد ولم يعد إليها وكان هدفه من رحلته هو الشهرة والمجد . وأنه لما دخل حلب تقرب من أميرها ثمال بن صالح المرداسي ، المذي قربه وأكرمه كثيراً ، وولاه أمور النصارى في عبادهم إلا أنه كان مكروها منهم . وكان شرارة وهو طبيب نصراني حلبي مديقول: لم يكن اعتقاده مرضياً . وينقل عن راهب انطاكي أن الموضع الذي فيه قبر ابن بطلان ، من الكنيسة التي استوطنها وجعلها معبداً لنفسه ، إذا ما أوقد فيه سراج انطفاً . وللحلبيين النصارى هجو قالوه عندما تولى أمرهم

سافر إلى مصر وأقام فيها سنوات وكان هدفه الألتقاء بعلي بن رضوان الفيلسوف والطبيب المشهور في ذلك الوقت ومناظرته وإفحامه . فقد كان ينتقده ويسسفه آراءه . كان ابن رضوان قبيحاً أسود اللون ، وكان ابن بطلان يعيره بذلك ويلقبه بتمساح الجن ، حتى إنه كان يقول فيه :

أستاذ في كلية الطب \_ باحث في معهد التراث العلمي العربي في حامعة حلب

كان ابن بطلان أعدب ألفاظاً وأكثر ظرفاً وأنير في الأدب وما يتعلق به، وقد كسان ينظم الشعر ، بينما كان ابن رضوان أقدر في الطب وعلوم المنطق والفلسفة وما يتعلق بما.

إن من يدرس أفكاره يلاحظ أنه كان مؤمناً ، وكان يعتقد أن المرء كلما تعمـــق في الفلسفة والمنطق ازداد إيمانه . وكان يحترم آراء الأقدمين من اليونانيين في الفلسفة والطــب ويقدسها ، ويجد لهم الأعذار والتبرير إن وجد تناقض في أقوالهم ، حتى إنه يعيب علـــــى ابن رضوان مخالفته لهم وذكر تناقضاتهم .

كان ابن بطلان ضليعاً في فلسفة اليونانيين وفي طبهم ، ومن أشهر مؤلفاته كتاب تقويم الصحة في قوى الأغذية ودفع مضارها ، وكتاب دعوة الأطباء وهي مقامة ظريفسة على نمط كليلة ودمنة ، وكتاب اشتراء الرقيق . وله مقالة في سبب نقل الأطباء تدبير أكثر الأمراض التي كانت تعالج قديماً بالأدوية الحارة إلى التدبير المسبرد كالفالج واللقسوة ، ومخالفتهم في ذلك لمؤلفات القدماء صنفها سنة ٥٥٤هـ في إنطاكية. وله مقالة في مداواة صبي عرضت له حصاة .

ولابن بطلان أشعار ونوادر ظريفة ضمن منها أشياء في رسالته التي سماها " دعــــوة الأطباء وفي غيرها من كتبه .

قضى عمره عازباً ولذلك يقول:

؛ ولا أحـــد إن مـــت بـــــكي لميتـــــــق سوى محلسي في الطب والكتب باكياً

غادر ابن بطلان بغداد عام ٤٣٩هــ (١٠٤٧ / ١٠٤٨) م وكانت العراق تحــت حكم السلطان أبو كاليجار المزريان البويهي في عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله .

وكانت سلطة السلاحقة في ذلك الوقت آخذة بالامتداد تحت قيادة طغرلبك ، وقد تأخر دخولهم بغداد حتى عام ٤٤٠ هـــ (١٠٤٨ / ١٠٤٩) م ولاتفاق تم بين طغرلبـــك وأبو كاليجار بوساطة الخليفة العباسي القائم بأمر الله حيث دخلها السلاحقة بعد وفسلة أبي كاليجار .

وكانت حلب آنئذ تحت حكم ثمال بن صالح المرداسي أبي علوان ، ويدعى معسن الدولة ، وهو رئيس بني كلاب ، وكان في الرحبة . وبعد وفاة حاكم حلب مسن قبسل الفاطميين انوشتكين الدزبري جاء إليها ثمال وملكها تسسليماً مسن أهلسها وذلسك في عام ٤٣٤هـ . وبعد حروب مع الفاطميين ، انتصر فيها، تنازل عنها لصساحب مصسر المستنصر بالله الفاطمي في عام ٤٤٤ هـ . إلا أن المستنصر رده عليها عام ٢٥٣ هـ . وقد توفي فيها عام ٤٥٤ هـ ودفن في القلعة. وكان ثمال بطلاً شجاعاً وكريماً أغني أهسل حلب بماله وعمهم بنواله ، وكان الفضلاء يقصدونه ويأخذون جوائزه . وقسد حسارب البيزنطينين كثيراً وانتصر عليهم .

أكرم ثمال ابنَ بطلان في حلب وقربه . وقد بني في حلب بيمارستانا حدده فيمسسا بعد نور الدين الزنكي وسمي باسمه .

غادر حلب بعد ذلك إلى إنطاكية واللاذقية وكانتا تحت حكم البيزنطيين في عسهد الإمبراطورة زورى ZOE. وسافر بعدها إلى مصر عن طريق الشام وكانتا تحست حكسم الفاطميين، حيث دخل مصر سنة ٤٤١ هـ ( ١٠٥٠ / ) ، ١٠٥٠ م، وأقسام في مدينة الفاططاط التي تسمى الآن " أمبابة " وهي جزء من القاهرة الكبيرة ، وذلك في عهد دولية المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثامن الذي ملك ٥٨ سنة على دولة مترامية الأطسراف ، حيث قابل على ابن رضوان الحكيم والطبيب المشهور في ذلك الوقت ونساظره . وابسن رضوان هذا أشتهر في صناعة الطب وارتقى بعلمه فاتصل بالحاكم بسأمر الله الفساطمي ، فحعله رئيساً للاطباء . كان من كبار فلاسفة الإسلام وكانت مناظراته حادة مسمع ابسن بطلان فكان لايولف أحدهما كتابا إلا عمل عليه الآخر وشنعه . وقد بقى في مصر تسلات سنوات ، غادرهابعد ذلك إلى القسطنطينية حيث أقام فيها مدة سنة في عسمام ٥٠٠ هـ (٥٠ ١٠ م) وذلك في دير الملك قسطنطين بظاهر القسطنطينية في عسهد الإمسبراطور ميخسائيل كومنين الذي تسلم الحكم بثورة عسكرية عام ١٥٠ م خلعت الإمسبراطور ميخسائيل السادس الذي نصب بدوره عام ٥٠١ م وهو الابن المتبنى للإمبراطورة تيودورا أخسست الإمبراطورة زوى التي توفيت عام ١٠٥ م وهو الابن المتبنى للإمبراطورة تيودورا أخسست الإمبراطورة زوى التي توفيت عام ١٠٥٠ م وهو الابن المتبنى للإمبراطورة تيودورا أخسست

كان الصراع في ذلك الوقت شديداً بين سلطة الفاطميين والسلجوقيين في بغداد.

إذ قائد الجيوش في العراق ارسلان بن عبد الله البساسيري (وهو تركي الأصل مسن فارس) الذي تسلم بعد وفاة أبي كاليجار، استولى على السلطة وأعلن ولاءه للمستنصر الفاطمي ورفع في بغداد الرايات البيض المصرية، فاستنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بطغرلبك السلجوقي الذي دخل بغداد فهرب البساسيري إلى الموصل وجعلها شيعية فاطمية بالتعاون مع أميرها . امتدت بعد ذلك سلطة طغرلبك السلموقي إلى الموصل وديار بكر وسسنجار وأذربيحان وأرمينية. عاد البساسيري عام ٩٤٤ه (١٠٥٨/١٠٥٧) إلى دخول الموصل وبغداد وحمل الخليفة القائم بأمر الله على التنازل عن حقوقه للمستنصر الفاطمي وخطب باسمه معلناً ولاء بغداد للفاطميين وأخذ التبعية عانة) للمستنصر من العلماء قسرا. فخرج الخليفة القائم بأمر الله من بغداد إلى (حديثة عانة) حيث إضافة صاحبها وعاد طغرلبك السلجوقي إلى بغداد عسام ١٥١ههـ (١٠٥٩ حيث بغداد التي دامت سنة كاملة.

ظهرت في ذلك الوقت الدعوة الإسماعيلية والدرزية. كما كان ابن سينا والبــــيرويي موجودين في جرجان .

كانت الفتن المذهبية في العراق على أشدها بين بعض الفرق والمذاهب الإســــلامية ، كما حدث فيها نهب وسلب مارسه جنود السلاجقة والأعراب وجند البساسيري .

# الأوبئة والكوارث في زمن ابن بطلان:

انتشرت الأوبئة في ذلك الوقت في القسطنطينية ومصر والشام والحجاز والعــــراق وفيما وراء النهر ومات فيها خلق كثير .

يقول ابن أبي أصيبعة ،ونقلت من خط ابن بطلان فيما ذكره من ذلك : ومسن مشاهير الأوبأء في زماننا الذي عند طلوع الكوكب الأثاري في برج الجوزاء سنة سسست وأربعين وأربعمائة، فإن في تلك السنة دفن في كنيسة لوقا بعد أن امتلأت جميع المدافن التي في القسطنطينية أربعة عشر ألف في الخريف. فلما توسط الصيف في سنة سبع وأربعين لم يوف النيل، فمات في الفسطاط والشام أكثر أهلها، وجميع الغرباء إلا من شاء الله. وانتقل

الوباء إلى العراق فأتي على أكثر أهله، واستولى عليه الخراب باقتتال العسساكر المعتاديسة (السلاحقة والفاطميين)، واتصل ذلك بها إلى سنة أربع وخمسين وأربعمائة. وعرض للنسلس في أكثر البلاد فروح سوداوية وأورام الطحال (الطاعون)، وتغير ترتيب نوائب الحميسات، واضطراب نظام البحارين، فاختلف علم القضاء في تقدمة المعرفة".

وقال ابن بطلان بعد ذلك: "ولأن هذا الكوكب الاثاري طلع في برج الجسوزاء، وهو طالع مصر، وقع الوباء في الفسطاط بنقصان النيل في وقت ظهوره في سنة خسس وأربعين وأربعمائة . وصح إنذار بطليموس القائل: "الويل لأهل مصر إذا طلع أحد ذوات الذوائب (المذنب)، أنجهم (أي أصبح كالحا) في برج الجوزاء". ولما نسزل زحسل بسرج السرطان تكامل خراب العراق والموصل والجزيرة، واختلت دياربكر وربيعة ومضر وفارس وكرمان وبلاد المغرب واليمن والفسطاط والشام، واضطربت أحسوال ملسوك الأرض، وكثرت الحروب والغلاء والوباء، وصح حكم بطليموس في قوله: "إن زحل والمريخ مستى اقتربا في برج السرطان زلزل العالم ".

ونقل ابن أبي أصيبعة أيضاً من خط ابن بطلان، فيما ذكره من الأوباء العظيمة العارضة للعلم بفقد العلماء في زمانه فقال: "ما عرض في مدة بضع عشرة سلمة بوفاة الأجل المرتضى والشيخ أبي الحسن البصري، والفقيه أبي الحسن القدوري، وأقضى القضلة الماوردي، وابن الطيب الطبري، على جماعتهم رضوان الله. ومن أصحاب علوم القدماء أبو علي بن الهيثم وأبو الفرج عبد الله بن الطيب، ومن متقدمي علوم الأدب والكتابة: على ابن عيسى الربعي، وأبو الفتح النيسابوري، ومهيار الشاعر، وأبو العلاء بن نزيك على بن موصلايا، والرئيس أبو الحسن الصابئ، وأبو العلاء المعري. فأنطفأت سُسرُج العلم وبقيت العقول بعدهم في الظلمة.

حدثت زلازل في العراق امتدت من الموصل إلى همذان. وحدث غلاء شديد رافقته مجاعة أكل الناس فيها الميتة والحيوان. وحدث حريق في بغداد شمل الكرخ وبين السورين واحترقت المكتبة التي أنشأها الوزير سابور بن اردشير سنة ٣٨٣ وكان فيها عشوة آلاف مجلد من أصناف العلوم ومائة مصحف بخط ابن مقلة.

#### رحلةابنبطلان

بدأ ابن بطلان رحلته من بغداد عام ٤٣٩هـ في بداية شهر رمضان بالقـــارب في مراد عيسى (الفرات) حتى وصل مدينة الأنبار ثم مدينة الرحبة بعد تسع عشـــرة رحلـة.

ويصف الرحبة بأنها في وسط منطقة تتوضع حولها حلب والأنبار وتكريــــت والموصــل وسنحار والجزيرة، وهي تبعد عن قصر الرصافة مسيرة أربعة أيام. وقد لفت نظــرة غـــن مدينة الرحبة بالفواكه ففيها من الأنواع ما لا يحصى، فمن العنب فقط تسعة عشر نوعاً.

ثم وصل إلى الرصافة من الرحبة ومنها اتجه إلى حلب، وقد قطع المسافة بين الرصافة وحلب في أربع مراحل أو رحلات كانوا يرتاحون خلالها. ولما أقبل على حلب لفتت نظره بتميزها فيصفها بألها بلد مسور بالحجر الأبيض، ويحوي السور ستة أبواب، يمر هذا السور قريباً من القلعة التي في أعلاها مسحد وكنيستان، وفي احدى هاتين الكنيستين مذبح كان إبراهيم عليه السلام يقدم قرابينه عليه. وفي أسفل القلعة مغارة كسان يخبئ إبراهيم فيها غنمه، فإذا حلب، قدّم منه للناس، فكانت الناس تسأل بعضها "هل حلب إبراهيم". لذلك سميت المدينة حلب، إن هذه الأسطورة المتداولة بين الناس والتي نقلها ابسن بطلان ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، إنما تلفت النظر إلى اهتمامه بالمدينة والتساؤل عن سبب تسميتها. ثم يذكر ابن بطلان أنه يوجد في المدينة حول القلعة حامع وست بيع وبيمارستان صغير.

ويذكر ابن بطلان أن الناس في حلب تشرب ماء الصهاريج، وهـــي مــاء المطـر المجموع من الأسطحة. ويجري نهر قويق قريباً من بابحا (ويقصد به باب إنطاكية فهو أقرب أبواب حلب من نهر قويق)، ويصف هذا النهر بأنه يزيد في الشتاء وينضب في الصيــف. ثم يذكر أنه في وسط المدينة (داخل الأسوار) تقع دار علوة صاحبة البحتري. أما المنتجات الزراعية في حلب فهي قليلة من فواكه وبقول ونبيذ عنب، لذلك تستورد من البلاد القريبة الواقعة تحت سيطرة الروم، ويقصد بها لواء الإسكندرون.

إن وصف مدينة حلب هذا قد ورد في رسالة كتبها الطبيب ابن بطلان إلى الرئيــس هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي في عام ٤٤٠ هـــ في دولة بني مرداس في حلب.

ثم ينتقل ابن بطلان بعد ذلك إلى الحديث عن الجانب الفكري في المدينة فيذكر أن فيها من الشعراء جماعة منهم شاعر يعرف بأبي الفتح بن أبي حصينة، من أشعاره.

ولمسا التقينا للسوداع ودمسعُها ودم بكت لؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي عقية

ودمعي يُفيضان الصبابة والوجدا عقيقا فصار الكل في نحرها عقدا

وفيها كاتب نصراني له قطعة شعرية في الخمر يظنه ابن بطلان صاعد بن شمامة :

جافت صوارم أيدي المازجين لها فألبست جسمها درعا من الحبب كما أن فيها شاعراً يافعاً اسمه أبو محمد بن سنان الخفاجي قد ناهز العشرين وعــــلا في الشعر طبقة المحنكين، من قوله:

وان مدحت فكيف الري باللهب ؟ إذا هجوتكم لم أخش صولتكسم فحين لم ألقَ لا خوفاً ولاطمعـــاً رغبت في الهجو اشفاقاً من الكذب

كما يذكر أن في حلب شاعراً، اسمه أبو العباس يكنى بأبي المشكور، مليح الشــــعر سريع الجواب حلو الشمائل له في المحون بضاعة قوية وفي الخلاعة يد باسطة، وله أبيـــات إلى والده :

> أنت مع أمي بسلا شك أنبتت في كسسل محسرى

يا أبا العباس والفضلل أبسا العباس تكسي تحسساكي الكسسر كدنسسا شـــعره في الــرأس قرنــا

#### فأجابه أبوه :

م بــــين النــاس تكــين أننست أولى بسأبي المذمسسو ولسبو بنست يحنسا ليــت لي بنــــت ولا أنـــت

وبنت يوحنا هذه مغنية إنطاكية في بلاد الروم مشهورة بالعهر والدعارة. ويتحدث ابن بطلان عن الوضع الاقتصادي الجيد لحلب فيضرب مثلاً على نشــاط الحركة التجارية فيها بأنه في قيسارية الحرير (البز) عشرين دكانا لوكلاء (دلالين) يبيعــون

فيها متاعاً قدره عشرون ألف دينار وهذا الوضع مستمر منذ عشرين سنة وحمي ذلسك الوقت. وأنه ليس في حلب موضع خراب أصلا فكلها معمرة. تقرب ابن بطلان في حلب من حاكمها ثمال بن صالح المرداسي الذي أحسن إليه وأكرمه إكراما كثيراً. وقد سأله ابن بطلان رد أمر النصارى في عبادهم إليه فولاه ذلك، وأخذ في إقامة القوانين الدينية على أحوالهم وشروطهم فكرهوه. وكان بحلب رجل كاتب طبيب نصراني يعرف بالحكيم أبي الخير ابن شرارة، فكان إذا اجتمع به وناظره في أمر الطب يتطاول عليه ابن بطلان بما عنده من علوم المنطق والفلسفة فيحرجه، مما دفع ابرن شرارة من الغيظ على الوقيعة فيه فحمل عليه نصارى حلب فكرهوه فلم يمكن لابسن بطلان الإقامة بينهم فغادر المدينة.

من القصص التي حدثت مع ابن بطلان في حلب أن قاضيها كسرى قد أصيب عرض في ركبتيه منعه من المشي، فجاء أبو غانم ابن بنت القاضي كسرى بسابن بطلان الطبيب، فنظر إلى موضع الألم وقال: ادخلوه إلى حمام حارة واتركوه فيها حيى يغشاه الكرب ويضيق نفسه ولاتمكنوه من الخروج، فإذا غلبكم على رأيكم و لم يعد يحتمل وقام خارجاً بنفسه فخذوا ماء باردا واضربوا به فخذه إلى ركبتيه فإنه يبرأ. فأدخلوه إلى حمام الكنيسة عند باب الجامع، وهي حمام النطاعين وقد دثرت الآن، وفعلوا به ما قال، فأن يخرج، فقالوا له: هاهنا جماعة عوراقم مكشوقة، فأصبر إلى أن نزيلهم من طريقك ومنعوه من الخروج إلى أن زاد كربه و لم يطق الصبر، فنهض قائماً فرموه بماء بارد كمسا أمرهم، فاستمر ماشيا على عادته الأولى. فسئل ابن بطلان عن ذلك فقال: رايت هسذا شيخاً مسناً ولايحمل مزاجه أن يسقى أدوية ويعمل له ضمادات فربما يؤذيه، فلم أر دواء الطف من هذا.

إذا ذكر ابن بطلان ذكرت البيمارستانات. والبيمارستان كلمة فارسية تعسيني دار المرضى، ثم اختصرت بالاستعمال فصارت مرستان. وكانت في أول عهدها وخلال فسترة طويلة من الزمن مستشفيات عامة بحانية تعالج فيها جميع الأمراض والعلل مسن باطنية وجراحية وعينية وعقلية، ويقدم فيها الدواء للمقيمين فيها والمراجعين لها، يدعمها دخسل تغطية الأوقاف المخصصة لها. وكان البيمارستان منقسما إلى قسمين منفصلين عن بعض، قسم للذكور وآخر للإناث، وكل قسم مجهز بما يحتاجه من آلة وعدة وخدم وفراشين مسن رجال ونساء وقوام ومشرفين. وفي كل قسم من هذين القسمين عدة قاعات لمختلف الأمراض، فقاعة للأمراض الباطنة، وقاعة للجراحة، وقاعة للكحالة (طب العين)، وقاعسة للتحبير، وقاعة للأمراض العقلية. وكان الماء في البيمارسستان حاريساً، وفيسها حمام، وصيدلية. كما كان للبيمارستان ناظر يشرف على إدارته، وهي من الوظائف الهامة. كما

كان له رئيس للاطباء (ساعور). وكان المحتسب يراقب عمل الأطباء ويمتحنهم قبـــل أن يأذن لهم بالممارسة. وللبيمارستان طريقتان للعلاج: علاج خـــارجي: أي أن المريـض يعرض على الأطباء ثم يأخذ دواءه وينصرف ليتعاطاه في منــزله. وعلاج داخلي: حيـت يقيم المريض فيه حتى يشفى. وكان يتم في البيمارستان تعليم الطب وتدريــب الأطبـاء، ويحوي بعضها مكتبة زاخرة بالكتب الطبية، مما يشبه معهداً أو كلية للطــب في الوقـت الحاضر.

بنى ابن بطلان بيمارستاناً في حلب واختار له البقعة التي هو فيها الآن سائر بقاعها بلحم علّقه في أماكن حلب بأسرها فلم يجد اصلح من هذا المكان فإن اللحم فيه لم يتغير. وهذه الطريقة في اختيار مكان البيمارستان رويت عن الرازي الذي عاش قبله بما لايزيد على قرن من الزمن عندما بنى البيمارستان العضدي لعضد الدولة في بغداد.

حدد عمارة هذا البيمارستان نور الدين الزنكي في حوالي منتصف القرر الشاني عشر الميلادي فاشتهر باسمه، وهو من أشهر الأبنية الإسلامية في حلب، ويقع إلى الجنوب الشرقي من جامع البهرمية في محلة الجلوم الكبرى في الزقاق المعروف الآن بزقاق البهرمية. يتألف البيمارستان من عدة غرف على طابقين وإيوان وباحة ينزلل إليها بدرجات. وقد تم تحسينه خلال فترات متعاقبة آخرها في القرن الخامس عشر الميلادي. كان منيرا شرحاً مفروشاً بالرخام، وبه بركتا ماء يأتي إليهما الماء الحلو من قناة حيلان، لكنه الآن خرب وقد صارت حجراته تلالا، كما استولى بعض الناس على قطعة عظيمة من جهته الجنوبية وادخلوها في العمارة المعروفة بالباكية، كما ضاعت أوقافه. وقد سمي هذا البيمارستان بالنوري أو العتيق.

غادر ابن بطلان حلب إلى أنطاكية التي تبعد يوما وليلة، أمضى الليل خلالها في بلدة على الطريق تدعى عم (الشغور) وكانت تدعى بكاس سابقاً. ويصفها بأنها بلدة للروم فيها عين حارية يصاد منها السمك ويدور عليها رحا، وفيها الكثير من الخنازير والنساء العواهر والزنا والخمور، كما أن فيها أربع كنائس وجامعا يؤذن فيه سرا.

وأن المسافة بين حلب وإنطاكية ليس فيها خراب فهي أما أراض لزراعة الحنطة أوالشعير أو أشجار الزيتون. وقراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها متفجرة. ثم يصف إنطاكية بأنها بلدة كبيرة ذات سور فيه ثلاثمائة وستون برجا يتناوب على حراستها أربعة آلاف حارس يرسلهم الملك من القسطنطينية فيضمنون حراسة البلد سنة ويستبدلون في الحبال السنة التالية. وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل بجبل، والسور يصعد في الجبال إلى

قمته ويستتم دائرة، وفي راس الجبل داخل السور قلعة تبدو لبعدها مسن البلد صغيرة. والجبل يحجب عن المدينة الشمس فلا تطلع عليها إلا في الساعة الثانية، وللسور الحيط دون الجبل خمسة أبواب، وفي وسطها قلعة القسياني وكانت دار الملك قسيان الذي أحيا بطرس رئيس الحواريين ولده. والقلعة عبارة عن هيكل طوله مائة خطوة وعرضه تمانون وعليه كنيسة على أساطين، ودائر الهيكل أروقة يجلس فيها قضاة الحكومة ومعلمو النحو واللغة. وعلى أحد أبواب هذه الكنيسة فنجان الساعات الذي يعمل ليلاً ولهاراً بشكل دائم اثنتي عشرة ساعة وهو من عجائب الدنيا كما يقول ابن بطلان.

تتوضع المدينة على سفح جبل بشكل طبقات متدرجة، في الطبقة الخامسة منها همات وبساتين ومقاصير حسنة تخر فيها المياه. وفي المدينة عدد كبير من الكنائس وهي معمولة بالذهب والزجاج الملون والبلاط المجزع. وفي البلد بيمارستان يعبالج البطريك المرضى فيه بنفسه. وفي المدينة من الحمامات ما لا يوجد مثله في مدينة من اللذاذة والطيبة فإن وقودها من الآس وماؤها سيح. وفي ظاهر البلد نهر يعرف بالمقلوب (العاصي) يتجبه من الجنوب إلى الشمال. ثم يصف دير سمعان بأنه يقع قريباً من مدينة إنطاكيية، وهو بمساحته يعادل نصف دار الخليفة يضيف فيه المسافرين العبابرين وأن دخله في السنة أربعمائة ألف دينار. ومن دير سمعان يصعد إلى جبل اللكام وفي الجبل من الدور والصوامع والبساتين والمياه المتفجرة والأنهار الجارية والزهاد والسياح وضرب النواقيس في الأسيحار وألحان الصلوات ما يتصور معه الإنسان أنه في الجنة. وفي أنطاكية شيخ يدعى بأبي نصر بن العطار وهو قاضي القضاة فيها، واسع العلم حسن الحديث والإفهام.

غادر ابن بطلان إنطاكية إلى اللاذقية، ويصفها بألها مدينة يونانية الطابع وتقع تحت سيطرة الروم. لها ميناء وملعب ميدان للخيل مدور وها بيت كان للأصنام وهسو اليوم كنيسة وكان في أول الإسلام مسجداً، والمدينة تركب البحر، وفيها قساض للمسلمين وجامع يصلون فيه وأذان في أوقات الصلوات الخمس، وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن يضربوا الناقوس. وقاضي المسلمين فيها من قبل الروم. ومن عجائب هذا البلد أن المحتسب يجمع العاهرات والغرباء الماجنين من الروم في حلقة فينادي على كل واحدة منهن ويعطيها خاتماً هو خاتم المطران حجة بيدها من تعقب الوالي لها. يتوزعون بعدها في الفنادق (الخانات) وكن من تضبط منهن بدون خاتم المطران وهي تمارس الدعارة ألزمها الوالي جناية. وفي المدينة أيضاً الكثير من الحبساء والزهاد في الصوامع والجبال.

وتابع سفره إلى مصر حيث دخل الفسطاط عام ٤٤١ هـ وأقام فيها ثلاث سنين، حيث اجتمع بالطبيب والفيلسوف المصري علي بن رضوان وناظره، ثم سافر إلى القسطنطينية حيث أقام بها سنة، ثم خرج منها إلى حلب وأقام بها مدة وبأنطاكية، وكان يتردد من إحداهما إلى الأخرى إلى أن ترهب بأنطاكية. وقد عمر فيها بيمارستانا، ومات ودفن فيها عام ٤٥٨ هـ(١٠٦م).

#### خلاصة

اشتهر ابن بطلان بالطب، وإن كان ضليعاً في الفلسفة والشعر وعالماً في الفلسك. وقد أخذ علومه عن اليونانيين وكان يبحلهم ويعيب على ابن رضوان مخالفت لهم. ولم يذكر علوم الرازي الذي سبقه وكذلك ابن سينا الذي عاصره. بينما نجد أن ابن النفيسس الذي عاش في القرن الثالث عشر كان في عصر لا يجرؤ فيه أحد على مخالفة آراء ابسن سينا.

بنى بيمارستانا في حلب يعتبر من الأبنية الإسلامية الهامة فيها، وآخر في أنطاكيـــة وهو عمل كبير في ذلك العصر، إذ أن البيمارستان كلية طب. ألف العديد مــن الكتـب الطبية وغيرها فقد كان أستاذا كبيراً في عصره.

يلاحظ أنه بعد انتهاء اقاماته التي بدأت بحلب ثم مصر والقسطنطينية، قد عاد بعدها إلى حلب وأنطاكية حيث قضي بقية عمره هناك و لم يعد إلى بفداد.

#### المراجع

- ١ القفطي على الوزير المتوفي سنة ٦٤٦ هــ كتاب إخبار العلمــاء بأخبـار الحكماء.
  - ٢ ــ ابن أبي أصيبعة المتوفى عام ٦٦٨هــ ـ عيون الأنباء في طبقات الأطباء.
- ٣ ـ الترمانيني عبد السلام ١٩٩١م ـ أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب الســـنين، الجزء الثاني المحلد الثاني.
- ٤ الطباخ محمد راغب ١٩٢٣م إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء. الجزء الأول والجزء الرابع.

## من أديب الرحلات عند العرب

## الدكتوس محمد علي النهركان

#### قالتعالى:

## " أفلم يسيروا فيالأرض فتكوز لهم قلوب يعقلونها وإذا زيسمعوزيها " الصَّالِكُمَّا

لقد ولد الإنسان راحلاً، وإن أعجزته الرحلة في الواقع المحسوس تخيل رحلات غيير محسوسة في عالم الخيال، ونجد ذلك مبثوثاً في الأساطير الأولى، كما نجده ماثلاً في الحروب والفتوحات القديمة، وما سطره الملوك الأول.

ومن المعروف أن ملوك مصر سجلوا رحلاقم في آسيا على جدران معابدهم كما كان للفينيقيين رحلات بحرية كبيرة خاضوا فيها عباب المحيط الأطلسي وحطوا رحلهم في الجزر البريطانية، وأقاموا مستعمرات لهم على طول البحر الأبيض المتوسط في الجنوب منه وفي شبه جزيرة أيبريا، وخلفهم الإغريق يقيمون مستعمرات لهم في البحر الأسود وفي البحر الأبيض المتوسط، وقد عنوا عناية واسعة بوصف البلدان والأقاليم التي زاروها وقدموا لنا كثيراً من المعارف الجغرافية. وهم أول من قال بكرويسة الأرض، وبأن وراء البحار والمحيطات عوالم مسكونة تقطنها شعوب مختلفة.

وأكبر رحالة عرفه الإغريق (هيرودوت) الذي زار مصر وقبرص وفينيقيا وأشـــور وفارس، وتوغل في الشمال إلى الفوســفور، وأودع مشــاهداته في هــذه الزيــارات أو الرحلات تاريخه الكبير.

ثم تصبح روما عاصمة العالم القديم، ويتوغل أبناؤها في إمبراطوريتها الواسعة فتصل سفنهم إلى حزر الكناري في المحيط الأطلسي، كما تصل إلى الهند والشرق الأقصى، ويطوفون بدولتهم في إفريقية وآسية، ويجمعون من هنا وهناك أخبار البلاد المفتوحة في أوربة وغيرها، حتى ليمكن القول إن مؤرخيهم جمعوا لنا كل ماكان معروفاً عن سلطح الأرض في زمالهم. وفي مقدمة هؤلاء (يوليوس قيصر) الذي دون في كتابه (التعليقات) حروبه في بلاد الغال، ووراءه كثير من مؤرخي الرومان يقصون الأسسفار والرحلات ويصفون البلدان النائية. ونلتقي في القرن الثاني الميلادي بد (بلطميوس) الإسكندري وهو

محاضر في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب.

إغريقي الأصل، وقد ترك كتابين في الجغرافيا والفلك، ونراه يدون وصفاً مفصلاً للبلدان والأماكن في عصره، ذاكراً أطوالها وعروضها، مبيناً بالرسم مواقعها.

ثم جاء دور العرب، وقتحوا البسلاد مسن الهند والصين إلى بحسر الظلمسات (الأطلسي) وجبال البرانس، ومن التركستان وجبال القوقاز إلى السودان، اصبح كل ذلك عالماً واحداً مشتركا في الدين والثقافة. ووصف مؤرخوهم مدن هذه البلاد وبلدالها كمسا وصفوا سكانها. وكان ذلك إرهاصاً لما قام به علماؤهم وأدباؤهم من رحلات في المستقبل اشترك فيها التجار وغيرهم.

وكان من أهم الأسباب في تدوين هذه الرحلات حاجة الدول إلى معرفة الطــــرق الكبرى التي تصل أقاليمها، ومن ثم ألفت كتب كثيرة في وصف المسالك والممالك.

وهذه الحاجة السياسية اقترنت بها حاجة دينية، إذا كان الحج إلى مكة فريضة على كل مسلم، وكان المسلمون يتجشمون راضين بكل مشقة في سبيل أداء هذه الفريضة، وزيارة قبر الرسول في المدينة. وعلى طول الطريق في الشرق والغرب تقيم الدولة وأهسل الخير الحبوس والأوقاف والربط معونة للحجاج، ويصف كثير من هؤلاء الحجاج طريقهم إلى الأماكن المقدسة في كتب أو في رحلات مختلفة.

وبهانب ذلك كان التحار يضربون في أراض جديدة عن طريق القوافل وعن طريت البحر وسفنه، وقد وصلوا في مغامراتهم إلى الصين والهند وشواطئ إفريقية الشرقية والغربية جنوبي خط الاستواء، واستطاعوا أن ينشروا الإسلام في أندنوسيا وغيرها من الحزر المحيطة ... وماقصة السندياد البحري" الخيالية إلا صورة لمغامراتهم في البحار الجنوبية.

وكانت السفارات لاتفتر بين الدول العربية الإسلامية والدول المحساورة شسرقية أم غربية، وكانوا يسجلون ذلك في رسائلهم، وقد يرحلون حباً للاستطلاع كما رحل سلام الترجمان بأمر الخليفة الواثق ٢٢٧ هـ للبحث عن سد الصين الكبسير السذي يقسال إن الاسكندر بناه بين العالم القديم وديار ياجوج وماجوج.

ولهذه الأسباب مجتمعة كثرت الرحلات عند العرب وتنوع تنسوع أسباها وراء وحوافزها السياسية والدينية والاقتصادية. ونشأت عند كثيرين منهم مجبة المجازفة فيما وراء المعروف، حتى ليظن أن منهم من وصل إلى أمريكة قبل أن يكتشفها (كولومبس)، وأن في قصة الفتية المغررين من شباب لشبونة التي رواها الإدريسي في كتابه (نزه للشستاق) مايشير إلى ذلك ... وليس من المصادفة أن يكون رائد (فاسكودي كاما) ودليل في بحسر الهند بحار عربي هو ابن ماجد العماني.

وتفتح الحروب الصليبية صفحة جديدة في تاريخ أوربة، ويأخذ أهلها في تسسجيل أسفارهم ورحلاتهم، ومايلبث (ماركوبولو) أن يكتب رحلته المشهورة التي وصف فيسلها وصفاً بديعاً مشاهداته من بلده ايطاليا إلى صحراء جوبي وسهول الصين.

وسأستعرض معكم في هذه العجاله بإيجاز أشهر كتب الرحلات عند العرب وقد قسمتها إلى أقسام: منها الجغرافية، ومنها البحرية، ومنها البرية في الأمم والبلدان وقد يكون غريباً أن تكون للجغرافية رحلات بعينها، ولكن هذا ماحدث فعلاً، فإن القدوم لم يعمدوا إلى الكتابة في الجغرافية بطريق النقل والرواية عن الآخرين أو السابقين، بل كانوا يطوفون بأنفسهم في العالم الإسلامي وغيره ويسجلون مشاهداتهم ومايقع تحت أبصلوهم، فأصبحت كتاباتهم الجغرافية موثقة، وهي في كثير من صورها رحلات بسلمين الدقيق تصور أحوال الناس والعمران بالعين الباصرة اللاقطة...

وفي ثبت الرحلات العربية تبرز رحلات بحرية رويت عن التجار والملاحين وهسواة البحار، وهي تبدأ عند العرب بمغامرات تاجر يسمى (سليمان) قذف بنفسسه في لجسج المحيطين الهندي والهادي، ثم تتسع فتشمل مغامرات أخرى في البحرين الأحمر والأسود وفي بحر الظلمات، وتتضمن هذه المغامرات كثيراً من المعلومات عن البحار وحيواها وأسماكها وأصدافها، والأقوام الذين يسكنون على شواطئها. ويصاغ ذلك كله باسلوب قصصسي بديع، يؤكد الواقع احياناً، ويسبح في الخيال أحياناً أخرى.

أما الرحلات في الأمم والبلدان عن طريق البر وفي القوافل فهي كثيرة كثرة مفرطة، وهي أيضا متنوعة، فمنها مايقف عند بعض البلدان العربية كمصر والشمام ومنها ما يتجاوز حدود العالم العربي إلى عالم ناء بعيد، كعالم البلغار أو الهند والصمين، أو عمالم السودان وأفريقية الوسطى. وفي كل هذه العوالم يكتب الرحالة بمخيلة القصماص الممندي يسند الواقع بالخيال والحقيقية بالأسطورة.

ووقفنا أخيراً عند رحلة ابن حبير في العالم الإسلامي، فقد عرض علينا هذا العــــالم عرضاً قصصياً شائقاً، واقتبسنا منه بعض صورة الحية.

وأخيراً تحدثنا بإيجاز عن رحلة ابن بطوطة، وعنينا ببعض قصصه عن الأقطار النائيــة مثل بلاد البلغار والمغول ... وقد يشفع حكاياته الحقيقية بحكايات خرافية ، وهو في كـــل ذلك يتقن الصنعة القصصية.

ولا نبالغ أخيراً إذا قلنا إن الرحلات من أهم فنون الأدب العربي لسبب بسيط، وهو أنها خير رد على التهمة التي طالما الهم بها هذا الأدب، ونقصد تممة قصوره في فسن

القصة. ومن غير شك أن من يتهمونه هذه التهمة لم يقرؤوا ماقدمته كتب الرحلات مسن قصص عن زنوج إفريقية وعرائس البحر وحجاج الهند وأكله لحوم البشر، وضاع الصين، وسنكان نمر الفولكا، وعبدة النار، والإنسان البدائي والراقي، مما يصور الحقيقسة حينساً، ويرتفع بنا إلى عالم الخيال حيناً آخر.

#### كتب الجغرافية:

لقد اهتم العرب بوصف البلاد التي فتحوها، فتحدثوا عنها في كتاباتهم التاريخية الأولى... وما أن نصل إلى عصر المأمون حتى يبدأ تأسيس علم الجغرافية العربية فتوضع خريطة للعالم على أساس خريطة بطلميوس، ثم يأخذ العرب في التأليف الجغرافي، فيصفون دولتهم الكبيرة التي امتدت من الهند وحدود الصين إلى إسبانيا وجبال اليرنة، ومسن القوقاز وآسيا الصغرى إلى السودان ومجاهل إفريقية كما يصفون الامبراطوريات والشعوب المجاورة لهم، وأمدهم ملاحوهم بمعارف كثيرة عن أمم المحيط الهندي وجزائره.

واتبع حغرافيوهم طريقة ممتعة في وصف عالمهم والعوالم المحيطة همم، إذ عنوا بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطباعها وما بديارها من آثار وعجائب، وقصوا ملا عندها من أساطير وحرافات، وبذلك أصبحت كتبهم الجغرافية كتباً أدبية تعتمد على المشاهدة وحكاية مارآه الجغرافي تحت سمعه وبصره وهي من هذه الناحية أقسرب إلى أن تكون كتب رحلات منها إلى أن تكون كتب جغرافية بالمعنى الذي نفهمه اليوم.

وكانت الدولة تحتاج من جهة الخراج والإدارة إلى معرفة المسالك في البر لتنظيه البريد والاتصال بالبلاد المختلفة، فعني الجغرافيون بهذا الجانب، وزاد في عنايتهم به حاجة الحجاج إلى معرفة محطات القوافل في طريقهم إلى مكة والمدينة ومن هنا سموا كثيراً مسسن كتبهم باسم (المسالك والممالك)، ومن هنا أيضاً كانت كتبهم للناس كافة، فهي كتسب تقدم إلى الناس العاديين لا إلى رجال الدولة والطبقة المتعلمة الممتازة فحسب، ولذلك يغلب عليها الطابع القصصي، فنحد لذة في قراءتها، إذ نتنقل بين أخبار جغرافية وتاريخيسة وقصصية ومشاهدات يرويها الجغرافيون عن أنفسهم أو عن الرحالين وما أبصروا في المماليك القريبة والبعيدة. وسنقف وقفات قصيرة عند طائفة من هذه الكتب الطريفة.

## المسالكوالممالكلابن حوقل:

ابن حوقل من جغرافيي القرن الرابع الهجري، نشأ في بغداد، وقرأ ماسبقه وعملصره من كتب جغرافية، وشغف بهذا العلم، فصمم على أن يضع فيه كتاباً لا يأخذه من أفسواه

الناس ولا مما قرأه، وإنما يأخذه عن عينه ومشاهداته في العالم الإسلامي فطاف بهذا العـــا لم ثلاثيين عاماً ثم وضع كتابه... قال يصف الأندلس :

" الأندلس جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر، وطولها دون الشهر، في عسرض نيف وعشرين مرحلة، ويغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمسر، والرحس والسبعة وفي الأحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر، إلى أسباب التملك الفاشية في أكثرهم، ولمساهم به من رغد العيش وسعته وكثرته، يملك ذلك أهل مهنهم وأرباب صنائعسهم، لقلة مؤلهم وصلاح بلادهم، ويسار مليكهم وقلة شغله وسقوط تكلفه بشيء يحسذره وحسال يخافه، إذلا خوف عليه ولا رقبة لأحد من جزيرته، مع عظيم مرافقه وجباياتسه ووفور خزائنه وأمواله... ومن أعاجيب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في يده مع صغسر أحلام أهلها وضعة نفوسهم ونقص عقولهم وبعدهم من البأس والشسسجاعة والفروسسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الأنداد".

وواضح أنه يشير إلى غناها وخصب أراضيها وعظيم حبايتها، كمسا يشسير إلى ضعفها الحربي، وأن من السهل أن يفتحها الفاطميون، فتتحول هذه الديسار إلى ملكهم ويقول في وصف عاصمتهم قرطبة: " وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة، وليس بجميع المغسرب عندي لها شبيه في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة مجال وعمسارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق... وهي مدينة حصينة ذات سور من حجسارة ... ولهسا بابسان مشرعان في السور نفسه إلى الطريق الآخذ على الوادي من الرصافة، والرصافة مسساكن إعالي البلد، متصلة بأسافله من ربضه، مشتبكة أبنيتها محيطة بها مستديرة عليها من شسوقها وغربها... ومسجد جامعها جليل والحبس منه قريب ... ودرت بها في غير يسوم في قسدر وغربها... وإن لم يكن لها في عيون كثير من الناس حسن بارع فليس لجيوشهم حسلاوة في العين ولاعلم بآيين الفروسية وقوانينها، ولا بالشجاعة وطرقها، وأكثر ظفر حيوشهم في القتال بالكيد. ومما يدل على ذلك أي لم أر قط بها أحداً أجرى على فرس فاره أو بسوذون القتال بالكيد. ومما يدل على ذلك أي لم أر قط بها أحداً أجرى على فرس فاره أو بسوذون خلوفهم من السقوط... !!"

وثما يقوله في (باليرم) عاصمة صقيلية: "أكثر مياه أهل البلد من الآبار، وهي ثقيلة غير مروية، وإنما صرفهم إلى شركها رغبة عن شرب الماء الجاري العذب قلسة مروءاتهم وكثرة أكلهم البصل، وفساد حواسهم لكثرة تغذيتهم بالنيء منه، وما فيهم من لا يأكلسه في كل يوم... وفيها أزيد من ثلاث ممئة معلم يؤدبون الصبيان. وهم (أي أهل بسالرم)

يرون أنهم أفضلهم وأجلهم، وأنهم أهل الله وهم شهودهم وأمناؤهم، هذا على ما اشستهر عن المعلمين من نقص عقولهم ... وإنما لجؤوا إلى هذه الصناعة هرباً عن الجهاد وتكسسولاً عن الحرب ! ... "

وهذه الطريقة أطلعنا ابن حوقل على حياة البلدان التي وصفها بحانب ماتحدث عنه من المسالك، فكتابه ليس كتاب سرد جغرافي، وإنما رحلة كبيرة في العالم الإسلامي، رحلة جغرافية بديعة.

## أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي:

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد، من بيت المقلس، وإليه ينسب ، وهو في رأي بعض الباحثين أعظم الجغرافيين عند العرب في جميع عصورهم، عاش كذلك في القسرن الرابسيع الهمجري وحذبته الكتابة في الجغرافية، فضرب في العالم الإسلامي وتنقل في ربوعه، ثم أخذ يدون هذا الكتاب (أحسن التقاسيم) مصوراً أحواله الجغرافية والعمرانية، مهتماً اهتمامساً شديداً بالحديث عن اعتلاف أهل البلدان الإسلامية في كلامهم وأصواقه سم وألسستهم وألواقهم ومذاهبهم ومكاييلهم وأوزاقهم ونقودهم وصفة طعامهم وشراهم وتمارهم وميلهم ومعرفة مفاخرهم وعيوهم وما يحمل من عندهم وإليهم ... ومعادن السسعة والحسب ومواضع الضيق والجدب والمشاهد والمراصد والخصائص والرسوم (الصفات والطبائع)... يقول: ماتم في جمع الكتاب إلا بعد جولاتي في البلدان، ودخول أقاليم الإسسلام ولقسائي العلماء، وخدمتي الملوك، ومحالستي القضاة، ودرسي على الفقهاء، واختلافي على الأدبساء والقراء وكتبة الحديث ومخالستي القضاة، ودرسي على الفقهاء، واختلافي على الأدبساء مع لزوم التحارة في كل بلد، والمعاشرة مع كل أحد ... "

وهذا الكلام الذي نقلناه عن مقدمة كتابه يدل أبلغ الدلالة على مدى جـــهده في الدراسة ... والكتاب بذلك يعد طرفة حقيقية، ففيه مادة غنية عن سكان كل بلدة ومـــا يمتازون في طعامهم وثياهم وعبادتهم ونسكهم. وهو يتحول إلى مايشبه شريطاً ســـينمائياً يعرض علينا سكان العالم الإسلامي بكل خصائصهم وصفاتهم، ولخصها في أوائل كتابــه فقال:

" أطرف الأقاليم العراق وهو أخف على القلب وأحد للذهن، وبه تكون النفــــس أطيب والخاطر أدق. وأجلها وأوسعها فواكه وأكثرها علماء وأجلة المشرق (خراســـان) وأكثرها صوفاً وقزاً الديلم (حرحان وطبرستان). وأجودها ألباناً وأعسالاً وألذها اخبـــاراً

وأمكنها زعفراناً الجبال (أعالي فارس). وأكثرها ثماراً وارخصها اسعاراً ولحوماً والقلسها قوماً الرحاب. وأسفلها قوماً وأشرهم اصلاً وفصلاً خوزستان. وأحلاها تموراً وأوطأهسا قوماً كرمان. وأكثرها أرزازاً ومسكاً وكافوراً السند. وأكيسها قوماً وتجاراً وأكثرها فسقاً فارس. وأشدها حراً وقحطاً ونخيلاً جزيرة العرب. وأكثرها بركات وصسالحين وزهساداً مشارف الشام. وأكثرها عباداً وقراءً وأموالاً ومتحراً وخصائص وحبوباً مصر وأحفساها وأثقلها ... وأكثرها مدناً وأوسعها أرضاً المغرب (١) ... "

وظل على هذا النحو يعدد أوصاف كل بلدة، تم أخسذ في ذكسر أقساليم العسالم الإسلامي وبدأ بجزيرة العرب، فتكلم عن مسالكها وبلدانها بلسداً بلسداً بله ويفيسض في الحديث عن المسجد الحرام وخطط مكة والمشاعر المختلفة من مثل مني والمزدلفة والطسرق المفضية إليها ...

## نزهةالمشتاق في اختراق الأفاق للإدريسي:

الإدريسي أبو عبد الله محمد أكبر جغرافيين بلاد المغرب والأندلس. وهو من بسين حمود الذين ملكوا بعض بلدان الأندلس وإفريقية في القرن الرابع الهجري. ولد في سسبتة بالمغرب ٩٣ ٤هـ، وتعلم في قرطبة، ثم رحل في البلاد: في الأندلسس والمغسرب ومصسر والشام وآسية الصغرى، وانتهى به المطاف إلى صقلية، وكان قد استولى عليها النورمان، وأزالوا منها حكم المسلمين، إلا أهم عاملوهم بالحبين، واشتهر بذلك أمسيرهم (روجسر الثاني) الذي كان يعجب بالعرب وما أتقنوا من علوم ومعارف. واتصل الإدريسي بحسنا الأمير فأعجب كل منهما بصاحبه. وقد عرف فيه (روجر) قدرته البارعة على رسم الخرائط، ومهارته في علم الجغرافية، فطلب إليه أن يؤلف فيها كتاباً له. فلم يهجم على التأليف مباشرة، بل أنفذ طائفة من الرحالة إلى بلدان مختلفة متفرقة لياتوه بالمعلومات السي أضافها إلى ماشاهده بنفسه في البلدان، واتخذ من كل ذلك مادة لتأليف كتابه الذي سماه (نوهة المشتاق ...) كما يسمى كذلك بد (كتاب روجر) لأنه ألف من أحله. وقد نقسل إلى اللاتينية موجز له في القرن السادس عشر.

وقد زود الإدريس كتابه بإحدى وسبعين مصوراً ... وهو يتبع الطريقسة العربيسة طريقة العرض القائم على المشاهدة، وتفصيل أحوال الأمم والسكان، وبيان ما بكل بلسدة من عجائب الآثار والبنيان. ولا يقف بكتابه عند وصف العالم الإسلامي بل يضم إلهه

<sup>(</sup>١) وهو يتكلم عن نسائها ولينهن.

وصفاً للعالم المسيحي في أوربة، مفيداً من الرحالة الذين وضعهم (روجر) تحت إمرتـــه ... ومن أطرف ما جاء فيه حديثه عن المدن الأندلسية التي زارها من مثل طليطلـــــة، وفيـــها يقول:

"مدينة طليطلة، عظيمة القطر، كثيرة البشر، لها أسوار حسنة، وهي أزلية من بناء العمالقة، وقليلاً مارئي مثلها إتقاناً وشماحة بنيان، وهي على ضفة النهر الكبير المسمى (تاجه) ولها قنطرة من عجيب البنيان وهي قوس واحدة، والماء يدخل تحت ذلك القسوس بعنف وشدة حري، ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها في الجو تسعون ذراعاً، وهي تصعد الماء إلى أعلى القنطرة والماء يجري على ظهرها فيدخل المدينة. ومدينة طليطلة كسانت في أيام الروم دار مملكتهم، وموضع قصدهم، ووجد أهل الإسلام فيها عند افتتاح الأندلسس ذخائر كادت تفوق الوصف كثرة، فمنها أنه وجد كما سبعون تاجاً من الذهب مرصعسة بالدر وأصناف الحجارة الثمينة. ووجد كما ألف سيف مجوهر ملكي، ووجدكما من السائر والياقوت أكبال وأوساق، ووجد كما من أنواع آنية الذهب والفضة مالا تحيط به تحصيل، ووجد كما مائدة سليمان بن داود، وكانت فيما يذكر من زمردة، وهذه المائدة اليسوم في مدينة , ومة !!

ولمدينة طليطلة بساتين محدقة بها، وأنهار جارية مخترقة، ودواليب دائــــرة وجنـــات يانعة، وفواكه عديمة المثال، لا يحيط بها تكييف ولا تحصيل ... "

وانتهى الإدريس من تأليف هذا الكتاب سنة ٤٨هـ، وتوفي (روجـــر) وخلفــه (غليوم الأول) وألف له كتاباً في الجغرافية سماه (روض الأنس ونزهة النفس) أو كتــــاب (المسالك والممالك). وقد توفي الإدريس سنة ٣٦٥هــ.

## آثارالبلادوأخبارالعبادللقزويني:

عاش القزويني في القرن السابع الهجري، وتوفي سنة ٦٨٢هـ. واسمه زكريـا بـن محمد، ويدل لقبه على أنه من إقليم بحر قزوين شمالي بلاد فارس. وله كتابان أحدهما هـذا الكتاب (آثار البلاد) في الجغرافية، والثاني (عجائب المخلوقات وغرائب الموجـودات) في الفلك والتاريخ الطبيعي. وكتابه هذا من أطرف الكتب عند العرب، وهو فيــه لايـهتم بالمسالك والممالك، بل يهتم بأحوال البلاد والسكان مضيفاً كل ما يستطيع مـن طرفـة نادرة وعجيبة خارقة. قال يصف عجائب الصين:

"الهيكل المدور، وله سبعة أبواب، في داخلة قبة عظيمة البنيان عالية السّمك، وفي أعلى القبة شبه حوهرة كرأس عجل، يضيء منها جميع أقطار الهيكل. وإن جمعاً من الملوك حاولوا أخذ تلك الجوهرة فما تمكنوا من ذلك، فمن دنا منها قدر عشرة أذرع خرميتا، وإن حاول أخذها بشيء من الآلات الطوال، فإذا انتهى إليها انعكست، وكذلك إن رمى إليها شيئاً، وإن تعرض أحد لهدم الهيكل مات، وفي هذا الهيكل بئر واسعة الرأس من أكب عليها وقع في قعرها، وعلى رأس ذلك شبه طوق مكتوب عليه: هذه البئر مخزن الكتب التي هي تاريخ الدنيا وعلوم السماء والأرض وما كان فيها وما يكون، وفيسها خزائن الأرض لمكن الايصل إليها إلا من وازن علمه علمنا ... وإذا رأى الناخل إلى ذلك الهيكل والقبة والبئر وحسن بنيتها مال إليها وتأسف على فساد شيء منها ... ولأهل الصين يسد والقبة والبئر وحسن بنيتها مال إليها وتأسف على فساد شيء منها ... ولأهل الصين يسد أخذوا عليه عيباً ويقولون : أهل الدنيا ماعدانا عمي إلا أهل كابل فإنهم عور، وبالغوا في أحذوا عليه عيباً ويقولون : أهل الدنيا ماعدانا عمي إلا أهل كابل فإنهم عور، وبالغوا في السرور والخجالة والشماتة ... ومن حواص بلاد الصين أنه قلما يُسرى هما ذو عاهمة السرور والخجالة والشماتة ... ومن حواص بلاد الصين أنه قلما يُسرى هما ذو عاهمة كالأعمى والزمن ونحوهما، وأن الهرة لاتلد بها ويروي القز ويني أن للنساء حزيرة خاصمة في في مجر الصين فيقول:

" في بحر الصين جزيرة فيها نساء لارجال معهن أصلاً، وإلهن يلقحن من الريح ويلدن النساء مثلهن، وقيل إلهن يلقحن من ثمرة شجرة عندهن يأكلن منها، فيلقحن ويلدن نساء، حكى بعض التجار أن الريح ألقته إلى هذه الجزيرة، قال: فرأيت نساء لارجال معهن، ورأيت الذهب في هذه الجزيرة مثل التراب، ورأيت من الذهب قضبانا كالخيزران، فهممن بقتلى فحمتني امرأة منهن، وحملتني على لوح وسسيبثني في البحر، فألقتني الريح إلى بلاد الصين ...

ومن عجيب ماذكره القزويني عن حلب: "أنه ظهر بها سنة ٢٦٤هـ تنين بغلسظ منارة وطول مفرط ينساب على الأرض يبلع كل حيوان يجده، ويخرج من فمه ناراً تحرق ما تلقاه من شجر أو نبات، واجتاز على بيوت أحرقها، والناس يهربون منه يميناً ويساراً، حتى انساب قدر اثني عشر فرسخاً، فأغاث الله تعالى الخلق منه بسحابة نشأت وتدلـــت إليه، فاحتملته، وكان قد لف ذنبه بكلب، فرفع الكلب وهو يعوي في الهواء، والسـحاب يمشى به، والناس ينظرون إليه إلى أن غاب عن الأعين.

وطبيعي أن تكون هذه القصة ملفقة، فهي أدنى إلى الخرافة والخيــــال ... وبمثلــها كانت تروج هذه الكتب في الناس إذ يجدون فيها مسلاة لهم.

#### رحلات بحرية:

كانت الرحلة في البحر حينئذ تعد متعة حقيقية، لما تحمل للملاحين والمسافرين مسن مفاجآت في رؤية شعوب غريبة وبلاد عجيبة ... وكان الخوف يلعب بخيسال الراحلسين فيصور لهم كثيراً من الأوهام حقائق، ويجسم لهم بعض الحقائق الصغيرة أشسسياء مفزعسة وخطيرة، وفي كتاب القزويني صور كثيرة من ذلك كحديثهم عن طائر العنقساء والسرخ والحيوان البحري المسمى بالوال.

واهتمت كتبهم الجغرافية بالحديث عن البحار التي عرفوها والجزائر والبلدان النائيسة التي رادوها، وعني منذ أول الأمر جماعة من الملاحين والرحالين بحكاية ماشاهدوه في بعض أسفارهم، وما اطلعوا عليه من عجائب وغرائب، ودخلت مادة ذلك في عالم القصص على نحو ما نجد في قصص (السندباد البحري) المشهورة في كتاب (ألف ليلسة وليلة)، سنعرض هنا لأهم رحلاتهم التي دونوها في كتبهم:

#### رحلة التاجر سليمان:

كان سليمان من تجار العراق الذين ينقلون عروض الهند والصين إلى بلاد العسرب، وكان طريقه إلى ذلك المحيط الهندي، فالمحيط الهادي. وعني بوصف هـذه الطسرق ومسا شاهده فيها من جزائر وغيرها، فكتب هذه الرحلة التي تعد من أقدم الرحلات البحرية فإنه ألفها سنة ٢٣٧ه. ووصلتنا عن طريق عراقي آخر من أهل القرن الرابع الهحسري يدعى أبا زيد السيرافي ... ويبدأ سليمان رحلته بوصف بحر (لاروى) وهو جزء من المحيط الهندي يقع جنوبي فارس، فيصف هذا البحر ويذكر أن به سمكة اصطادوها فكان طولها الهندي عشرين ذراعاً، وهي سمكة (الوال)، ويقص أن به سمكة يحكى وجهها وجه الإنسان وتطير فوق الماء، وسمكة أخرى كبيرة تبتلع صغار السمك وتسقط في جوفها وكأنما تسسقط في بر عميقة ... ويذكر سليمان أنه ربما رؤى هذا البحر سحاب أبيض يتدلى منه لسسان طويل رقيق حتى يمس ماء البحر، فيغلى وتدور به زوبعـة لا تـأي علـى مركـب إلا التلعته!!... ويتكلم بعد ذلك عن بلاد الهند والصين وملوكهما ويسوق طائفة من الأحبـار الطريفة تارة عن الملوك وتارة عن أحوال الناس وطبائعهم ومعاملاتهم وإدارة حكومـاقم

ودياناتهم وما يعبدون من الأوثان والأصنام. ويقف طويلاً ليوازن بين أهل الهند والصين فيقول: "أهل الصين أهل ملاه، وأهل الهند يعيبون الملاهي ولا يتخذونها ولا يشربون الشراب ولا يأكلون الخل لأنه من الشراب، وليس ذلك ديناً ولكنه أنفة، ويقولون أي ملك شرب الشراب فليس بملك، وذلك أن حولهم ملوكاً يقاتلونهم فيقولون: كيف يدبسو أمر ملكه وهو سكران؟!

ويتزوج الرحل من الصين والهند ماشاء من النساء، وأهل الهند والصين إذا أرادوا التزويج تحادوا بينهم ثم يشهرون التزويج بالصنوج والطبول، وهديتهم من المال على قدر الإمكان. وجزاء السَّرق في جميع بلاد الصين والهند في القليل منه والكثير القتل. وحيطان أهل الصين الخشب، وبناء أهل الهند حجارة وجص وأهل الصين أجمل من أهلل الهند وقسد وأشبه بالعرب في اللباس والدواب، وهم في هيئتهم وفي مواكبهم يشبهون العرب. وقد ذكر شراب (الجاي) المعروف فقال " إن عند أهل الصين حشيشاً يشربونه بالماء الحار ويقال له (الساخ) وهو أكثر ورقاً وفيه مرارة، ويغلى ويذر عليه منه ... "

#### عجسائب الهند بره وبحره وجزائره لبزرك بن شهريار الناخداه:

مؤلف هذا الكتاب كما يدل عليه لقبه (الناحداه) كان رباناً يحترف الملاحة، وتمدل حكاياته التي يرويها في الكتاب أنه كان يعيش في القرن الرابع الهجري وهمي حكايات يرويها عن بعض الملاحين الذين حابوا المحيطين الهندي والهادي وفيه ما يمسدل على أن الكتاب زيدت فيه أقاصيص عن عصور متأخرة عن عصر المؤلف وكأنما أعجب القصلص والرواة بالكتاب فزادوا فيه على نحو ما كانوا يزيدون في كتب القصص مثل (ألف ليلسة ولميلة)، وبذلك أصبح هذا الكتاب قصة ملاحي العرب فوق متن المحيطين المذكورين على توالي العصور وما شاهدوه فيهما من عجائب الملاحة وغرائب العواصف وما أبصروه مسن حيوانات وأسماك بحرية وطيور ونسور مائية. ونحن لانكاد نمضي فيه حتى نقرأ هذا الخبر:

" في سنة ثلاثمئة وقعت سمكة ببعض سواحل عمان وجزر الماء عنسها، فصيدت وسحبت إلى البلد ... وحضر الناس للنظر إليها، وكان الفارس يدخل من فكها ويخسر جمن الجانب الآخر وهو راكب لعظمها، فإنها ذُرعت فكان طولها زيادة على مئستي ذراع. وارتفاعها نحو خمسين ذراعاً، وبيع من دهن عينيها على مساقيل ببضع عشرة آلاف درهم... وهذا السمك كثير ببحر الزنج، ويقسال له السوال وهو مولسع بكسسر المراكب..."! وهناك أخبار كثيرة عن العواصف والرياح والوحوش البحرية.

#### رحلة الفتية المغررين:

رأينا الكتاب السابق يزخر بأخبار الملاحين والربابنة الذين جابوا المحيطين الهندي والهادي، أما المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) فإن العرب لم يلحوا فيه لأنه كسان بعيداً عنهم، ومع ذلك فإنه يُظن أن عرب الأندلس اقتحموا هذا المحيط، وإن كانوا لم يتغلغلسوا فيه، بل إنه يوجد بين الباحثين من يظن ألهم وصلوا إلى أمريكا.

وأمامنا من رحلاتهم في هذا المحيط رحلة رواها الإدريسي في كتابه (نزهة المشـــتاق) سماها رحلة الفتية المغررين، كما سبقت الإشارة إليها إذ قال :

" إنه لا يزال معروفاً إلى عصره في أشبونة (لشبونة) رحلة فتية غرروا بأنفســـهم، فركبوا البحر المظلم، وظلوا فيه أشهراً، ثم عادوا، وكان ذلك في القرن الرابع الهجـــري، وكان لا يزال باسمهم إلى وقته درب في مدينتهم سمي بأسمهم. وهم ثمانية رجال كانوا أبناء عمومة أعدوا مركباً كبيراً وزودوه بالماءوالمتاع،ثم دخلوا البحر مع هبوب الرياح الشــرقية وأجروا فيه مركبهم نحو أحد عشر يوماً، و لم يلبثوا أن انتبهوا إلى بحر مجهول غليظ المـــوج كدر الروائح كثير الربوش (الأعشاب) والضباب، فأيقنوا بالتلف، وســــــــــارعوا إلى تغيــــير وجهتهم فداروا إلى الجنوب وظلوا كذلك أثني عشر يوماً، حتى وقعوا إلى جزيرة كثـــــيرة الغنم فرسوا عليها ونزلوا بما فوجدوا بعض أشجار التين، ومياهها جاريـــة فاطمــأنوا إلى المكان، وأخذوا شاة فذبحوها وأعدوها لطعامهم، لكنهم لم يستطيعوا أكلها لمرارة لحمها، فعادوا إلى سفينتهم وأقلعوا 'إلى الجنوب، وساروا أثني عشر يوماً فتراءت لهم جزيرة فيــها عمارة وحرث فتزلوا بما و لم يلبثوا أن رأوا رجالاً يحيطون بمم أجبروهم علــــى التســليم، وحملوهم معهم إلى مدينة رأوا بها رجالاً شقراً، شعورهم سبطة، وهـــم طــوال القــدود، 'لنسائهم جمال عجيب... واعتقلوهم في دار، ظلوا فيها ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع دخــل عليهم رجل يتكلم بلساهم العربي، فسألهم عن حالهم وغايتهم ومن أين جاؤوا؟ فأحـــبروه حضرة هذا الملك، وسئلوا عن وجهتم فقالوا : إلهم خرجوا في البحـــر لرؤيــة عجائبــه وخوارقه، وليقفوا على نهايته. فضحك الملك خين سمع منهم ذلــــك وقـــال لترجمانـــه : أخبرهم أن أبي أمر طائفة من عبيده أن يسيروا في البحر، ويحاولوا أن يعرفوا شيئاً عمـــا في داخله، وأنهم ساروا فيه شهراً، ثم عادوا بخفي حنين. وقال الملك لترجمانه : سكّن جأشـهم وعدهم خيراً، ثم أخذ بهم إلى معقلهم فظلوا فيه إلى أن نشطت الريح الغربية، فــأخرجوهم في زورق بعد أن عصبوا أعينهم وخرجوا بهم في البحر نحو ثلاثة أيام، وأخيراً ألقوا بهـم إلى شاطئ أرض لم يكونوا يعرفونها وتركوهم مكتفين يبكون مصيرهم.

وبينما هم في ضنك وسوء حال إذ سمغوا ضوضاء وجلبة أناس فصاحوا بأجمعهم، وسمعهم القوم، فأقبلوا عليهم فوجدوهم على هذه الحال السيئة فجلوا عنهم وثاقهم، وسألوهم عن شأهم فأخبروهم قصتهم وكانوا من البربر فأعلموهم أن بينهم وبين بلدهم مسيرة شهرين ... وبعد أهوال ومخاطر وصلوا إلى بلدهم فأطلق عليهم الناس اسم (الفتية المغررين).

#### عرائس البحر:

تشترك الأمم القديمة في أساطير بحرية تجعل البحار غاصة بأحياء صورتهم بين الإنسان والحيوانات المائية، وألهت بعض الأمم هذه الصور الخيالية، ولما تحول الانسان من حياته الوثنية إلى حياته الدينية رافقته أساطيره القديمة.

وفي كتابي القزويني (آثار البلاد)و(عجائب المخلوقات) كثير من الأســـاطير الــــي تروي عن عن أبيه قوله: تروي عن عرائس البحر، فينقل لنا في كتابه آثار البلاد عن بعض الملاحين عن أبيه قوله:

"أسريت في مركب لي كبير ونحن طالبون جزيرة قنصور ... وأدخلنا التيار بـــين جزائر، فأسندنا المركب إلى واحدة منهن على ساحلها نسوة يعمن ويســبحن ويلعــبن، فأنسنا بهن، ولما قربنا منهن تماربن في الجزيرة ... "

وتمضي الحكاية فتزعم أن هذا الملاح ومن معه من التجار بادلوا أهل الجزيرة عروضهم من الحديد والنحاس والكحل والخزر والثياب بما عندهم من الأرز والغسم والدجاج والعسل والسمن، ثم طلبوا بضائع يشتروها منهن، فقلن ليس عندنا إلا الرقيدة فاشتروا طائفة كبيرة، ولكن لم يكادوا يمضون في البحر حتى تطاير هذا الرقيدة تطاير الجراد، والمركب تحري في موج كالجبال، وكانت لاتزال بين القوم جارية في قاع السفينة فأمسك ها الملاح وأقعدها وأقامت معه ثماني عشرة سنة مقيدة واستولدها ستة أولاد، كان منهم راوي القصة!! ويزعم أنه مات أبوه ففكوا عن أمهم قيودها ... فخرجت كألها الفرس السابق، وانطلقنا خلفها فلم ندركسها!! ثم طرحت نفسها في البحر وغاصت!!

## الرحلات المبكرة في الأمم والبلدان:

لعل أول رحلة في تاريخ العرب الإسلامي هي رحلة فتوحاتهم الكبرى، فقد خرجوا من جزيرتهم وطافوا بأركان العالم الوسيط في أسية وإفريقية، وحسابوا البحر ودخلوا الأندلس واقتحموا جبال البرنة وتصايحوا بأصواتهم ولغتهم وصلاتهم وآذاتهم على الأبواب الجنوبية الغربية لفرنسا، ونزلوا صقلية وحولوها إلى سلطاتهم.

ولم يدون العرب أخبار الرحالة الأوائل، وما أن نصل إلى القرن الشالث الهحري ونقرأ كتبهم الجغرافية والتاريخية حتى نجدهم قد عرفوا معرفة دقيقة أخبسار الأمسم مسن حولهم، مما يدل على كثرة الراحلين والسائحين. ومن أقدم من يذكرونهم في هذا البساب (سلام الترجمان) الذي يقال إن الخليفة الواثق بالله أرسله في بعثة إلى بلاد الصين ليشساهد السد الذي بناه الإسكندر في ديار ياجوج وماجوج، وعادت البعثة تقص علسى النساس أخبار الصين وعجائبها.

ومن هؤلاء الرحالة (ابن وهب القرشي) الذي يقال إنه استطاع لقاء ملك الصين وعرض عليه الملك صوراً للأنبياء، ومن بينها صورة النبي محمد!!

وإذا كان العرب قد نشروا الإسلام عن طريق السيف في فارس والهنسد وشمالي إفريقية، فإن التجار من ورائهم نشروه في أقاليم لم يصل إليها الفاتحون في آسيا كسالصين وجزر الهند الشرقية وفي إفريقية كالسودان، وعلى طول شاطئها الشرقي. كثيراً ما كانت هذه الأقاليم الجديدة تطلب بعثات دينية من بغداد لتعلم الناس فروض الدين، وماشسرعه لمصلحتهم في دنياهم وآخرةم.

ومن أقدم هذه البعثات بعثة طلبها ملك البلغار من الخليفة المقتدر بالله وكان كشير من البلغار قد دخلوا الإسلام، وكانوا يقيمون حينئذ في حوض نهر الفولكا أو كما يسميه العرب نهر أتلا. وأرسل الخليفة سنة ٩٠هم بعثة جعل رياستها لابن فضلان الذي قسام بمهمته خير قيام، ثم عاد بعد مدة إلى بغداد، فوضع كتاباً في وصف رحلته إلى القوم، وألم إلما دقيقاً بأحوالهم وعاداتهم، وبكل ما بديارهم من مظاهر الحضارة والعمران، وإنسه لم يصف شعب البلغار وحده، بل وصف الخزر والروس ... ومما جاء في وصسف السروس قوله:

" ولم أر أتم أبداناً، منهم كأنهم النحل، شقر حمر، لا يلبسون القراطق ولا الخفساتين (نوع من الثياب) ولكن يلبس الرجل منهم كساء يشتمل به على شقيه، ويخرج إحسدى يديه منه، ومع كل واحد فأس وسكين وسيف ... وكل امرأة منهم على ثديسها حسق

مشدود من حديد أو من نحاس أو من فضة أو من ذهب على قدر حال زوجها "وعــرض لكثير من أحوالهم التي تدل على تأخرهم، ووقف طويلاً عند وصف حرقـــهم موتــاهم واحتفالاً لحرق رؤسائهم، وما يصنعون في ذلك من رسوم غريبة.

ومن هؤلاء الرحالة (أبو حامد الأندلسي) في شرق أوربة، فهو أحد الرحالين الأندلسيين، عاش أكثر حياته في القرن السادس الهجري (٤٧٤ ـــ ٥٦٤)هـ وشــــغف بالرحلة فطاف بإفريقية الشمالية وصقلية وزار مصر والشام والعراق، وتحول إلى ناحيـــة البحر الأسود وبحر الحزر وتوغل في بلاد البلغار على ضفاف نهر الفولكا وبلاد الصقالية وإقليم باشغرد بين البلغار والقسطنطينية، وسجل مشاهداته في هذه الأقاليم والبلدان بكتابة (تحفة الاصحاب ونخبة الأعجاب) وله كتاب آخر يسمى (المعرب في عجائب المغــنرب) وقد روى كثيراً من الأخبار عن الأقاليم الممتدة في البلغار إلى المحيط المتحمد الشمالي وهـو يسميها (ويسوا) و (يورا) . . . وقال أبو حامد : إن طول النهار يبلغ عندهـــم عشـرين ساعة في الصيف، وليلهم يبقى أربع ساعات، وفي الشتاء ينعكس ذلك، والـــبرد عندهـــم شديد حداً، والحر في الصيف كذلك شديد، أشد نما يكون في كل الدنيا، ونحن نســـوق طائفة من الأخبار التي رواها عن تلك الأصقاع فيقول :

"... والطريق إليهم في أرض لا يفارقها الثلج أبداً، ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحلًا ينحتولها، طول كل لوح باع وعرضه شبر، مقدم ذلك اللوح ومؤخسرة مرتفعان عسن الأرض، وفي وسط اللوح موضع يضع الماشي فيه رجله، وفيه ثقب قد شدوا فيه سيوراً من جلود قوية يشدولها على أرجلهم، ويقرن الرجل بين اللوحين اللذين يكونان في رجليه بشندال طويل مثل عنان الفرس يمسكه في بده الشمال، وفي يده اليمني عصا بطول الرجل، وفي أسفل العصا مثل كرة من الثباب محشوة بصوف كثير مثل رأس الإنسسان خفيف، ويعتمد على تلك العصا فوق الثلج، ويدفع العصا خلف ظهره كمسا يصنع المسلاح في السفينة، فيذهب على ذلك الثلج بسم عة، ولولا تلك الحبلة لم يمكن أحداً أن يمشي هناك البتة، لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لايتلبد. وأي حيوان مشي عليه يغوص فيه فيموت البتة، لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لايتلبد. وأي حيوان مشي عليه يغوص فيه فيموت الإلا الكلاب والحيوان الخفيف، كالثعلب والأرنب فإلها تمشي عليه بخفة وبسرعة..."

(ومن هؤلاء الرحالة أسامة بن منقذ) الذي كان أديباً وشاعراً، عــاش في القـرن السادس الهجري، وعمر طويلاً وهو من قلعة شيزر قرب حماة. وكتابه (الاعتبـار) هـو السحل الذي اختاره لتسجيل مذكراته، وقد قصر الباب الأول فيه على حروبه وأسـفاره إلى دمشق ومصر ومشاهداته الصليبين في دياره أثناء الحرب وفي السلم. ومن أطرف ما في

الكتاب جديثه عن طبائع الفرنجة وأخلاقهم، وهو يصور ذلك في قالب قصصي بوضح لنط فيه تأخرهم، وأنه لم يكن عندهم شيء من الفكر أو الفلسفة يقتبسها العرب عنهم، وسخر من طرقهم في القضاء، وما يعتمدون عليه في محاكماتهم من المبارزة، ولاحظ على رجالهم نقص الغيرة على نسائهم، .. إذ يكون الرجل منهم يمشي هو وامرأته فيلقاه رجل آخر فيأخذ المرأة ويعتزل بما ويتحدث معها والزوج واقف بناحية وينتظر فراغها، فاؤاله طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى ...

وأسامة بن منقذ يعطينا صورة واضحة عن حياة الصليبيين حين استقروا في بـــــلاد الشام وكونوا فيها مستعمراتهم التي أزيلوا عنها فيما بعد ... وقد قـــص طرائــف عــن بطولات النساء من العرب في كفاح القوم، وكيف كن يؤثرن الموت على الوقوع أسيرات في أيدي الصليبيين.

## رحلاتأخرى:

واشتهر الأندلسيون بكثرة ماكتبوا عن رحلاقم إلى المشرق بقصد الحيج وغيره، وسنتحدث بعد قليل عن رحلتي ابن حبير وابن بطوطة. ووراء هاتين الرحلتين رحيلات مختلفة مايزال أكثرها منسياً مثل رحلة (العبدري) في القرن السابع الهجري، وقد عنوا في رحلاقه السبتي) المتوفي سنة ٧١١هـ و (البلوي) في القرن الثامن الهجري، وقد عنوا في رحلاقه بأخبار الأدباء والعلماء في كل قطر شاهدوه. ويمكن أن ندخل في هذا الباب ماكتبه ابين خلدون باسم (التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً) فقد ولد بتونيس ورحل إلى غرناطة في الأندلس، واتصل وداخل ملوك المغرب ومصر وفيها ألقى عصا تسياره، حيث ولي القضاء وقد رافق السلطان الناصر في تصديه ليتمورلنك وجيوشه بالشام، وهو يعطينا في تعريفه بنفسه وبرحلته كثيراً من المعلومات عن عصره وعن البليدان السيق زارها في الأندلس وعلى طول الشاطئ الأفريقي إلى الشام، كما يعطينا كثيراً من المعلومات السياسية والتاريخية . . . ومازالت الرحلات مستمرة بعد ابن خلدون.

#### رحلة ابن جبير:

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي، ولد في بلنسية ســـنة ، ٤٥، وعني أبوه بتربيته، فدرس العلوم الدينية واللغوية، وأخذ نفسه في قرض الشعر ... غـــادر غرناطة ٥٧٨ هــ على سفينة لبعض أهل جنوة قاصداً الاسكندرية ونزل بها، ثم طـــاف

ببلاد مصر وتوجه أخيراً من عيذاب إلى جدة قاصداً الحج، ولما انتهي حجه غادر إلى بلاد العراق والشام التي كانت تعج بقلاع الصليبين، ثم عاد إلى بلاده عن طريق عكا فوصـــل إليها سنة ٨١هــ.

ورحلة ابن حبير هذه تقص ماشاهده في طريقه إلى الحج وعودته وهــــي مكتوبـة بشكل مذكرات يومية، ويظهر أنه كتبها في أوراق منفصلة ثم جمعت بعد وفاته من قبـــل بعض تلاميذه.

ثم رحل ابن حبير إلى المشرق بعد هذه الرحلة مرتين، فإنه سمع بفتح بيت المقدس وتحريره من أيدي الصليبين، فحدثته نفسه، أن يزور هذه الأماكن وعلم الإسلام والعرب يرفرف عليها، فكانت في ٥٨٥هـ وعاد منها ٥٨٥هـ، أما رحلته الثالثة فكانت سنة عليا ٢١٤هـ، وأقام بمكة مدة ثم تحول عنها إلى الإسكندرية وبها توفي، وأقيم على ضريحه مسجد (سيدي جابر) وبعد أن طاف ببلاد العراق واحدة واحدة، تحول إلى بلاد الشام فترل حلب وقد أعجب بمبانيها وحصوفها ومما قاله فيها:

" بلدة قدرها خطير، وذكرها في كل زمان يطير ... لها قلعة شهيرة الامتناع، بائنة الارتفاع، معدومة الشبه والنظير في القلاع، تنــزهت حصانة أن ترام أو تستطاع، قــلعدة كبيرة، ومائدة من الأرض مستديرة، منحوتة الأرجاء، وموضوعة علمي نسمبة اعتمدال واستواء ... ومن كمال خلالها المشترطة في حصانة القلاع أن الماء بما نابع، وقد صنـــع عليه جبان، فهما ينبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهر، والطعام يصير فيها الدهر كلـــه، وليس في شروط الحصانة أهم ولا آكد من هاتين الخلتين ويطيف بمذين الجبين المذكوريــن سوران حصينان ... ويعترض دونهما خندق ... وسورها الأعلى كله أبراج منتظمـــة، فيها العلالي المنيفة، والقصاب (الدور) المشرفة ... وأما البلد فموضعه ضخم جداً حفيــل التركيب بديع الحسن، واسع الأسواق كبيرها، متصلة الانتظام مستطيلة تخرج من سمــاط صنعة إلى سماط صنعة أخرى، إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنية، وكلسها مسسقف بالخشب، وسكانها في ظلال وارفة، وكل سوق منها تقيد الأبصار حســـنا، وتســتوقف المستوفز تعجباً. وأما قيسارتيها فحديقة بستان نظافة وجمالاً، مطيفة بالجامع المكـــرم ... وهذا الجامع من أحسن الجوامع وأجملها، قد أطاف بصحنه الواسع بلاط متسع، مفتــــح كله أبواباً مغرية الحسن إلى الصحن، عددها ينيف على الخمسين باباً، فيستوقف الأبصـار تناسب الجامع حسناً وإتقان صنعة، فهما في الحسن روضة تجاور أخرى ... امتد بطــول

الجدار عریش کرم مثمر عنباً ... وللبلدة سوی هذه المدارس نحو أربع مدارس أو خمسس، ولها مارستان " .

ثم يترك حلب إلى حماة وحمص ودمشق، ويستهل حديثه عنها هذا المديح الرائسع: "
حنة المشرق، ومطلع حسنه المرفق المشرق، وهي خاتمة بلاد الإسلام السيق اسستقرأناها، وعروس المدن التي اجتليناها، قد تحلت بأزاهير الرياحين، وتجلت في حلل سندسسية مسن البساتين، وحلت من موضوع الحسن بالمكان المكين، وتزينت في منتصفها أجمل تزيين... ظل ظليل، وماء سلسبيل، تنساب مذانبه انسياب الأرقم بكل سبيل، ورياض يحي النفوس نسيمها العليل، تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل، وتناديهم: هلمسوا إلى معسرس للحسسن ومقيل، وقد سئمت أرضها كثيرة الماء، حتى اشتاقت إلى الظماء فتكاد تناديك بها الصسم المصلاب: اركض برحلك، هذا مغتسل بارد وشراب، قد احدقت البساتين بها إحسداق المالة بالقمر ... وامتدت بشرقها غوطتها الخضراء امتداد البصر، فكل موضسمع لحظت الحري نضرته اليانعة قيد النظر، ولله صدق القائلين عنسها: إن كسانت الجنسة في الأرض فدمشق الأشك فيها، وإن كانت في السماء فهي بحيث تسامتها وتحاذيسها " ثم يتحدث عن مقاصيره وعمده وقبابه ومحاريه وحيطانه وما عليها من نقوش وتصاوير كمسا يتحدث عن مقاصيره وعمده وقبابه وعاريه وأمواقها ومارستالها مشيداً بكل ذلك كمسا مشيد بمناه من مثبط وعوانق للمتصوفة ..

#### رجالة أبر بجالوجالة

هو أبر عبد الله محمد بن محمد اللواتي الطنعي، ريشتير باسم ابن بطرطة ولد في طنحة سنة ٢٠٧هـ لأسرة عنيت بالعلوم الشرعية، وشرفت بالبسطة في العيش والسحة، واهتم أبوه بتربيته، فدرس الفقه والأدب، وأصبح حرياً بأن يكون قائبياً مثل كثير من أهله، ولكن داعي الحج إلى البيت الحرام دعاه فلباه، وغرج من بلده وهدو في الثانيسة والعشرين من عمره سنة ٢٠٧٥.

وأحد طريقه إلى مصر مع قافلة من قوافل الحجاج، وعرفوا فيسه علمسه وفقهسه، فحملوه قاضياً عليهم. ولم يترك ابن بطوطة بلداً نزل بها إلا وتحدث عن أهلها وسلطائا وعلمائها وقضاها. وبذلك كانت رحلته معرضاً كبيراً لحياة الأمم والأقاليم التي نزل بهسامن الوجهتين السياسية والإحتماعية.

ولن نستطيع أن نعرض رحلته في الأقطار كلها فقد طالت حتى استوعبت مجلدين كبيرين، مما جعله أعظم رحالة عرفه العرب في تاريخم الوسيط. وعاد من رحلته إلى فساس في شعبان سنة ٥٠٠هـ فحظي برعاية السلطان أبي عنان المريني. فيكون قد قضى ربسع قرن في رحلة طاف بما بلاد العرب والترك والفرس والقوقاز والصين ...

ورأي أن يزور الأندلس فرحل إليها رحلته الثانية، ومر في طريقه بمســقط رأســه (طنحة)، وطاف ببلدان الأندلس، وزار غرناطة ثم عاد إلى فاس، ومنها قام برحلته الثالثــة سنة (٧٥٣ـــــــــــــــــــــــــفزار بلاد السودان الغربي، وتوغل في مجاهل أفريقية المتوســطة، ثم رجع إلى فاس حيث أمضى بقية حياته.

يذكر ابن بطوطة أنه رغب في زيارة مدينة بلغار في حوض نهر الفولكا الأوسط، وعرف السلطان محمد أوزبك رغبته، فارسل معه من هذاه الطريق، وقد حاول أن يدخل ويسوا ويورا شمالي البلغار إلى المحيط المتحمد الشمالي ويسميه (أرض الظلمة)، ثم أضرب عن ذلك لعظم المؤنة فيه، ومن طريف ماقاله عنه مما سمعه من الناس:

"السفر إلى هذه الأرض المظلمة إلا في عجلات صغار تجرها كلاب كباره فال تلك المفازة فيها الجليد، ولا يدخلها إلا الاقوياء من التحار الذين يكون لأحدهم مساء عجلة أو نحوها موقرة بطعامه وشرابه وحطبه، فإنه لا شمر فيها ولا حجمر ولا مسدر والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مراراً كثيرة، وتربط المربة إلى عنقه ويقرن معه ثلاثة من الكلاب، ويكون هو المقدم وتتبعه سائر الكلاب بالعربات، فاذا وقف وقفت، وهذا الكلاب لا يضربه صاحبه، ولا ينهره، وإذا حضر الطعام أطعم الكلاب أولاً قبل بني آدم، وإلا غضب الكلب وفر، وترك صاحبه للتلف، فلا يسمم السفر المحام ألكساب لهما أله المناب المسافر المعام أقدامها فيه، لأنه لا يثبت قدم الآدمي ولا حافر الدابة فيه، والكسلاب لهما الأطفار شعبت أقدامها فيه ..."

فنرى أن ابن بطوطة قد وصف الزحافات التي يستعملها (الإسكىمو) في القسارة القطيية حتى زماننا هذا !

وقال يصف أهل الصين: "أهل الصين يمبدون الأصنام، ويحرقون موتاهم كما يفمل الهنود ... والحرير عندهم كثير حداً، وهو لباس الفقراء والمساكين، ولولا التحار لملا كانت له قيمة، وبياع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب الكثيرة مسن الحريد. وعاداهم أن يسبك التاحر ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعاً ... وأهل الصنين لا يتبايعون بدينار ولا درهم، وإنما بيعتهم وشراؤهم بقطع كاغد كل قطعة منها بقدر الكف

مطبوعة بطابع السلطان ... وأهل الصين أعظم الأمم إحكاماً للصناعات وأشدهم إتقائلًا ها، وذلك مشهور من حالهم، قد وصفه الناس في تصانيفهم، فأطنبوا فيه ... وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه لا من الروم ولا من سواهم، فإن لهم فيه اقتداراً عظيماً. ومن عجيب ماشاهدت لهم من ذلك أي مادخلت قط مدينة من مدهم، ثم عسدت إليها، إلا رأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد، موضوعة في الأسواق ... وتنتهي حالهم في ذلك أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره بعثوا صورته إلى البلاد وبحث عنه" لقد وصف لنا ابن بطوطة العملة الورقية التي كان يستعملها أهل الصين قبل غسيرهم من الأمم الأخرى! كما وصف لنا وضع صورة المسافر الغريب على أوراق خاصة تلصق على الجدران كيما يعرف هذا الغريب عندما يجتاز الحدود ذهاباً وإياباً، بمثابسة الهويسة أو حواز السفر !!

وهكذا عاد ابن بطوطة إلى طنجة مسقط رأسه بعد طواف ثلاثين عاماً في القـــارات الثلاث إفريقية وآسية وأوربة. وقد توفي سنة ٧٧٨هــــ في طنجة ودفن بها، وأقيم مســجد حول ضريحه.

وقد زرت ذلك المسجد وصليت فيه عندما قمت برحلة إلى المغرب وزرت مدينـــة طنجة في عام ١٩٧٢م.

ووراء رحلتي ابن جبير وابن بطوطة رحلات مختلفة ما يزال أكثرها مخطوطاً مثلر رحلة (العبدري) في القرن السابع الهجري، ورحلة (ابن رُشيد السبتي) المتوفي سلمة الادباء هلم ، ورحلة (البلوي) في القرن الثامن الهجري، وقد عنوا في رحلاتهم بأخبار الادباء والعلماء في كل قطر شاهدوه ... ومازالت كتابة الرحلات مستمرة يكتبها المشارقة والمغاربة حتى إذا وصلنا إلى العصر الحديث اتجه الرحالة إلى أوربة يصفون مشاهداتهم.

ومن أشهر ماكتب في ذلك رحلة رفاعة الطهطاوي إلى فرنسة وقد سماها (تخليص الإبريز في تلخيص باريز). وما كتبه أحمد فارس الشدياق عن رحلاته في مالطة وقد سماها (الواسطة في معرفة أحوال مالطة) وفي أوربة التي سماها (كشف المخباعن فنون أوربا) الذي قال فيه واصفاً مدينة مرسيليا: " ... وفي هذه المدين محال عظيمة للقهوة مغشاة حيطانها وسقوفها بالمرايا والنقوش والتماثيل ... وفي بعضها ترى قياناً حساناً يغنين وهسن كاشفات الصدور. وعند ملهاها عدة ديار تسكنها المومسات يدعين الغادي والرائح ... وهي (مرسليا) وسخة الحارات والأطراف لكنها كهية الحوانيت والديار، مبلطة الطرق. وليس في ديارها مراحيض، وإنما يجمعون أقذارهم في وعاء إلى أن يأتي رجل معه عجلية

وعليها برميل كبير، فينا ولونه الوعاء فيفرغه في البرميل، وما يجمعه فيه فإنه يبيعه لتدميل الارض ...

ولا أعرف مدينة أخرى بهذه الصفة. ومنهم من يقذف بالأقدار أمام البيوت ليلك، فلهذا يشم الماشي في أكثر طرقها رائحة كريهة!! ... "

وفي الختام أرجو أن أكون بهذه العجالة قد استطعت أن أقدم لكم فكرة واضحــــة عن أدب الرحلات والرحالين العرب.

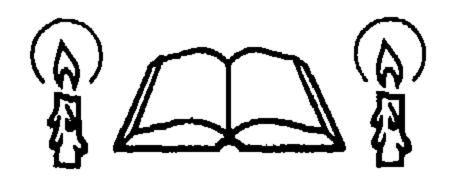

## أشالسادوالراجع

- ١ \_ المسالك والممالك / لابن حوقل
- ٢ \_\_ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم / للمقدسي
  - ٣ \_ نزهة المشتاق في اختراق الأفاق / للإدريسي
    - ٤ ـــ آثار البلاد وأخبار العباد / للقزويني
    - ه ند رحلة التاجر سليمان / لأبي زيد السيرافي
- ٦ ـــ عجائب الهند وبحره وجزائره / لُبزرك بن شهريار الناخداه
  - ٧ \_ مروج الذهب في أخبار من ذهب / للمسعودي
  - ٨ ـــ تحفة الأصحاب ونخبة الإعجاب / لأبي حامد الأندلسي
    - ٩ \_ كتاب الاعتبار / لأسامة بن منقذ
    - ١٠ \_\_ الإفادة والاعتبار / عبد الطيف البغدادي
- ١١ ــ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة / للبيروني
  - ١٢ ــ الإشارات إلى معرفة الزيارات / للهروي
- ١٣ ـــ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً عبد الرحمن بن خلدون
  - ١٤ \_\_ رحلة ابن جبير الأندلسي / ابن جبير
  - ١٥ \_ رحلة ابن بطوطة الطنحي / ابن بطوطة
    - ١٦ ــ رحلة سلام الترجمان / لابن سلام
    - ١٧ ــ رحلة ابن وهب القرشي / لابن وهب
      - ۱۸ ــ رحلة ابن فضلان / ابن فضلان
  - ١٩ ــ تخليص الإبريز في تلخيض باريز / لرفاعة الطهطاوي
    - ٠ ٢ ــ الواسطة في أخبار مالطة / لاحمد فارس الشدياق
  - ٢١ ــ كشف المخبأ عن فنون أوربا / لأحمد فارس الشدياق

# 

## بتلم الدكتور: شوقيشيك. \*

لا يخفى على أحد أن العصر الأيوبي كان عصر جهاد ضد الإفرنج الصليبيين الذيسن كانوا يحتلون قسماً من بلاد الشام، وقد ورث الأيوبيون راية الجهاد عن أسلافهم وسادهم الزنكيين حيث كانت الصحوة الجهادية قد بدأت في عهد عماد الدين زنكيي، وتابعيها ولده نور الدين محمود، والحق ألهم وضغوا الأساس المتين لتحرير البيلد والعباد مسن الكابوس، الذي كان مسيطراً على العالم العربي الإسلامي في الشام ومصر، والاستيطاني وتكوين الممالك والإمارات وبالتالي اقتطاع حزء من آسيا الغربية أي بلاد الشام عن البلاد العربية والإسلامية الأحرى.

لقد انعكست هذه الروح الجهادية على سائر مناحي الحياة في الدولة الأيوبية فقسد غدا كل شيء مكرس لخدمه معركة الجهاد والتحرير فلولا ذلك لما كان هناك مبرر لوجود صلاح الدين وبالتالي للأيوبين وعلى هذا الأساس اخذ الشرعية أي الاعتراف من الخليفة العباسي ببغداد، وعليه فلابد عند الحديث عن الحياة العسكرية في هذه الفترة من الحديث عن الاستعدادات العسكرية (الجيش والحصون ... الخ) وعن وسائل الإستعدادات الأخرى كالاستعداد الفكري والدعوي الذي يستند عليه العمل العسكري والذي ظهر في إنشساء المدارس والمساحد التي أصبحت بمثابة مراكز دعوة للجهاد في سبيل الله ضسد الإفرنسج الصليبيين والأعداء الآخرين.

<sup>\*</sup> أمين متحف حلب الوطئي

فإذا أردنا الحديث عن الحياة العسكرية في عصر الظاهر غازي لابد أن نضع في الاعتبار أن عصره كان جزءً من العصر الأيوبي العام، خاصة في حياة صلاح الدين والده، ويخضع لإستراتيجيته فما ينطبق على العصر الأيوبي بوجه الإجمال ينطبق على عصر الظاهر غازي بحلب.

أخذ الأيوبيون حلب نحو عام ٥٧٥هـ، بعد أن حاصرها السلطان صلاح الديسن ولكن قلعتها استعصت عليه من عماد الدين زنكي الثاني (١) ، وبعد مفاوضات بينه وبسين عماد الدين، قبل الأخير بمغادرة القلعة وأخذ عوضاً عنها سنجار بلده وأعطي بعض الأيلم لينقل أشغاله وأقمشته وخزائنه (١) وبعدها صعد السلطان صلاح الدين إلى القلعة وأو لم لسحسام الدين طحان وليمة، وكان قد تخلف لأخذ مالعماد الدين من قماش وغيره، وبحسده المناسبة هنأ الشعراء صلاح الدين بملك حلب وقلعتها ومن بين أولئك الشعراء كان القاضي محي الدين بن الزكي والقاضي السعيد بن سناء الملك (١) .

و لى صلاح الدين قضاء حلب إلى محي الدين الزكي المار ذكره، الذي استناب عنه فيها زين الدين نبأ بن الفضل بن سليمان المعروف بابن البانياسي، ولى القلعة سيف الدين يازكوج وجعل الملك فيها لولده الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف ثم رحل عنها في نفس السنة إلى دمشق<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو عماد الدين بن مودود بن زنكي بن عم الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمدود بن عماد الديـــن زنكــي ويعرف أحياناً باسم عماد الدين الثاني "، سلّم حلب إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي مقابل سنجار، وقد قـــال عوام حلب أشعاراً عامية كثيرة يستعظمون فيها فعلته (انظر اين العديم في الزبدة جـــ٣ ص ٦٧ ـــ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) ابن واصل: المصدر نفسه ص١٤٤

<sup>(1)</sup> ابن واصل: المصدر نفسه ص١٤٧

عندما وصل صلاح الدين دمشق وحد ابنه الظاهر بدمشق فسيره إلى حلب وجعل في خدمته حسام الدين بشارة شحنة، وشجاع الدين عيسى بن بلاشوا والياً. وتذكر بعض المراجع التاريخية أن السلطان صلاح الدين عاد فأخذها من ولده وأعطاها لأخيسه الملك العادل ثم أخذها منه فيما بعد ليردها ثانيه إلى ولده الظاهر بنصيحه علم الديسن سليمان بن جندر(٥)، وعندما أعطى السلطان صلاح إلى ولده الظاهر حلب فرض له في السنة ثمانية وأربعين ألف دينار بيضاً أي في كل شهر أربعة آلاف دينار، وجعل له كلل يوم قباء وكمه، ويكون عليق دوابه من الأهراء، وخبزه من الأهراء. واستمر الظاهر في الاقطاعات، وقال له البلد ملكك فتصرف كيفما تشاء كما (١).

وعندما مات السلطان صلاح الدين الكبير. كانت مملكة حلب تضم حلب والبيره وكفر طاب وإعزاز وحارم وشيزر وبارين وتل باشر فاستمال الملك الظاهر أهلها وأنعسم عليهم وتقرب منهم بالإحسان عملا بوصيه والده في الأفعال الحسسنة وشارك رعيسه سرورهم وقلد أعناقهم بأطواق الأنعام وحالس الكبير والصغير واستمال الجليل والحقسير على حد قول ابن العديم (١).

شملت الحياة العسكرية في عهد الملك الظاهر الأمور التالية:

١ ـــ تحصين القلاع والحصون والأسوار

٢ ـــ إعداد الجيش

٣ ــ الاهتمام بالصناعات الحربية

وسنتحدث عن كل من هذه الأمور بإيجاز شديد

<sup>(</sup>٥) ابن واصل: المصدر نفسه ص١٧٨

<sup>(</sup>٦) ابن العديم: الزيده جـــ منشورات المعهد الأفرنسي للدراسات العربية بدمشق تحقيق سامي الدهان دمشق . ١٩٦٨، ص٨٩.

<sup>(</sup>٧) ابن العديم: المصدر نفسه حـــ ٣ ص١٢٥

## ۱- التحصينات المعمارية العسكرية السكرية السوار: ١ - الأبواب والأسوار:

تأتى مدينة حلب في الدرجة الثانية بعد القاهرة من حيث كثرة الأبنيــة الإســـلامية وخاصة الأبنية العسكرية على حد قول أسعد طلس (١) (يختلف الآن الوضـــــع)، ويعـــود تاريخ بناء الأبواب في مدينة حلب إلى العصر الأيوبي التي ظلت قائمـــة أبـــان الفـــترات اللاحقة، ولم يقم خلفاؤهم في السلطة بمدينة حلب ببناء أبواب جديده وإنما أجروا بعسض التجديدات الطفيفه على الأبراج والأسوار(١) فللظاهر غازي يعود الفضل أولاً وأحسيراً في الملك الناصر صلاح الدين يوسف الثاني (١٢٣٦/٦٣٤ ــ ١٢٦٠هــ ١٢٦٠ بتحديسد سور المدينة وبناء الأبراج على السور، المتد من باب الجنان في الجهة الشمالية من الســور وحتى باب قنسرين في الجهة الجنوبية واشتمل هذا السور على ١٢٨ برجا، حيث قويـــت بدنته بما، وبالتالي قويت المدينة(١٠)، ويبدو أن ذلك كان استعداد لمواجهة الغسـزو المغــولي الذي بدأ من الشرق بقيادة هولاكو الذي اغتصب بغداد عام ٢٥٧/٦٥٦م، و لم يتــــأخر غزو هولاكو لمدينة حلب فجاء عام ١٢٥٩هــ / ١٢٥٩ وخرب سور المدينة وأبراجــــها وبقيت فترة طويلة خربه إلى أن جددها ناثب حلب كمشبغا الحموي عـــام ٧٩٢هـــــ / ١٣٩٠ وذلك بمساعدة أهالي حلب الذين تبرعوا بأموالهم لاعمارة كما شارك بعضـــهم العمال في بنائه (١١).

<sup>(^)</sup> طلس أسعد : الآثار الإسلامية والتاريخية بحلب، ص٥ ، ١٩٥٦ مطبوعات مديرية الآثار العامة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> يظهر هذا من فحص بقايا الأبواب والأسوار في حلب كما يظهر من مباني القلعة خاصة الابراج والأسوار .

<sup>(</sup>١٠) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة جـــ١ ق١ ص١٩ ابن الشحنه الدر المتخب في تــــاريخ حلب ص٣٦.

<sup>(11)</sup> Suvaget J., Alep, texte, pp. 166 - 167

من الأعمال المعمارية العسكرية التي قام كها الملك الظاهر غازي ٨٢هــــ/١١٨٦م ـــ ٣١٦هـــ ٢١٢٦م

أ \_ باب المقام: انشأه الملك الظاهر وأئمة ولده الملك العزيز محمد (١٢)

ب ـــ باب القناة (الحديد): سمي باب القناة نسبة إلى القناة التي عملها الظهاهر غازي (١٣).

ج ـــ باب النصر: كان يسمى باب اليهود وحين تولى الملك الظاهر غازي غـــير اسمه وسماه باب النصر (١٤).

د ــ باب الفرج (الفراديس) بناء الملك الظاهر غازي وجـــده الملـك النــاصر يوسف (۱۰).

#### ٢ ـ قلعة حلب :

عندما فتح المسلمون قلعة حلب عام ١٣هـ قاموا بترميم ماتخرب فيها (١١٠)، واهتم سيف الدولة الحمداني بعمارتها وتحصين أسوارها (١١٠). وأصبحت في عهد بسيني مسرادس مسكناً للأمراء، وفي عهد نور الدين أقام ميداناً وساحة خضراء سمى الميدان الأخضر(١٨٠).

<sup>(</sup>١٢) الغزي كامل: نهر الذهب في تاريخ حلب حـــ ٢ ص٨ (الطبعة الأولى)، طلس المصدر السابق ص٣٣.

<sup>(</sup>۱۳ الغزي كامل: المصدر نفسه ونفس الصفحة (ط۱) ، طلس: المصدر السابق ص٣٤. يبدو أن هذا الباب متـــهدم وأعاد عمارته السلطان قانصوه الغوري عام ٩١٥هـــ/١٥٠٠م.

<sup>(</sup>١٥) الغزي كامل: المصدر نفسه ٩/٢ (الطبعة الأولى) ، طلس: المصدر السابق ص٣٢.

<sup>(</sup>١٦) ابن شداد : المصدر السابق حـــ ١ ق ١ ص ٢٣ ـــ ٢٤ ، ابن الشحنة : المصدر السابق ص ٤٨ ـــ ٤٩ ، داوود جورج فريد طريف ص٧٧ رسالة ماجستير غير مطبوعة قدمت إلى كلية الآداب بالجامعة الاردنية ١٩٧٧.

<sup>(</sup>١٧) ابن شداد: المصدر السابق ونفس الصفحة، داوود المصدر السابق ص٧٧.

<sup>(</sup>١٨) ابن الشحنة: المصدر السابق ص٥٠، الغزي: المصدر السابق حــــ ص٥٠.

وفي العهد الأيوبي، حاصة في عهد الملك الظاهر أضاف إضاف عديدة علسى سورها وأبراجها وأدخل تحسينات كثيرة منها: عيون للمياه ومخازن للغلال وفتح بابساً في سورها سماه باب الجبل الشرقي عام ٦١١هـ/ ١٢١٤م (١١) .

وزاد في خندق القلعة واجرى الماء فيه وأوجد على جانبيه من جهة المدينة مغاور (٢٠) جعلها سكناً للأسرى وتحوى كل مغاره على خمسين بيتا (٢١).

يصف ابن جبير سور القلعة في هذا العصر بقوله "وسورها الأعلى كلـــه أبــراج منظمة فيها العلالي المنيعة، والقصاب المشرفة، وقد تفتحت كلها طيقاناً وكل برج منـــها مسكون وداخلها المساكن السلطانية والمنازل الرفيعة" (٢٢).

ويذكر ابن الشحنة في الدر المنتخب أن الملك الظاهر غياث الدين غــــازي عمّــق الحندق عام ٢١٠هـــ وأحرى فيه الماء وبذلك أمّن الملك الظاهر القلعة وحفظها (٢٣) .

كما يذكر مؤرخون آخرون أن الملك الظاهر قام بتسفيح تل القلعــــة بالحجــارة الهرقلية وقد بلغ ميل الرصيف نحو ٤٥ درجة وبلغت أبعاد الحجارة فيه نحــو ١١٠ ٤٠ سم في بعض الأحيان، وخوفاً من انزلاق الحجارة دعمت بأعمدة أسطوانية وضعت علــى نحو عرضاني (٢٠) ولاتزال بقايا التسفيح ماثلة إلى يومنا هذا، وقيل ان سبب خرابها، هو لجؤ السلطات في العهود الملاحقة إلى قلْعِها وبناء المشفى الوطني وثكنه هنانو (٢٠٠).

<sup>(</sup>١٩) ابن الشحنة : نفس المصدر ص٤٩، داوود : المصدر نفسه ص٧٧.

<sup>(</sup>۲۰) ابن داوود: المصدر السابق ص۷۷.

<sup>(</sup>۲۱) داوود: المصدر السابق ص۷۷.

<sup>(</sup>۲۲) ابن جبير أبو الحسن محمد : الرحلة دار صادر بيروت ١٩٥٩ ص

<sup>(</sup>۲۲) ابن الشحنة: المصدر السابق ص١٥.

<sup>(</sup>٢٤) ابن الشحنة: المصدر نفسه ص٠٥.

<sup>(</sup>۲۰) شعث شوقي : دليل قلعة حلب، مطبوعات وزارة الثقافة (المديرية العامة للآثار والمتاحف)، ١٩٨٦ ، الغــــزي : المصدر السابق ٢٦/٢ ، طلس: المصدر السابق ص٣١٧ ويضيف إن رباط ابراهيم باشا ومشفى ابراهيم باشا بنيــا من حجارة القلعة وأسوار المدينة، ص١٤٤.

يعتقد أن القسم الأسفل من الحصن (المدخل الرئيس) يعود إلى زمن الملك الظهاهر غازي (٥٨٩ - ٣٠٣هـ / ١١٨٦ - ١٢١٦م) أما قسمه العلوي فيعسود إلى العصر المملوكي في عهد السلطان الناصر فرج ٧٠٨ / ٥٠٨هـ - ٢٠٤١م، ومن أهم العناصر الدفاعية التي زود بما هذا الحصن البرج الرئيس: السقاطات وفتحات السهام والمدخل المنكسر (الباشوره) والشراريف، فعليه من الأمام ست سقاطات: ثلاثة على كلم من البرجين المؤلفين للبرج الرئيس منها: اثنتان مزدوجتان تتألف كل منها من ست فتحسات محمولة على سبعة كوابل وبين سقاطتي الزاوية سقاطة ذات ثلاثة فتحات محمولة على معمولة على سبعة كوابل وبين سقاطة الواجهة الجنوبية للبرج الرئيس ستقاطة وعلى الواجهة المنوبية للبرج الرئيس ستقاطة وعلى الواجهة الشمالية سقاطة أخرى من نفس الطراز، ويلاحظ كذلك على واجهـ قاعـة العرش من الأعلى سقاطة صغيرة لها فتحات وثلاثة كوابل وربما عملت هـذه السـقاطة خصيصاً لحماية النافذة الرئيسة في واجهه القلعة وهناك سقاطتان نصف دائريتان حملـت

إن فتحات السهام كثيرة، منها ما هو في القاعات السفلية من الأبراج ومنها ماهو في القاعات العلوية وتدل كثرة هذه الفتحات هنا على أهمية هذا البرج الدفاعية بالنسبة للقلعة فإذا تمكن العدو من اقتحامه تمكن من السيطرة على القلعة، كيف لا وفيها قاعسة العرش التي يجلس فيها الملك أو الأمير أو الوالي أو النائب وأركاهم ومن الطبيعي أن يتركز القسم الأعظم من الجند المدافعين عن القلعة.

أما الشراريف التي تتوضّع فوق قاعة العرش فهي تستر الجند المتركزين فوق سلطح قاعة العرش ويلاحظ أن هناك سواتر فتحات سهام وهناك أيضاً فتحات كثيرة بين السواتر يمكن أن تفيد في رمي السهام والأشراف.

<sup>(</sup>٢٦) الكابل وجمعها كوابيل وهي الظفر البارز الذي يحمل السقاطة أو غيرها من العناصر المعمارية (فريد شافعي العمارة العربية في مصر الاسلامية ،عصر الولاة ، الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٠ ص١٤٦ تقل ٩٢).

وتتميز القلعة أيضاً بمدخل ملتو (منكسر): يقع مدخله إلى يمين الداخل إلى القلعـــة من البرج الرئيس ويعرف هذا المدخل بالباشورة أو المدخل الملتوي وهــــذا النــوع مــن المداخل نجده في العمارة الإسلامية بكثرة لانه يساعد على امتصـــاص قــوة المــهاجمين، وبالطبع فإن مثل هذا المدخل، كما هو الحال في قلعة حلب ، يكــون مزوداً بوســـائل الدفاع الأحرى مثل السقاطات وفتحات السهام (۲۷).

وكما هو الحال في أسوار حلب وأبراجها وقلعتها، كان الحال في القلاع الأخرى التابعة لمملكة حلب مثل قلعتي النجم وحارم وكلاهما يتمتع بموقع حربي متمرسيز، فقلعة النجم تحرس الحدود الشرقية لمملكة حلب وهي تقع عند مخاضة على نهر الفرات تعتبر طريق إجبارية لقوافل ولكل حيش قادم من الشمال والشمال الشرقي، ويبدو أنه كان عند قلعة النجم حسر كان يعرف بحسر منبج فقد حصن الملك الظاهر هذه القلعة وشدنة بالعتاد ووضع حندا أشداء فيها لحراستها رغم أنه في فترة من الفترات أمر بتخريبها حسى لا تقع في يد منافسية وهذه عادة أيوبية نجدها في كل بلاد الشام فعندما كان يشعر السلطان أو الملك بأن مدينة أو قلعة لا بد وأن تسقط في يد أعدائه كان يعمد إلى تخريبها حتى لا يستفيد العدو من تحصيناتها فقد حدث ذلك في عسقلان والقدس وغيرها (١٨).

أما قلعة حارم فتعتبر حارسة الحدود الغربية للملكة وهي تقع في مواجهه الأفرنسج الصليبين أخذها صلاح الدين بعد أخذه حلب عام ٥٧٥ هـ، وكان هما بملوك اسمه سرخك فراسله صلاح الدين أن يسلمه القلعة ويعوضه عنها ماشاء إلا أنه طلب طلبسات كثيرة، وأراد مراسله الإفرنج لحمايته من صلاح الدين إلا أن أصحابه لم يمكنوه من ذلك فقبضوا عليه وأرسلوا إلى صلاح الدين يطلبون الأمان فأجاهم وتسلم القلعة ورتب بعسض

<sup>(</sup>۲۷) الباشورة تصميم خاص بمداخل البيوت والقلاع يقضي برفع جدار يواجه الداخل مباشرة ويفرض عله الانعطاف بميناً أو شمالاً والهدف منه القلاع إعاقة تقدم المهاجمين، تظهر الباشورة في العمارة الاسلامية الأتابكية والأيوبية في الشام ومصر (انظر الدكتور غالب عبد الرحيم في موسوعة العمارة الإسلامية ١٩٨٨).

<sup>(</sup>٢٨) حسان نظير: حيش مصر في أيام صلاح الدين الأيوبي، القاهرة، ٩٥٩، ص٣٧.

خواصه ثم صارت بعد صلاح الدين لولده الملك الظاهر غازي فاهتم بشأها وحصن قلعتها واسمه مكتوب على بابحا في كتابه تعود إلى عام ١١٩٩ وكانت القلعة قبل الظاهر مثلث الشكل فغيرها من جهه القبلة مدوره وبنى أبراجها مربعه، وفي عام ٢٥٧ استولى هولاكو على شمال سورية وأخذ حارم وقتل جميع من فيها حتى البهائم خنقاً وأخرها عن آخرها. يذكر فإن رشيم في كتابه رحلة الشام بان قلعة حارم عربية البناء مسن طراز الهندسة العسكرية السائدة في عهد الملوك الأيوبيين ويدل على ذلك انتظام شكل باحتها ورصف منحدراها بالحجارة على نحو مايشاهده في قلاع نصف دائرة جعلاها تشبه قلعة بصرى التي بنيت في العهد الأيوبي كما أن شكلها العام يشبه قلعة المضيق ووضع المدخل وطرازة على مدخل قلعة حلب (١٠).

لقد امتدت التحصينات إلى المدارس والجوامع فإذا أمعنا النظر في بنائها نجده متينساً وهو خال من الزخارف والحليات توفيراً للنفقات التي يجب أن توفر لاغراض أحرى أكسئر أهمية.

#### : Jest Aldain Y

وكان السلطان صلاح الدين كلما غزا غزوه يحتاج إلى عسكر يرسل في طلبها من الملوك والأمراء وكان عسكر حلب أهم تلك العساكر وأكثرها عدداً، ففي غزوته بسلاد الكرك أرسل يطلب عسكر حلب وعندما تأخر لانشغاله بأرض إنطاكية وبلاد أحرى قلق عليه وأرسل من يطمئنه (٣٠)

لقد كان حيش أوفرقه مملكة حلب من أهم عناصر الجيش السوري في عهد صلاح الدين كما ألمحنا، وكان حيش صلاح الدين مؤلفاً من حيشين، حيش مصـــري وحيــش

The Middle East Guicle 1966 p. 408

<sup>(</sup>٢٩) زكريا وصفى : حولة أثرية في بعض البلاد الشامية ص٨٨،

<sup>(</sup>٢٠) ابن العديم: الزبدة، سحد"، ص ٩١.

سوري، وكان الجيش مؤلفاً من عناصر دائمة وهي العناصر التي تأخذ راتباً مسن الدولة ويقع على عاتقها المهمات القتالية بشكل أساسي، ومن عناصر متطوعة كسانت تلتحق بالجيش وقت الحرب ويطلق عليهم اسم الأحداث وكان لهم رئيس يطلق عليسه مقدم الأحداث أو رئيس الأحداث وكانت الدولة تدفع أعطيات لعائلات هؤلاء المتطوعة إمسا عينا أو نقداً وكان لهؤلاء نفوذ كبير في حلب والمدن الأحرى (٢١).

كانت أسلحة الجيش لاتختلف عن أسلحة الجيوش الإسلامية المعاصرة وتضم الرماح والبسيوف والتروس والسهام والفؤوس، وكان الجند يلبسون الخوذ والدروع، إضافة إلى ذلك كان الجند يستعملون النفط ويلبسون لباسا خاصياً، وكانت تستعمل أيضاً المنجنيقات والمقاليع، وكانت هناك الدبابات التي تقوم بنقب الأسوار والأبسراج. وعلى وجه العموم يمكن القول أن الحياة العسكرية في حلب وغيرها من الممالك الأيوبية تطورت كبيراً في الميدان العسكري لتواكب العصر الذي كانت تعيش فيه (٢٣).

أما فيما يتعلق بلباس الجيش فكان يختلف باختلاف الفرق والأسلحة فكان جنود السلطان يليسون على رؤوسهم الطواقي الصفراء دون عمامة كما كانوا يلبسون على أبدالهم أقبية بيضاء ضيقة الأكمام وهي مصنوعة من القطن البعلبكي وفي بعض الأحيان تكون حمراء أو زرقاء ويشدون على أوساطهم أخرقه من القطن، أما فرقة الأجانب فنظرا لألها كانت تأخذ رواتب عالية فكان لباسها أجمل وأفخم من غيرها (٣٣).

<sup>(</sup>٣٢) دخلت أيضاً حرب النفط المحرق وكان هناك أشخاص مختصون يلبسون لباساً خاصاً عموماً تختلف أسلحة الجيــش في الجيوش المعاصرة الاسلامية خاصة الجيش السلحوقي، كمــــا ألهـــا الهــا استفادت من الأسلحة الأفرنجية، شعث: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣٢) يذكر رفيق التميمي في كتابه الحروب الصليبية ص١٥٠ والمطبوع عام ١٩٤٥ بالقدس مايلي" كان لباس الجنسود يختلف باختلاف الفرق والاسلحة وأنشئت فرقة خاصة بالأجانب وجعلت رواتبهم أعلى من رواتب الجنود العادية وكان لباسهم أبحى وأفخم"، شعث: المصدر السابق.

وكانت تتبع الجيش فرق من الفرسان وكان سلاحهم الدروع والسيوف والرماح في حين كان الرجالة (المشاه) يتسلحون بالدروع والحراب والأقواس والسهام. ويذكر أبو الفداء ٢/حوادث عام ٩٧هـ أن الملك الظاهر عندما تصالح مع الملك العادل صاحب مصر وخطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسمه اشترط على الملك الظاهر أن يكون في خدمته أي خدمة الملك العادل خمسمائة فارس من خيار عسكر حلب (٢١).

#### ٣ ـ الصناعات الحربية:

من الطبيعي، والعصر عصر جهاد، أن يهتم الأيوبيون بالصناعات الحربية لتسليح جيشهم بالأسلحة المتطورة ضماناً للنصر قفد كانت الأسلحة تصنع في مشاغل قلام مراكز المدن الكبيرة والعواصم ومنها حلب ولكل مدينه بالطبع أسلوها في العمل تطبع أسلحتها بخصائص فريدة حتى أصبحت السيوف مثلاً تنسب إلى أماكن صناعتها وقلم عمد الأيوبيون إلى الاهتمام هذه الصناعة والأشراف عليها كالأشراف على مركز إنتاج الفولاذ وسكب السيوف. كما كانت هناك ورشات ميدانية ملحقة بقطعات الجيش لصيانة الأسلحة أو تركيب الآلات والعدد التي تحتاج إلى تحضير في ساحة المعركة (٢٠٠٠).

ولأهمية هذه الصناعة الحربية في العصر الأيوبي ظهرت مؤلفات كثيرة حولها منها في الفروسية وفن الرماية والإدارة والتكتيك العسكري نذكر منها التذكره الهروية في الحيــل الحربية" لعلي بن أبي بكر الهروي وهو كتاب جامع للمسائل المتعلقة بإدارة شؤون الدولــة وتعيين القادة والسياسة العسكرية والتعبئة والتحسس والأعداء الخ".

<sup>(</sup>٣٥) أزاد على : الصناعات الحربية في العهد الأيوبي ودورها في تحقيق النصر بحث ورم إلى الندوة العالمية حول حطبين عام ١٩٨٧ كما المحنا سابقاً ونشر في مجلة تاريخ العرب والعالم.

كما شجعت الدولة المحال التطبيقي الميداني فاهتمت بالحرفيين والفنيين المتخصصيين في مجال صناعة وتركيب السلاح والقذائف والذخيرة خصصت مكافــــآت لمــن يقــوم باختراع أو استنباط في هذه المحالات .

ومن المصادر الهامة عن صناعة السلاح كتاب" تبصره أرباب الألباب وكيفية النحاة في الحروب من الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينه على لقاء الأعسداء" لصاحبه مرضي بن على بن مرض الطرسوسي ولا حاجة للحديث عن كتاب الطرسوسي فهو كتاب جامع ومشهور (٢٦).

ختاماً يمكن القول إن عهد الملك الظاهر غازي ملك حلب كان عهداً مزدهراً مسن الناحية العسكرية فهو بحق عهد جهاد، كما هو الحال في السلطنة الأيوبيسة بكاملها في مصر وبلاد الشام، فقد كان الخطر الأفرنجي الصليبي محسرك اهتمام الملوك الأيوبيسين واستمرار ذلك الاهتمام، على الرغم من أن انشغال الأيوبيين بعد موت سلطانهم الكبسير صلاح الدين قد قل وتراجع بسبب انشغالهم بعضهم ببعسض إلا أن اهتمام بسالأمور العسكرية ظل قائماً ومرتبطاً بوجود الأعداء.

وأخيراً بقي أن نقول إن الحياة العسكرية في العهد الأيوبي برمته كانت تتصدر هموم الملوك والأمراء والمواطنين فقد كان كل شيء للمعركة وللتحرير، فكانت تحصن القسلاع والحصون والمدن لحدمة المعركة، وتقام المدارس وتلقى فيها الدروس لحدمة المعركة، وتقم المسلاة في المساجد والجوامع تقرباً إلى الله السندي يمنح النصسر في المعركسة وكسانت الخانقاوات، بما تأوي من فقراء ورجال دين تخدم المعركة، هذا الإيمان العميسق بالنصر المرتبط بالإيمان بالله وبكتابه جعل الأيوبيون، وهم القادة السياسيون آنئذ، يرفعون رايسسة

<sup>(</sup>٢٦) آزاد على : المرجع نفسه ، حيث يقول " فاهم مصدر علمي عن صناعة الأسلحة في العهد الأيوبي كتبه مرضي بن علي بن مرضي الطرسرسي بعنوان (تبصرة أرباب الألباب وكيفية النجاة في الحروب من الأسواء ونشر أعملام الأعملام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء)".

الجهاد من أجل تحرير البلاد الإسلامية من الأعداء وكان لتحرير القدس الشريف الأولوية لقد مارسوا كل الوسائل في سبيل الوصول إلى الهدف، على الرغم من أن جيشهم لم يكن يفوق الجيوش المعادية عدة وعدداً، إلا أن الإيمان بالله وبالقضية التي يحاربون من أحلسها جعلهم يحرزون النّصر، هذا إلى جانب الخطط الحربية الناجمة والاستراتيجية والتكتيك الممارس على الأرض، لقد كان الجهاد في سبيل الله واجب مقدس لابد أن ينهض به كل مسلم ومسلمه أو يساعد عليه ولانشك لحظة أن الأماني بالتحرير موجودة اليسوم لسدى الجميع في العالمين العربي و الإسلامي، فمتى يمن الله علينا يتحقق تلسك الأماني وحدة وتضامنا وتحريراً لأراضينا المغتصبة. سيظل هذا الأمل حياً في النفس يرثه الأبناء عن الآباء إلى أن يمن الله بالنصر فليس ذلك على الله بعزيز.

# بيمارستانات الفترة الملوكية

## المهندس عمر عبد العزيز الحلاج

في البدء أود أن أشكر معهد التراث العربي وجمعية العاديات على إتاحة الفرصة لي اليوم للمشاركة في هذا الحوار وأود في هذا السياق أن أهدي مداخلتي هذه إلى ذكر من إنسان كان له فضل كبير في الحصول علمى مراجع هذا البحث و كان بحق أقسدر من درس هذا الموضوع ألا وهو المرحوم الدكتور طه اسحق الكيالي .

إن البحث في تاريخ البيمارستان كمؤسسة مدنية هامــــة في العصـــور الوســيطة سيقودنا إلى الخوض في مجموعة مــن المطبات التي وقع فيها معظــــم مـــن أرخ لهـــذا الموضوع وانتقى في الأول نقطتين وجب التحذير و التنويه عنهما:

النقطة الأولى: هي أن البيمارستان هو مؤسسة تطورت عبر تاريخ ها النوع من المباني الشائع هو إسقاط بعض صفات ووظائف المراحل المتقدمة من تطور هذا النوع من المباني على المراحل المتأخرة وبالعكس. فمثلاً يبتدئ الكثيرون خطاهم عن البيمارستان بسالكلام عن الخيام الطبية التي كانت ترافق الرسول في غزواته ، كأصل لفكرة البيمارستان. فليسقط المؤرخون التاريخاوية الدينية على عملية التأريخ. ومن المعروف أن البيمارستان كما تطور في الفترة المملوكية لله مرجعيات ووظائف تختلف كل الاختلاف على على حيمة رفيدة.

وكذلك الأمر بالنسبة للبناء الذي أقامه الوليد بن عبد الملك لحجـــر الجحذومــين إذ يسميه المؤرخون بيمارستاناً ولا نملك أي دليل نص من الفترة الأموية تشير إلى أن هــــــذا البناء سمى بيمارستان،أو كانت له وظائف البيمارستان.

النقطة الثانية: هي أن تاريخ البيمارستان كمؤسسة مربوط بتاريخ الخطاب الطبي فكان أغلب من كتب عن البيمارستانات ، مؤرخاً للطب العربي، يسقط الخطاب الطبي على حدران الأبنية. وبذلك اختزلوا في تاريخهم دور البيمارستان إلى مكان للمعالجة الطبية فحسب،ونسوا أو تناسوا أدواره الاجتماعية الأخرى.

<sup>\*</sup> ماجستير عمارة

ولفهم دور البيمارستان في المدينة الإسلامية من العصور الوسيطة يجب أن نرفع عسن البيمارستان الهالة الطبية التي أحاطت به، ودراسة هذه المؤسسة ضمن السدور السياسسي والاجتماعي و الاقتصادي الذي لعبته في المدينة بمعنى آخر يجب أن نجرد الخطاب الطبي من صفة العلمية وندرسه كظاهرة تاريخية زمنية .

إن الغالبية العظمى من المعلومات التي بحوزتنا عن مباني ومؤسسات الشفاء العائدة إلى العصور الإسلامية الأولى هي معلومات غير دقيقة فليس هناك أدلة آثرية (أركيولوجية) قائمة نستدل منها أية معلومات معمارية، أما الأدلة النصية فلقد كتب أغلبها بعد القسرن الرابع الهجري وهي مشبعة بتصورات المؤرخين اللاحقين، وهذه الكتابات إن دلت على شيء فهي وصف للمؤسسات الطبية في العصور اللاحقة ، ولا علاقة وثيقة لها بلؤسسات القديمة.

لذلك وتحنباً للإسقاطات المغلوطة سأكتفي بالكلام عن البيمارستان كما تطور في الفترة المملوكية مع ذكر بعض السوابق من الفترة الزنكية والأيوبية التي نملك أدلة آثريــــة ونصية كافيه عنها.

وينبغي مع ذلك أن نكون حذرين في فهم محدودية الأدلة التاريخية . فالمباني الستي لا تزال قائمة قد أضيف لها الكثير عبر العصور، كما أن عدداً من البيمارستانات بني فـــوق خطط مبان قديمة وبالتالي ورثت عن تلك المباني بنيتها المعمارية التي قد لا تكـــون بنيـة خاصة بالبيمارستان .

وفيما يخص الأدلة النصية فيمكن تصنيفها إلى نوعين من الخطاب: حطاب رسمي يحكي وجهة نظر مشيد البيمارستان أو الطبيب الممارس فيه، وخطاب شعبي يرفض سلطة الخطاب السابق ويسخر منه في كثير من الأحيان الخطاب الأول يشيد بـــدور مؤسسة البيمارستان ويؤكد على دورها الطبي (وطبعاً نقراً بين السطور دورها الأخلاقي و الديني) أما الخطاب الثاني فيشكك بدور الطبيب و البيمارستان. يتحلى فيه الطبيب كشـــخصية حاهلة مقارنة بالمريض، ويقف المارستاني مغفلاً أمام المجنون.

إن قراءة أحد هذين الخطابين دون الآخر ستؤدي بنا إلى إهمال نصف المرجعيـــات التاريخية، فلا الخطاب الرسمي وحده بملك مشروعية تعريف الثنائيات المزدوجة للطبيـــب/

المريض، العاقل/ المحنون، ولا الخطاب الشعبي محقّ في تجاهل الدور الإيجابي السدي لسبتــه مؤسسة البيمارستان.

سأستهل إذاً الكلام عن البيمارستان من خلال الأدلة التاريخية بمحاولة لشرح تطمور البيمارستان شكلياً ووظيفياً من القرن السادس الهجري وحتى القرن التاسع، وهي الفسسترة الذهبية لنشاط هذه المؤسسة.

إثنان من السوابق التاريخية الهامة للبيمارستان المملوكي هما البيمارستانان النوريان في حلب ودمشق. بني البيمارستان النوري في دمشق عام ٥٦٥ هـ أثناء عملية إعمار دمشق إثر زلزال عظيم ، أما البيمارستان في حلب فهو مجهول تاريخ الإنشاء ولو أنه يعتقد أن نور الدين محمود الزنكي قد أمر ببنائه قبل سميه الدمشقي ببضع سنوات وهنساك روايسة استبعدها بعض الشيء هي أن البيمارستان بني في القرن الخامس الهجري في حلب وأعساد نور الدين ترميمه.

يتميز البيمارستان النوري في حلب ببعض الخواص التي نقرؤها من مسقطه حيست أن أغلب البناء قد تمدم وهو بحالة مذرية من الخراب:

- باب الدخول الرئيسي للبيمارستان يفضي مباشرة إلى صحن كبير مــــن دون المرور بأية ردهة تمهيدية.
  - حول الصحن عدد من الغرف وثلاثة أواوين وفيه بركتا ماء.
- جميع فراغات المبنى الرئيسية منها والصغيرة تخضع إلى نسب هندسية شهيرة. أي أن نسبة ضلعها الصغير إلى ضلعها الطويل تحقق إحدى النسب التالية:  $\sqrt{2}$  /1 /4 /3 (مثلث فيثاغورث)، 0.618 (النسبة الذهبية) أو  $\sqrt{2}$  (مربعة).
- غير أن هناك استثناء لهذه القاعدة وهي الحجرات الشمالية الغربية الصغيرة لا تخضع لنسب هندسية شهيرة . وإنما ينظمها معيار هندسي (موديل) يتكسرر بإنتظام . وأغلب الظن أنما أضيفت لاحقاً لأنما أشبه بحجرات البيمارستان المملوكية وسآتي على ذكر ذلك لاحقاً .
- لا يوجد ناظم هندسي للمبنى بأكمله أي أن المعمار خطط الباحة وألصق بهــــا الغرف والأواوين ولكل منها نسبة المختلفة ولا ترتبط بالأبعاد المطلقة للبناءِ.

- أما الظاهرة الأخيرة فيما يخص هذا المبنى فهي كون فراغات المبنى غير منفصلة وظيفياً، أي أن القاعات الكبيرة المخصصة للعلاج تكون مختلفة مع الغـــرف الأصغر الخاصة بالخدمة.

وبشكل عام فإن مسقط هذا البناء هو أشبه ببناء مدرسة دينية، وليسس بالبعيد أن نلحظ هنا أن هذه الفترة شهدت بداية تشييد المدارس بشكل مكثف في المدن الاسلامية . إن التشابه الوظيفي بين البيمارستان والمدرسة في هذه الفترة يدل على أن المؤسسستين لم تكونا قد نضجتا معمارياً بعد، أي كان هناك نموذج أولي واحد لكل المباني الرسمية.

وحتى وظيفياً فإن البيمارستان كان يفيد مهمة تعليمية وربما كانت وظيفته التعليمية أهم من تلك الطبية. ومن هنا وجه التشابه المعماري.

أما بيمارستان دمشق فهو شبيه جداً ببيمارستان حلب، غير أنسه بحالسة إنشسائية أفضل. ويفتح فناؤه أيضاً على ثلاثة أواوين مع فارق واحد هو أن المدخل الخارجي يسؤدي إلى ردهة صغيرة قبل الوصول إلى الصحن.

إن هذا النموذج الأولي من البيمارستان سيستمر حتى الفترة الملوكية وسنجد ذات المبدأ في بناء البيمارستانات القليلة من الفترة الأيوبية كالبيمارستان القيمري في دمشـــق. وللأسف نجهل تماماً كيف كان بناء البيمارستان الناصري في القاهرة.

عند وفاة ابن النفيس عام ٦٨٧هـ وقف ماله وداره وأملاكه علـ البيمارسـتان المنصوري بالقاهرة.وهو البيمارستان الذي تولى رئاسة أطبائه في الفترة القصيرة منذ بنـاء البيمارستان عام ٦٨٣هـ إلى قريب وفاته.وهذا البيمارستان هو أول وأكبر بيمارستانات الفترة المملوكية بناه المنصور قلاوون في موقع جمع البيمارستان وبعده مدرسة وقبة ليكون أضخم تجمع معماري في عهده.

يشكل البيمارستان الجزء الأكبر من المجمع وله مدخلان: مدخل يؤدي من الجهـــة الشمالية مباشرة إلى الشارع الحلفي ومدخل يؤدي من الجهة القبلية وعبر الردهة الفاصلـــة بين المدرسة والقبة إلى الشارع الرئيسي المعروف بشارع القصرين.

بني البيمارستان في مكان قصر فاطمي آل في الفترة المملوكية إلى بعض ذرية قطـب الدين بن الملك العادل الأيوبي، وهناك خلاف بين المؤرخين حول ما إذا كان البيمارســتان

قد بني على خطة المبنى القديم أو إذا كان قد أعيد بناؤه من جديد، والحسق إن دراسة استمرارية المبادئ الهندسية الناظمة للمبنى من أوله لآخره والتي سآتي على ذكرها سترجح أن بناء المارستان كان حديداً وربما كان موقع صحن البيت القديم مكاناً للصحن الجديد لا أكثر ، يتميز البناء بالمواصفات التالية:

- يستمر التكوين القديم للبيمارستان بشكله الأساسي أي بوجود صحن داخلي يحيط به أواوين أربعة ونلحظ هنا أن عدد الأواوين قسد صار أربعة لأن المداخل أزيحت إلى طرف الصحن . وهذا شبيه جداً بالمدارس المملوكية السي صارت تؤكد على وجود ايوان لكل من المذاهب السنية الأربعة . بينما كانت المدارس السابقة تخص مذهباً واحداً على الأغلب . وإذاً يستمر البيمارستان بمواكبة التطور المعماري العام للبناء المؤسساتي.
- يؤدي الايوانان الشرقي والغربي إلى ردهات خلفية لايسواء المرضى أي أن هناك تخصصية في الوظائف لم تكن موجودة في البيمارستانات السابقة يضلف إلى ذلك أن كل مجموعة من الوظائف تتجمع مع بعضها البعسض في أحسد أطراف البناء . فهناك تخصص وظيفي وفصل بين الوظائف.
- هناك أربع فسقيات أو شاذروانات واحدة لكل إيوان، أي أن هناك اعتماداً زائداً على العنصر المائي.
- حاولت أن آجد نسباً هندسية ناظمة للبناء ولكن دون حدوى . هناك بعسض الفراغات الصغيرة التي قد تكون قريبة من بعض النسسب الشهيرة دون أن تكون دقيقة. ولكن الأمر الملفت للنظر هو أن البناء بأكمله محكوم بمعيار هندسي (موديل) وهو مربع مقداره ٤ أذرع بـ ٤ أذرع يتكرر بشكل متجانس على كامل الموقع. وهي ظاهرة جديدة في العمارة الإسلامية. إذ أن النظام المعماري الحاكم للإنشاء هنا هو نظام إحداثيات متحسانس لا يأب للنسب (التي كانت أشبه بالأرقام السحرية في ذلك الزمن) إنه نظام عقلين مفرض سلطته على فراغ المجنون والمرض.

وتكفي نظرة سريعة على المخطط لنعرف ما هي المساحة المخصصة لكل حنساح من أحنحة المبنى وقد ذكر المقريزي أن مساحة البيمارستان ١٠٦٠٠ ذراع و لم أحتج إلى أكثر من بضعة دقائق للتحقق من أن هذا الرقم صحيح بدقة ٩٩ %.

- أما الظاهرة الأخيرة المثيرة للإهتمام فهي كون المدخل الشمالي للبيمارســـــــتان يؤدي إلى ردهة تطل على الصحن بنافذة ولكنها لا تؤدي إليه مباشــــرة بـــل يجب المرور منها إلى ردهة أصغر تؤدي إلى الصحن. أي أن الزائر قد يحرم مــن الدخول إلى داخل البناء دون أن يحرم من الرؤية إلى داخله.

وإذا تابعنا النظر في البيمارستانات من الفترة المملوكية وصلنا إلى حلبب محدداً لندرس أحداهم الأمثلة عن هذه المؤسسة والذي مازال قائماً اليسوم وهسو البيمارستان الأرغوني . بنساه أرغون الكاملي عام ٧٥٥ هـ أيام حفيد السلطان قسلاوون وأثنساء الخلاف مع أخيه على عرش الدولة المملوكية.

تتكرر في هذا البيمارستان الكثير من الظواهر التي لحظت في البيمارستان المنصوري في القاهرة مع فروق طفيفة.

- تلتغي الأواوين الأربعة المحيطة بالصحن والمميزة للفترة السابقة ويبقى ايوانان ، بينما يحيط بطرفي الصحن الآخرين رواقان وراؤهما غرف المرضى مباشرة.
- تكبر ردهة الدخول وتنفصل عن المبنى لتصبح حناحاً خاصاً للأطباء وتنتــهي بنفس الطريقة إلى نافذة مفتوحة إلى الصحن دون أن تؤدي إليه مباشرة.
- يستمر الفصل في الوظائف وإنما بشكل أوضح، فجناح الخدمة يقع في طــرف البناء وله مدخل مستقل بينما تنفرد خلوات المرضى الخطرين والجحانين بشــكل مستقل في عمق البناء.
- يخضع البناء لذات النظام الهندسي وهو معيار مربع ٤ أذرع x ٤ أذرع مسع فارق واحد هو أن الذراع المستخدمة هي الذراع المعمارية (٨١ سم) وليسس الذراع السوقية المستخدمة في القاهرة (٣٩سم). وإذا طبقنا النظام على المقطع أيضاً وجدنا أن ارتفاعات المبنى أيضاً خاضعة لهذا الموديول الدقيق .
- تزداد دقة الموديول أو النظام المعياري إلى مربعات أبعادهـــــا ١ ذراع ١x ذراع في حجرات المرضى والمجانين.

- نظراً لدقة الموديول في الحجرات الخلفية استطعت أن أتبين أن هناماً مستمراً مطبق عليها كلها رغم الاختلاف بالشكل والأبعاد فهي جميعها تحقق نسبة الفراغ الوسطي إلى مساحة كل مجموعة هي تمام الربع. ولدى مقارنتها مع البيمارستان المنصوري في القاهرة والإضافات الحاصلة في البيمارستان النوري وحدت أن النسبة تتكرر طيلة الفترة المملوكية.

كما وجدت أن هناك نظاماً معيارياً يحكم عرض الممرات ، فـــالممرات الفرعيــة عرضها ذراع والممرات الرئيسية ذراع ونصف، مما يدلنا على وجود نوع من العرف وربما نسميه كود(نظام) لبناء أجنحة المرضى في الأبنية المملوكية.

إن التطور الشكلي لبناء البيمارستان من شكله المبدئي الشبيه بالمدرسة إلى مؤسسة لها أعراف ومعايير بناء خاصة يستوجب الدقة حين دراسة الدور الاجتماعي لهذا النوع من المباني. فمن الواضح أن هناك استمرارية لبعض من العناصر وتغييراً وتطوراً لبعضها الآخر، ولكن لا توجد مصادر نصية توضح كيف ولماذا تم التغيير, فهل أرسل أرغون الكاملي إلى مصر طالباً كيفية بناء البيمارستان؟ أو هل كانت هناك سياسة واضحة لبناء البيمارستانات تشمل المعاير الهندسية لهذه الأبنية؟ للأسف فإن الأدلة النصية لا تخبرنا عن هذه الأسئلة.

ولكن هناك كم هائل من تفاصيل أخرى عن إنشاء البيمارستانات المملوكية فنحسن نعرف أن بناء البيمارستان كان مصب اهتمام السلطان أو نائبه وكذلك نعرف أن قلم الجيش كان المسؤول الأول عن البناء. فكثير من أبنية البيمارستان المنتشرة على طول العلم الإسلامي أشرف على بنائها أمثال علم الدين سنجر، سيف الدين سنجر، أرغون وغيرهم. وهم قواد عسكريون هامون في الجيش المملوكي. ونعلم أن بناء البيمارستان المنصوري اقتضى جيشاً من العمال منعوا من العمل لأي كان غير السلطان، وستحر أهل القاهرة لنقل أحجار البناء حتى تظلموا وتذمروا، واعتبر بعضهم أن عمل قلاوون هلذا نسوع مسن الجيروت.

لقد نفذ بيمارستان القاهرة في غضون فترة زمنية قياسية تقرب من عام واحد. إذاً كل هذه الأدلة تسترعي الانتباه إلى أن البيمارستان كان عملاً سياسياً قبل أن يكون عملاً طبياً.

وفي أغلب الوقفيات التي بحوذتنا اليوم نجد أن باني البيمارستان هو الحاكم أو نائب الحاكم وأن تولي أعمال البيمارستان كان تحت تصرف الباني بشكل مباشر وله أن يضع نائباً عنه إذا شاء، ثم يجعل له الأمر لذريته فإذا انقطعت فلقاض من قضاة المذاهب الأربعة أي أن تولي إدارة هذه المؤسسة كان أقرب ما يمكن إلى المراقبة المباشرة لصاحب الأمسر. وكان غالباً ما يزور البيمارستان أسبوعياً . وغالباً ما تنتهي وقفيات البيمارستان بتحذيسر ندر أن يوجد في غيرها من الوقفيات بأن من يبدل في رغبة الواقف فهو آثم أو ملعون.

وتخبرنا روايات أخرى أن أعوان السلطان حين كانوا يرقون في مناصبهم ( يُخلَّهُ عليهم ) فإهُم كانوا يسلمون نيابة السلطان في إدارة أمور البيمارستان وكانت مواكبهم إلى استلام مراكزهم الجديدة محفوفة بالاستعراضات والاحتفال.

أما من الناحية الاقتصادية فلقد كانت أوقاف البيمارستان جمة، لتغطيسي نفقاتها الكبيرة . وربما لا يضاهي البيمارستان في كثرة أوقافه سوى المسجد الجامع في مدينية . وحيث أن المماليك لم يقوموا كما قام العثمانيون ببناء مساجد جامعية واكتفوا ببناء المدارس ، فإن البيمارستان غالباً ما كان أكبر صرح يتركه المماليك في المدينة. ولا غرابية إذاً حين نقرأ في أدبيات الرحالية فنجدهم يذكرون المدينة ومستجدها الجامع وبيمارستاناتها قبل ذكر مدارسها .

وبالإضافة إلى كونها أكبر مشاريع إعمارية في تلك الفترة فإنها أيضاً كانت تشمكل مشاريع ذات نفع عام. فتحر لها المياه العذبة التي يستفيد منها أهل الحي.

إذاً يشكل الدور السياسي والاقتصادي جانبين وظيفيين مهمين بالإضافة إلى الــــدور الطبي. ولكنهما غالباً ما كانا يبقيان خارج التاريخ التقليدي للمؤسسة الطبية.

أما بالنسبة للوظيفة الطبية فيجب فحصــها بدقــة. فالبنيــة الإداريــة لأغلــب البيمارستانات لم تتغير منذ نشأة هذه المؤسسة بشكل جذري .

هناك ثلاثة أنواع من الاختصاصيين، وهم الأطباء والكحالون والفصادون ولك منهم شيخ يتولى بالإضافة إلى الكشف عن المرضى التعليم في البيمارستان ، وحيت أن ممارسة الطب لم تكن حكراً على موقع البيمارستان ، فإن ما يميز البيمارستان هو كونه مؤسسة للتعليم لا تختلف من حيث المبدأ عن مستشفى الجامعة كما نعرفه اليوم.

وهناك الصيادلة . وهم أيضاً لم يمارسوا عملهم حكراً في البيمارستان مما يزيد على التأكيد على أن دور البيمارستان لم يكن كافياً لسد حاجات المجتمع الطبية بقدر ما كان مقراً للنخبة الطبية ، خاصة وأن العمل في البيمارستان ، كان يتطلب إجازة بعد تقديم رسالة في أحد مواضيع الطب.

فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن العدد الأعظمي للأسرة في جميع بيمارستانات حلب لم يكن يجاوز المائة في مدينة قرب تعداد سكانها من ثمانين ألف نسمه، وكسانت تنتابها الأمراض السارية والطاعون بشكل دوري ، لعلمنا أن الغاية النهائية لبناء البيمارسستان لم تكن سد الحاجات الطبية في المجتمع المملوكي.

وهنا نبدأ في البحث عن أسباب طبية أخرى لبناء البيمارستان ، وهنسا نلجاً إلى الأدبيات الشعبية . ففي بابات خيال الظل المملوكية وفي القصص الشعبية وكتابات الأخبار والنوادر يظهر البيمارستان كمأوى للمجانين حصراً ، لها تمثيل خاص (ديكور مسرحي). وتظهر شخصية المارستاني . وهي شخصية لا نجد لها في الخطاب الرسمي أو في كتب الوقفيات أية ذكر. مع أن الوقفيات تذكر كل من يتقاضى دخلاً كسبر شانه أم صغ .

في حلب وحدت ذكراً لحسين بن محمد البيمارستاني وآخر محمد البيمارستاني وهمه من القرن العاشر والتاسع، لانعرف عن محمد سوى أنه أضاف قاعة للبيمارستان النوري (أي أنه كان مسؤولاً عنه بشكل مباشر). أما حسين بن محمد فهو نقيه للأشراف (سياسي) لا علاقة له بأمور الطب.

هذه الوظيفة الغامضة (غير المأجورة) هي إذاً وظيفة فخرية سلطوية كما تصورها المخيلة الشعبية يحتكم إليها كركوز وعيواظ مثلاً حين يريدان إيقاع بعضهما البعسض في المتاعب.

ولكن بقدر ما تكون حرية الحركة من وإلى المبنى متوفرة للعقلاء بقدر ما يستوجب الأمر ربط المجانين وتقييدهم بالسلاسل. وكذلك المرضى من غير المجانين لهم نظام خاص يقضي بتعريف متى يحق للإنسان الدخول كمريض، فإذا دخل فله قانون صارم وتعريف قانوني لمتى يستوجب الخروج ، أي أن المريض يفقد حريته في الحركة مستى دخسل البيمار ستان.

إذاً إن بناء البيمارستان هو بناء مفتوح ومغلق بآن واحد ، وعبر البوابات المفتوحة المغلقة يجري التبادل الخطابي بين من هم في الخارج ومن هم في الداخل . وتجري حوارات شيقة . ولكن بقدر ما يقنعنا الخطاب الرسمي بأن المؤسسة هي التي تحتكر التعاريف الرسمية للمرض والصحة والعقل والجنون بقدر ما يقف الخطاب الشعبي مشككاً بهذه المقدرة.

فيقوم الخطاب الشعبي بجعل الجحنون يسأل العاقل سؤالاً يعجز عنه، ويتمم التبادل اللحظي بين العاقل والجحنون ولكن لا يستمر طويلاً ، فقيود البيمارستان سترد الجحنون إلى الداخل بينما تؤدي بوابته بالعاقل إلى الحياة العامة للشارع . فيسترد كل منهما مكانه الطبيعي.

ويقوم الجحنون في الخطاب الشعبي باستعمال وصفات صوفية لها شكل الوصفات الطبية و لكنها ترفض الطب الإنساني وتبحث عن طب النفس وتقواها، أي تسلم أمرها للغيب بعيداً عن الخطاب الطبي الرسمي والشعبي يقع البناء البيمارستاني في الوسط فهو قريب في المدينة بعيد عن عقليتها . وهو مفتوح للجميع ولكنه مقيد ومسلسل ، وهو دار للمرضى ودار للشفاء، وهو مكان لإيواء الجانين والعطف عليهم ولكنه أيضاً إطار لمراقبة خطاهم وقميشه.

إنه بناء متشعب الأدوار والوظائف . وآمل أني بدأت بطرح بعض الجوانب السي بقيت غامضة عن دور هذه المؤسسة، بعيداً عن التستر وراء حجة أن الطبب الإسلامي كان أرحم وأفضل بكثير من مثيله الأوربي في تلك الفترة . فهذا حتماً صحيح ولكنه لا ينفعنا في فهم معمق للتاريخ ولا لفهم حركة تطوره . ما أقصد بذلك أنني من خلال بحثي وحدت مثلاً أن جميع من كتب عن البيمارستان الأرغوني في حلب نقل عن سابقه دون

أن يضيف أو ينقص منه شيئاً. فتأتي قراءتنا اليوم مماثلة لقراءة أحدادنا قبل ستمائة عسام، نجتر التاريخ احتراراً. وينطبق الحال على مشافينا ومصحاتنا العقلية، التي مازالت تمسارس نفس النظام العائد للفترة المملوكية. وسيصعب علينا أن نطور مشاف ومصحات متقدمة طالما مازلنا نؤكد على اسطورة الطبيب والخطاب الطبي في المؤسسة الطبية وننسى كسل باقي الأدوار للأفراد والخطابات المختلفة التي تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تامين الرعاية الصحية للمجتمع.

المهندس عمرعبد العزيزراكحلاج

#### المراجع

- ۱ ابن العجمي ، سبط، كنوز الذهب في تاريخ حلب، تحقيس ش. شعث وف. البكور. حلب: دار القلم العربي، ١٩٩٦ .
- ٢ -- ابن النفيس ، علاء الدين علي، رسالة الأعضاء (مع دراسة حول ابن النفيسس
   ومنهجه وابداعاته) ، تحقيق ، ي. زيدان القاهرة الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩١ .
- ٣ ، شرح فصول أبقراط ، تحقيق ي . زيدان وم. عبد القسادر ، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية .
  - ٤ الأسود، نزار، كركوز بلاد الشام، دمشق: مطبعة الجمهورية، ١٩٩٤.
- ه الحداد ، محمد حمزة إسماعيلي، السلطان المنصور قلاوون : تاريخ أحــوال مصر في عهده منشآته المعمارية ، القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٩٣ .
  - ٦ سعد ، فاروق، خيال الظل العربي ، بيروت : شركة المطبوعات , ١٩٩٣.
- ٨ العرضي ، أبو الوفا بن عمر، معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب ،
   تحقيق ع. س. أبو سليم ، عمان : مركز الوثائق والمخطوطات الجامعة الأردنية ١٩٩٢ .
- 9 عيسى بك، أحمد، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، دمشــــق: جمعيــة التمــدن الإسلامي بدمشق، ١٩٣٩.
- ٠١- الغزي، كامل، ثهر الذهب في تاريخ حلب ، تحقيب ش. شبعث و م. فاخوري حلب: دار القلم العربي ،١٩٩٢.
- ١١ الطباخ، محمد راغب ، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، تحقيق م.
   كمال، حلب : دار القلم العربي، ١٩٨٩ .
- ١٢ النيسابوري، أبو القاسم الحسن بن محمد، عقلاء المجانين، تحقيق م. س.
   زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية.

# حالة الأدبب في عصر السلطان قايتباي

## محمود فاخوري ٠

يمتد العصر المملوكي في بلاد الشام ومصر بين سنتي ٦٤٨ - ٩٢٢ هـــ (١٥٠٠ - ١٥١٧ م). وقد حكم خلال ذلك فئتان من المماليك، أولاهما: المماليك البحرية الذين انتهى حكمهم سنة ٧٨٤ هــ (١٣٨١م) والثانية فئة المماليك البرجية ، (أو الجراكسة) الذين دالت دولتهم في أيام السلطان قانصوه الغوري سنة ٩٢٢ هـ. مع انتصار الأتــراك العثمـانيين بقيادة السلطان سليم في معركة مرج دابق.

وقد اشتهر في العصر المملوكي عدد وافر من الشعراء والأدباء والكتّاب ومن تسراء هذا السعصر أن يكون البوصيري من أعلام القرن الهجري السابع فيه.وأن يعسرف القسرن الثامن جملة من أولئك الأعلام،وفي مقدمتهم. ابن نباتة ، وصلاح الدين الصفدي، وابسسن الوردي وصفي الدين الحلي ...كما عرف القرن التاسع – الذي عاش فيه السلطان قايتباي ( البرجيّ) –علداً وافراً من أرباب الأدب والشعر، أذكر منهم ، ابن حجّة الحمسوي، وشمسس الدين النّواجي ، وابن سودون، وابن الهائم والشهاب الحجازي ، وإبراهيم الباعويي ، وابن مليك الحموي، وعائشة الباعونية، وابراهيم البقاعي.

ومنهم أيضاً: عماد الدين النسيمي ، الذي حطّ رحاله في مدينة حلب، قادماً من أذربيجان ، وهو شاعر متصوف فيلسوف ، ذو شطحات صوفية. له ثلاثة دواوين شعرية: بالعربية، والفارسية ، والأذربية التركية . و لم يصل إلينا ديوانه المنظوم باللغة العربية.

وهنا ما يجعلنا نذهب إلى أن الشعر قد حظي بالازدهار والذيوع والعناية، سواء في ذلك أغراضه التقليدية الشائعة - من مدح ورثاء وغزل ووصف وحكمة وما إلى ذلك والأغراض الأحرى المتميزة التي استجدت في العصر المملوكي عامة ، وعصر السلطان قايتباي خاصة.

أ- ولن أقف هنا طويلاً عند الأغراض الشعرية التقليدية ، التي شاعت وعرفـــت في العصور السابقة بل سأمر بها سريعاً. ويأتي المديح في مقدمة تلك الأغراض، وقصائده تكاد

<sup>\*</sup> مدرس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب

تغلو من المعاني الجديدة والأفكار المبتكرة، وهسو في جملت يقسسوم على الستزلف أو التكسب، والمعاني المكرورة ، ويخلو في معظمه من الصدق والوفاء ، لأن الغرض منسه المنفعة والمصلحة الذاتية ، قبل شعور الإعجاب والتقدير والإكبار ، ويكاد يصدق هذا على جملة عصور الشعر العربي، وإن كان لا يخلو أحياناً من التحديد والإبداع في بعسض المعاني، ومن وجود شعراء عرفوا بعزة نفوسهم، وأنفة طباعهم، كسيابراهيم الباعوني ، القائل:

أما الرثاء فإنه لا يكاد يختلف من عصر إلى عصر ، ولا من شاعر إلى آخر ، سواء أكان مقُولاً في الأقرباء، أم في الأصدقاء ، أم في أولي الأمر ومن إليهم . . إلا ما نحسده أحياناً من موضوعات حانبية خاصة كرثاء الشاعر لنفسه قبل موتسه، كمسا فعسل إبراهيم البقاعي في قوله:

نعسم ، إنني عمّا قريب لميّات فإن يَرْثني من كنت أجمسع شملسه وإلا نماني كل خلسق ترفعست

ومن ذا الذي يبقى على الحدثسان؟ بتشستيت شملي، فالوفساء رثساني بسملي، فالوفساء رثساني بسم هممي عن شائن، وبكساني

ويمد الغزل أيضاً من الأغراض التي شاعت كثيراً ، على السسن الشسعراء في مختلف المعبور سواء أكان بضمير المؤنث، أم بضمير المذكر . وليس المعبر المملوكي بدعاً في ذلك . وقد غلب على شعر الفزل في هذا المعبر كثير من التقليد ، ولا سسيما في القرن التاسع للهجرة، الموافق للقرن الخامس عشر الميلادي (في عمبر قايبتاي) وهي المرحلة التي نركز عليها في هذا الحديث . . كان الغزل في هذه المرحلة صناعيساً لا مدق فيه ولا حرارة ، من حيث المشاعر والعواطف، وإن كان يبدو رقيق الألفلظ، حلو المعاني أحياناً ، كقول ابن حجر المسقلاني :

وكنت أكتم حيى في الهوى زمناً حي تكلم دمعُ العين فانكشيفا سألت قلي عن صبري، فأخبرني بأنه حين سرتم عنّي انميسرفا

وهذا الغزل عندهم يأتي عادةً على شكل مقطوعـــات ، أو في مطــالع المدائـــع، وبـعضُه قــد يبدو شبيهاً بالغزل العذري ، يُعنى بالأحوال النفسية أكثر من الجسدية ، كقول ابن مَلِيك الحموي :

وبكسى العقيق فساقطته أدمعسي ودعتهم ؟ لوخلفوا قلسبي معسى والصسبر أخسر ظاعن ومسسودع

ذكر الغضا، فحنَت عليه أضلعي من لي بقلبي يه وقد وقد رحله المكان القلب أول راحه ل

وأما الوصف فهو واسع الجوانب ، يتغلغل في مختلف الموضوعات ، ويتناول مختلف ما يستحق الوصف من أشياء حسية ومعنوية في الحياة، والطبيعة ، وأحوال النساس ومسا يحيط بهم في مناكب الأرض ، أو يُظلّهم في أجواز الفضاء. من ذلك قول عائشة الباعونيسة تصف دمشق وغوطتها الفنّاء :

كل ما تشستهي ، ومسا تختسار كيسف بحري مسن تحتها الأنسار صمت عند نطقها الأوتسار

نزه الطرف في دمشسق ، ففيهسا هي في الأرض جنّة ، فتسأمسل وتناغيك بينها صادحسات

وكثيراً ما تنبث الحكمة في مطاوي القصائد، على اختلاف موضوعاتها، وهي إما نابعة من تجارب الشاعر في الحياة, أو مقبوسة من محفوظه الشعري والأدبي، كقول ابسن الهائم المنصوري:

وارفَى به ، لا يُنافِي حَيْب به بخض ا

خاطب آحاك بما تصفو مودئيسه فالله قسال لأعلى الخلق مرتبسة

ومثل ذلك الموشحات التي خرجت عن نطاق الغزل ووصف الطبيعة – وهو مــــا عهدناه غالباً في الموشحات الأندلسية – إلى موضوعات أخرى : كالرثاء ، والمباســـطات الإخوانية، وأذكار الصوفية وما تضمّه من معان وأفكار ،...

وكانت الموشحات تنظم باللغة الفصحى، ما عدا الخَرْجة، وهي آخــــر كلمــة في الموشح – فتكون باللهجة العامّية . لكنّ العامّية سرت إلى الموشـــحات نفســـها وصـــار الوشاحون يغلّبون العامية على الفصحى ، فتحول الموشح إلى مايسمى بالزجل .

وأصل الزجل في اللغة: الجلبةُ والتطريب ، ورفْع الصوت. وسمّي فنّ الزجل هــــذا الاسم لأنه لايُلتذّ به . ولا تُفهم مقاطع أوزانه والتزامُ قوافيه حتى يُغنّى بــــه ويصــوَّت ، فعندئذ يزول الإنجامُ واللَّبْس.

فالزجل إذن هو الموشحات التي قيلت باللهجة العامية، أو غلبت عليها العاميسة ، ويعتمد على الغناء والحركة، والمعرفة بأهواء المستمعين ليؤثر فيهم وينال إعجابهم ، ولللك استُحسن أن يكون الزحّال خفيف الروح، مجيداً للملاءمة بين كلامه وحركاته وتلويسن صوته. وأوزان الزجل كثيرة جداً ، حتى قيل فيها : إن صاحب ألف وزن ليس بزحّسال، وبعض هذه الأوزان ، كالموشحات، تقليديّ . وبعضها محوَّر. وآخر يخرج عسن الأوزان المعروفة تماماً ، فلا يقيده وزن ، إلا الوزن الغنائي الموسيقي. وربما صعب التفريق أحيانا بين الموشح والزجل، حين يُخلِط كل منهما بين العامِة والفصحى، ويخرج على الأوزان التقليدية.

وقد استُعمل الزجل في الأغراض الشعرية المعروفة: من غزل ،ووصف، ومدح، وهجاء، إضافةً إلى التصوف، والنقد الاجتماعي والسياسي ، وتناول حوادث وجوانب ملهم أفراد الشعب، في مختلف جوانب الحياة .

ومن أشهر الزجالين في العهد المملوكي الأول: ابن دانيال ، وإبراهيم المعمار ( في مصر) وابن مقاتل الحموي ( في الشام) . وفي العهد المملوكي الثاني: ناصر الغيطي . وله زجلية في رثاء فيل مات غرقاً في الخليج الناصري ، وكان تيمورلنك قد أهداه إلى السلطان الناصر فرّج بن بَرقوق.

ب - على أن هناك موضوعات أخرى متميزة في العصر المملوكي عامة، والقـــرن
 التاسع للهجرة خاصة، وفي مقدمتها ( التصوّف) وما يتصل منه بسبب . والتصوف غرض

شعري عباسيُّ النشأة، واشتهر به الحلاّج ، ثم ابن الفارض، وابن عربي، ومـــن إليــهم ، واستمر هذا الغرض في العصر المملوكي ، وقد تعددت المعاني والأفكار التي تمسّلك بما أربـــــاب الشعر الصوفي ، من زهـــدو إعراض عن زخرف الدنيا ، وعشق للذات الإلهية ، وتقـــرّب إلى الله عن طريق الرياضات النفسية، وصفاء الروح ، فضلاً عن التغــــــي بأسمـــاء الأمـــاكن المقدّسة، و الإكثار من الوجد، والغزل الصوفي أو الرمزي في مدائحهم النبوية التي تفيــض بعضُ الأوهام والشطحات التي تصدر عن بعض مدّعي التصوف ، حتى اشتبه أمرهم علــي

فمن الغزل الصوفي الذي يعشو إلى ضوء الذات الإلهية قولُ عائشة الباعونية:

وعن سيري جمالك لايغيب وتُحضرنسي لديك، فسلا أغيب فلاخوف، وأنت أمان قلبي ولاستم وأنت لي الطبيب

حبيبي أنست ، من قلسبي قريسب تنادمنی ، وتسقینی مُلدامسی،

ولابن مَليك الحموي قصيدة صوفية نبوية ، استمد معانيه فيها من نظريّة الحقيقيـــة المحمدية التي قال بها ابن عربي ، ومنها قوله:

ولا كان نوح قد نجـــا في الســفينة ها ظهرت مسن آيسة بعسد آيسة وخاطبه في الحضرة القدُسيةِ  فأنت الذي لولاه ما كسان آدم له المعجزات الباهزات ، وكم لنـا وفي ليلة الإسرا من الله قد دنـــا فدونك ياذا البرّ مني مــــدائحاً

المرحلة التي نتحدث عنها، وأطلق عليها اسم" البديعيات "لأن لها سمات خاصة تنفرد بهــا، إنها مطولات منظومة على البحر البسيط، وعلى رويّ الميم، أودعها ناظموها مالديهم من ثقافة بديعية، وبراعة شعرية، بحيث يضمّن الشاعر كل بيت من بديعيته نوعاً بديعياً واحـــداً أو أكثر، تسمية ومثالاً، أو يكتفي بالمثال ضمن البيت الشيسعري كالجنساس، والطبساق، والمقابلة، والسجع، والاقتباس... وكان صفي الدين الحلي ، وهو من العصــــر المملوكـــي الأول، هو السابق إلى رفع لواء البديعيات ، في أول بديعيّة نظمها في ١٤٥ بيتاً، وتشـــتمل على (١٥٠) محسناً بديعياً . ومطلعها :

إن حثت سلعاً فسل عن حيرة العلم واقر السلام على عرب بذي مسلم

وتعاقب بعده شعراء البديعيات نظماً وشرحاً لها بأنفسهم ، ومنسهم في القسرن الهجري الثامن: عز الدين الموصلي.وتلاهُ بعد ذلك: ابن حجة الحموي ،وابسن الحياط الحموي ، وابن القباقيي الحليي ، وحلال الدين السيوطي ، وعائشة الباعونية التي نظمست بديعيتين اثنتين ، مطلع أولاهما:

ف" حُسن مطلع" أقمار بذي سلم أصبحت في زمرة العشّاق كـالعلم ومطلع الثانية:

عن " مبنداً "خبر الجرعاءِ من إضم حدّث ، ولا تنس ذكر البان والعلم

وموضوع أحير من تلك الموضوعات المتميزة في العصر المملوكي عامة ، وعصر السلطان قايتباي خاصة ، ذلكم هو الهزل والدعابة والفكاهة، وما يتبع ذلك مسن مجون وإجماض . بدأ ذلك بأبي الحسين الجزار ، والسراج الورّاق في القرن السابع الهجري ، وحمل لواءه بعدها في القرن التاسع للهجرة شاعر مشهور هو ابن سودون السذي سمسى ديوانه " نزهة النفوس ومضحك العبوس"، وملأه بالقصائد والموشحات التي تحمل طسابع الدعابة والرمزية الساخرة ، واستمرأ الانغماس في الخلاعة والفكاهة، برغم ما كان يعانيه من ضيق العيش وضنك الحياة ، وجاء شعره في ذلك يحمل طسابع النقد الاجتمساعي الساخر ، وقد تقبلته النفوس لأنه كان يتكلم بلسان عصره، صادقاً في تعبيره ، معبراً عسن حياته وحياة بحتمعه ، الفكرية والأدبية ، فطار اسمه، وتنافس الظرفاء في الحصول علمي شعره السذي يذهب كله مذهب الضحك والفكاهة والدعابة ، معتمداً على المفارقسات الطريفة ، وعلى جعل البديهيات أموراً عجيبة تثير الغرابة و تعبث بالمنطبق ،حتى لنكاد نتهم الشاعر بالهذيان والتخليط وننعتسه بالبلاهة والسذاجة ، ونحن نستمع إلى شعره مؤكّداً لنا الشاعر بالهذيان والتخليط وننعتسه بالبلاهة والسذاجة ، ونحن نستمع إلى شعره مؤكّداً لنا

إذا ما الفتى في الناس بالعقل قسد سما تيقن أن الأرض: من فوقها السّسما وأن السما: مِسن تحتها الأرض لم تزل وبينهما أشسيا متى ظهسرت ترى ولكسن أولادي أنسا لسهم أب وامهسم لي زوجة، يا أولسي النّهى

وفي الشمام أقسوام، إذا ما رأيتهم ترى ظهرَ كلِّ منهمٌ وهو مسن ورا ها الشمسُ حالَ الصحوِ، يبدولها ضيا

ذلكم هو شأن الشعر في أغراضه وموضوعاته، والملاحظ أن أكثر شمواء العصر المملوكي كانوا إما من الأدباء الذين يأخذون من كل علم بطرف ، بالمفسهوم الواسم لمصطلح الأدب، وإما من أصحاب الحرف الذين جمعوا بينها وبين الشعر والأدب. كسأبي الحسين الجزار ، ونصير الدين الحمّامي .وقلّ أن نسرى مسن تفسرٌغ لسلادب والشمعر خالصيّن: كصفي الدين الحلي، وابن نباته ، وابن سودون ، وابن مليك ...وحتى هسولاء أسهموا - إلى حانب الشعر- في حركة تأليف الكتب الأدبية والثقافية.

وكثرت المقطوعات القصيرة حول نكتة بلاغية ،أو أجمعية أديبة ،وتسسر إلى الشعر الفاظ فارسية أو تركية ، وقل الابتكار في الصسور والأخيلة، وزاد التكسرار والاتكاء على الشعر الموروث، معنى وتضميناً ، وإن كانت الجودة ملحوظة لدى بعض الشعراء أحياناً ، أو في بعض القصائد . ولكن الضعف والترخص كانا يسسودان رويداً ويداً في أواخر المرحلة الثانية من العصر المملوكي ، لأسباب كثيرة ، منها انحدار الشعرويداً في أواخر المرحلة الثانية من العصر المملوكي ، لأسباب كثيرة ، منها انحدار الشعر

عن مكانته السياسية، وابتعاد العنصر العربي عن الحكم، وجسهل المساليك بالشسعر السعربي، وإعراضهم عن مكافأة الشعراء، الذين أصاهم اليأس من حرّاء ذلسك كلسه، فانصرفوا إلى التعبير عن مكنونات نفوسهم في ما طرقوه من أبواب شعرية أحسرى غسير المديح، حادّين مرةً، وعابثين مرةً أحرى، مبتكرين حيناً، ومقلّدين مقتبسين حيناً آخر.

ومن أمثلة اتكائهم على القدماء ، قولَ ابن حجر يمدح الخليفة المستعين بمصر:

زاكي المنابت،طيّب الأغراس وكأها فسي غربةٍ وتنساسني

فرع نمسا مسن هاشم في روضة كم نعمة لله كانست عنسده فالبيت الأول مأخوذ من قول أبي تمام:

فرع نسما من هاشم في تربسة كان الكفي لها من الأغسراس والثاني مأخوذ أيضاً من قول أبي تمام ذاكراً إحراق القائد التركي" الأفشين":

كم نعمـــةٍ لله كانـــت عنـــده فكأنــها في غربةٍ و إســــار

وقد مرّ بنا بعضٌ من الشعر الجيد، ولا سيما في الغزل والتصوف ، ونضيف إليــه ، على سبيل المثال ، قول ابن حجّة الحمويّ يتشوق إلى مسقط رأسه :

فياجيرة العاصي، إذا ذُقتُ ماءكم ولسولا بقايا طعمه في مذاقتسي فياسساكني مغنى حماة، نعِمتُسم فكم مسرً لي فيها حلاوة ليلية

أهيم كأني قسد ثملت من الشكر للماظهرت هذي الحكاوة من شعري صباحاً ،ولو ألغيتُم في الهوى ذكرى تمرّ بلا نفع وتحسّب من عمري

أما النثو في هذه المرحلة التاريخية التي نتحدث عنها فقد تنوع ما بين نستر يتصف بلسهولة والوضوح، وهو النثر التأليفي، ولا سيما كتب الأدب والثقافة العامة والمحاضرات، كخوانة الأدب لابن حجة، والمستطرف للأبشيهي ، والمسترر الكامنة لابن حجة التسقلاني، وحلبة الكميت للنواجي .. ومابين نثر فني أدبي يعني بجمال العبارة ، ويتأنق في الأسلوب ، كما في مقدمات الكتب ، وتقاريظها ، والرسائل الديوانية والإحوانية ، والمقامات الأدبية وما هو في حكمها، ومن نماذج النثر الفني ما كتبه النواجي المتوفى سنة والمقامات الأدبية وما هو في حكمها، ومن نماذج النثر الفني ما كتبه النواجي المتوفى سنة والمقامات الأدبية وما هو في حكمها، ومن نماذج النثر الفني ما كتبه النواجي المتوفى سنة .

"وبعد ، فقد سألني مَن أمرُه مطاع، ومخالفتُه لا تُستطاع ، أن أجمعَ له من مقـــاطيع الشُرب نُبذةً رفيعةَ البَرِّ رقيقةَ الحاشية ، وأقتطف له من حدائق الآداب زهرةً قطوفها دانية،

ليتره طرّفه في " جنات من نخيل وأعناب " ، ويمتّع ذوقه "بفاكهة كثيرة وشراب"...فجمعت لد في هذه الأوراق مارق وراق ، وأبرزت في وصف الكميت شعر من تفحّـل وأمســى وهو إلى الغايات سبّاق ... "

ولا ننكر أن العجمة بدأت تسري إلى أساليب الكتاب في أواخر العصر المملوكي، فبدا الضعف على هذه الأساليب ظاهراً ، وتسرّبت إليها الألفاظ الأعجمية ، من تركيب وفارسية ، واضطربت التراكيب على أسلات الأقلام والألسنة، فبدا عليها العِوج والهلهلة، وحسبنا شاهداً على ذلك ما نقرؤه في صفحات الضوء اللامع للسخاوي ، والكواكب السائرة للغزي ، وبدائع الزهور لابن إياس ، على الرغم من القيمة العلمية لهذه الكتب .

محمود فاخوري

## المراجع

- ١ الأدب في العصر المملوكي : محمد زغلول سلام.
  - ٢ الأعلام: خير الدين الزركلي
- ٣ بدائع الزهور في وقائع الدهور : ابن إياس الحنفي .
- ٤ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: شمس الدين السخاوي .
- ٥ نحو فهم حديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخة . نعيم الحمصي .

## القساطلوالسبلان فيحلب

جبراتيل غزال.

القسطل لغة: أنبوب من الخزف ينساب منه الماء كما حساء في محيط المحيط للأستاذ البستاني وورد في موسوعة حلب المقارنة للأستاذ حير الدين الأسدي: "القسطل، ويلفظون السين صاداً، الموقع الذي تُغرف منه المياه ثم توسعوا فاطلقوها على الأبسوب الذي تتوزع به المياه في أمكنة من البلد وجمعوه على القساطل" (۱).

أما ما ذهب إليه الأستاذ الأسدي من أن التسمية لاتينية الأصل فهو استنتاج بعيد لأن كلمة Castellum تعني القصر أو البناء المُحصن أما ما رآه جان سوفاجه في كتابه عن حلب من أن كلمة قسطل يونانية الأصل لتطابُقها؟ واسم نبع في إنطاكية القديمة، فالتط\_ابقُ لا يعنى الأصالة؟ والثابت إن الكلمة سريانية الأصل وتعني نبع الماء.

وكلمةُ سبيلٌ تُفيد معنى الطريق وما وضَعَ منها وتُذكّر وتُونت ويَستعملونها محملواً في الطريق المعنوي: في سبيل البر والإحسان. وسبيلُ الله طريقُ الهدى وسبّل جعل في سبيلً الله الله الأستاذ الأسدي وتُطلق كلمة سبيل على توزيع الماء أو غيره مجاناً والكلمة مُولدة بمعنى البناء الذي انشأه أهل الخير وزودوه بماء القناية أو المطر ليشربَ منسه النساس وتُسقى الدواب مجاناً والكلمة سريانية الأصل شبيلو أي الطريق.

وتستعمل كلمتا القسطل والسبيل لمسمى واحد وهو مكان توزيع الماء مجاناً بغسض النظر عن مصدر ذلك الماء وليس هناك معالم خاصة تميزُ القسطلَ عن السبيل وغالبا ما تذكر الكتابات المنقوشة على المبنى كلمة سبيل دون كلمة قسطل فنقراً في حدران المبنى: تم إنشاء هذا السبيل المبارك مع الإشارة إلى اسم المنشىء وتاريخ البناء واسم السلطان الذي أنشىء البناء في عهده ، و لم يكن لأبنية القساطل والسبلان طراز معماري حساص

باحث، ونائب رئيس جمعية العاديات بحلب سابقاً

<sup>(</sup>١) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: الشيخ محمد راغب الطباخ.

<sup>(</sup>٢) الدر المنتخب في تاريخ حلب : ابن الشحنة.

<sup>(</sup>٢) موسوعة حلب المقارنة: خير الدين الأسدي.

والماءُ عنصرُ الحياة مُنذ أن وُحدت الحياة على الأرضْ قال تعالى: " وجعلنا من المساءُ كلّ شيء حي الله وقد غدت للماء مكانة قدسية لدى الشعوب القديمة فكان إله الماء كبير الآلهة فهناك إله للمياه العذبة أبسو وإله للمياه المالحة تيامة وآلهة للبحار ، وعَبَسد اليونان الإله بوزيدون والرومان الآله نبتون والاوغاريتيون الاله اليم مازالت هذه الكلمة تعين باللغة العربية البحر، وكان قدماء المصريين يقدسون النيل ويقدمون له فتاة كاضحية يدعونها عروس النيل ثم استبدلوها بدمية يُلبسونها ملابس الفتاة ويلقونها في النيل في عيد شمّ النسيم. كما عبد السوريون الاله بعل إله المطر ومازال الفلاح يقول حتى اليوم أرض سقي وأرض بعل، أي أرض تُسقى بالمطر.

لقد أجمعت المذاهب الإسلامية على حقين مُعترف هما على الماء هما حـــق الشــقة وحق الشرب ويعني حق الشفة أن لكل مسلم أو غير مسلم أن يشرب من كل نبع أو بــئر أو قناة أو بحمي ماء وأن يَسقي دوابة وهذا حق مطلق في رأي أبي حنيفـــة في المجمعــات المائية كالأنحار والبحيرات وهي الأموال الشائعة، وكذلك في المياه المملوكة كالآبار والبرك التي يُمكن للإنسان أن يستخدمها لارتوائه وسقاية دوابه في حال الضرورة شاء صاحبــها أم أبي بينما يقيد مالك هذا الحق .

أما حق الشرب فهو حق استعمال الماء لسقاية الأراضي من المياه الشائعة أما الميـــاه المملوكة لا يجــوز المملوكة لا يجــوز لمنها .

ومن يطلع على جغرافية سورية ومناخها الصحرواي الجاف يُلاحظ أن دفعات المطر مُوزعة حصراً على أشهر الشتاء والدفعات الأخيرة في شهر نيسان إذا أمطرت، لذا يقسول المثل السائر كل مطرة في نيسان تُحيي قلب الإنسان .

فتبقى سورية غالباً تسعة أشهر تقريباً دون أن تمطل نقطة مـاء والجفـاف مسـتمر والناس عطاش لذا شاد المحسنون القساطل والسبلان في المدن وعلى طرق السفر لاطفـاء ظمأ الإنسان وسقاية الحيوان بحاناً وأي عمل أجل من الخير؟

<sup>(1)</sup> إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: الشيخ محمد راغب الطباخ.

وكان أهالي حلسب يشربون مسن الآبار الجوفية المياه المائلة للملوحة والسني تقسل في فصل الصيف، كما يشربون من الصهاريج المياه الحلوة التي تُجمع من الأمطسار، كمساكانت أغلب دور حلب القديمة مؤلفة من طابق أو طابقين الأول للإقامة وقضاء الحاجيات واستقبال الضيوف والثاني للنوم، وكانت الدار تحتوي على بثر وصهريج علماً بان النسوة كُنَّ يغسلن أسطحة المنازل في بداية فصل الشتاء ويُسعلِطن مياه الأمطار على الصهاريج.

وكان للصهاريج عناية خاصة حيث توضع في قاع الصهريج قطعة حديدية وبعسض قطع من الفحم الخشبي لمنع انتشار الديدان في ماء الصهريج وكان على كل مسن يريد سحب الماء من الصهريج أن يغسل يديه جيداً قبل أن يمسك بالحبل خشبة أن تكون ملوثة حفظاً على نظافة الماء وسلامتها.

أما القساطل والسبلان فكانت تتغذى بماء القناة التي تنساب بانحدار طبيعي مسن ينابيع حيلان وهي عبارة عن ثلاث بُرك مختلفة المساحة تُعرف إحداها ببركه الشيخ والثانية ببركة هيلانة وهي أكبرها وأغزرها وقيل إن هذه القناة هين ابراهيم الخليل عليه السلام وذكر الشيخ كامل الغزي رحمه الله في كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب () إن لكل بركة من هذه البرك مفيضاً في أعلاها يجري فيه الماء قدر غلوة ثم يختلط بماء القناة الوافدة من مقسم نهر القويق وباجتماع هذه المياه في القناة يعظم ماؤهل وتجري في بناء محكم حتى تدخل حلب وقال صاحب جريدة العجائب () : لحلب قنساة مباركة تخترق شوارعها ودورها وحماما في وسبلانها وماؤها عدب فرات وقال ابسن الخطيب () : فماء حلب أطيب وأخف من ماء الشام وطيب ماء حلب أمر مجمع عليه وقد حله على ماء الفرات وأنه جرب ذلك فوجد ماء حلب أصح من ماء الفرات وقد سبقه على ماء الفرات وأنه جرب ذلك فوجد ماء حلب أصح من ماء الفرات وقد سبقه الحمداني الذي قال :

<sup>(°)</sup> نمر الذهب في تاريخ حلب : الشيخ كامل الغزي .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> إعلام النبلاء بتاريخ حلب: الشيخ محمد راغب الطباخ.

<sup>(</sup>٢) الدر المتخب في تاريخ حلب: ابن الشحنة

<sup>(</sup>٨) موسوعة حلب المقارنة : خير الدين الاسدي .

وتسمية "القناة" كما هي عند الحلبيين موجودة منذ العهد الهلنستي ويقـــال بــأن الملكة هيلانة والدة قسطنطين الكبير قد أوصلت في القرن الرابع ماء القناة إلى الكاتدرائيــة الكبرى وهي اليوم المدرسة الحلوية .

. كما اهتم حُكام حلب في العهد العربي بالقناة اهتماماً كبيراً فقد أمر سليمان بـــن الملك الظاهر جهوداً سخية لإصلاح القناة فاتي في عام خمس وستمائة للــهجرة بصنّــاع أخصائيين من دمشق عملوا خلال ثمانية وخمسين يوماً أصلحوا خلالها الأقنيـــة وضبطـــوا مخارجها فكثر الماء فيها وأمر بإنشاء القساطل في المناطق المحرومة وعلى مفارق الطــــرق. وفي القرن الرابع عشر ميلادي سعى الأمير سيف الدين الأرغوني بحلب لجلب ماء ينـــابيع الساجور وسوقها إلى نمر القويق بمجرى طولَه أربعون كيلو متراً وأقام قبل ينابيع حيـــــلان بناء مُوزعاً على نهر القويق يصب في القناية ثلث كمية الماء الوارد في ينابيع الســــاجور ثم تبرع نعسان آغا أحد أثرياء أعيان حلب عام ١٦٤٤م بترميم القناة ووقف عليها مـــوارد الأمطار الشتوية ويباسَ في الأراضي والمزروعات فحاول أهالي حلب إصلاح هذا الجحسىرى فتنادوا وجمعوا مالا قدره ٢١١٥٠٠ قرش فضي لبناء شبكة جديدة عهدوا بالعمل لمتعسهد توسموافية الكفاءة والنجاح غير أنه لما حرج الحكام والأعيان والأهمالي إلى منطقة حيسسلان لاستقبال مياه الساجور بالطبول والزمور أعلموا أن منسوب الشبكة ليس بارتفاع كـاف المشروع الفاشل أية تجربة لإصلاح الشبكة وبقيت ينابيع حيلان وحذها تتخذي القناة السي كانت تدخل المدينة من أسوارها القديمة في الزاوية الشرقية الشمالية حيث يوجسله بنساء خارج الأسوار والثلثين الآخرين إلى الأنظمة والعدانات داخل المدينة في أكـــواز فخاريــة مشوية متداخلة وملتحمة بمادة لاصقة تُسمى اللقومة توصل الماء إلى الجوامسع والمسدارس والدور والقساطل كلُّ حسب الكمية المخصصة له في الحجة الشرعية .

وكان لكل قسطل أو سبيل توقيت ينساب فيه الماء غالباً من الفحر إلى العشاء حيث ياوي الناس إلى بيوهم وينقطع المارة. وحظيت بعض القساطل والسبلان بالجريان المتواصل كقسطل المرعشي وسبيل شبارق والجدير بالذكر أن القنواتية بحكر مهنتهم يحافظون على حسم القناة ونظافة مائها وضبط سيولتها وأوقات انسياها يستوفون أتعابهم مباشرة من المستفيدين فثلث التكاليف تُفرض على الدائرة الوقفية والثلث الشاباني على الحمامات والثالث على أصحاب الدور، وكانوا يقبضون تعويضا شهرياً قدره /٥/ فرنكا من فرنكات يومياً من كل حمام و ١٥٠ فرنكاً في الشهر من كل حامع كبير و / ٥٠ فرنكا من الجامع الصغير و / ٣٠ فرنكاً من كل قسطل وسبيل أو دار وكان للقنواتية رابطة ربما تكون أول نقابة في العالم العربي يُنتخب بحلسُ ادارها بالتصويت ويرأسه شيخ القنواتية .

هذا، وقد اتسع عدد القساطل والسبلان اتساعاً كبيراً. ويقول الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله في كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (١) إن أول قسطل بُني في ذلك العهد كان القسطل الذي بباب الأربعين تحت الرباط بناه شهاب الدين طغريل الأتابك في راس خندق الروم كان نور الدين الزنكي قد أكمل عمل الأسلاف فأمر بتوسيم شبكة القناة لإيصال مائها للرحبة الكبيرة داخل بساب قنسسرين وإلى قسطل الخشابين ثم إلى قسطل حامم الشعبية قرب باب إنطاكية وفي عهد الملك الظاهر غسازي تضاعف عدد القساطل والسبلان إلى أن تعدى الستين .

وشميت القساطل والسبلان إما باسم منشها كقسطل الملك غازي أو سبيل ازدمير أو قسطل بيبرس أو سبيل إبشير باشا أو باسم المحلة التي بُنيت فيها كقسطل الرمضانية وسبيل زقاق الطبالين أو قسطل القصيلة أو سبيل التدريبة أو اتخذت إسمها من شكل أو وضع هيكل بنائها ولون أحجارها كقسطل أبو درجتين أو سبيل عين البقرة أو القسطل الأحضر والسبيل الأسود.

وحرص كل من بي بحسماً دينياً أو مدنياً على إشادة قسطل أو سبيل ملحق بالمبنى ليتيح للناس الارتواء بجاناً، وهو ما نلاحظه في أيامنا هذه عند مدخل أكثر الجوامع ومنها جامع الحرمي الذي يطلق عليه اسم الحرامي لان بردبك تاجر المماليك السلطاني أوصل إليه ماء القناية دون استحقاق شرعي. وكذلك جامع شرف وجامع ابشير باشا وحسامع

<sup>(</sup>٩) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: الشيخ عمد راغب الطباخ.

العثمانية وغيره إضافة إلى مداخل الخانات كخان الصابون وخان الوزير وخان الجمــــــرك وغير ذلك كثير. فالقساطل والسبلان في الواقع شواهد على الطراز المعماري الإســــــــلامي الحلبي الأصل في العهود التي توالت على هذه المدينة بدءاً من العهد الأموي وحتى الأيـــوبي والمملوكي والعثماني .

وقد تحلّت تلك المباني بميزات خاصة عائدة لكل عهد شيدت خلاله ، كما حظيت بعض القساطل والسبلان بأعمال تزيينية جمالية ذات سمات محلية أبدع في صنعها المعمال الحليي مع المحافظة على التقاليد الدينية وبما ينسجم مع نفسية أهل المنطقة. كما تُعتبر الكتابات المنقوشة على أقواس وجدران السبلان عبارة عن سجل حي لتاريخ المدينة حيث كان يُسجل عليها اسمُ المنشىء وكافل المدينة واسم السلطان المالك وتاريخ البناء واسم المعمار كما هو وارد في كتابة قسطل الجاويش مثلاً وهو كما يلى:

"انشأ هذه السبيل المبارك العبد الفقير إليه تعالى حمزة الجعفري في أيسسام مولانا السلطان الظاهر أبي سعيد برقوق أمير المؤمنين ٧٩٣ ". وما ورد في كتابه قسطل الغرايين: أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك الطونبغا الناصري غفر الله له وعفا عنه وذلك في أيام دولة يولانا السلطان الملك الناصر محمد عَرَ نصره في شهر ربيع الأول ٧١٧ه... ومن الجديسر بالذكر أنه كان للقساطل والسبلان أيضاً دور اجتماعي هام حيث يتواجد سكان الحسي من جميع الملل حول هذا المورد المائي فيتعارفون ويتآلفون وتتنامى بينهم روابسط المحبسار والأخوة. وفي أوائل هذا القرن تحققت في حلب لهضة عمرانية بفضل همة واليها المعسسار رائف باشا الذي نفذ أكثر من خمسين مشروعاً من فتح طرق جديدة و تعريض بعسض الطرق وإقامة جسور وإنشاء أبنية بإرشادات المهندس شارتيه العامل بمعيته ومنها إنشاء المرحوم كامل الغزي في كتابه لهر اللهجب في تاريخ حلب (١٠٠ أما منتزه السبيل فقد بدأت المرحوم كامل الغزي في كتابه لهر اللهجب في تاريخ حلب (١٠٠ أما منتزه السبيل فقد بدأت المبلدية بتعميره في باحة السقاية القديمة المعروفة باسم سبيل الدروايش سنة ١٩١٤ للهجرة وكان القسم الأعظم في عرضه جارياً في تصرف المحامي جرجي خياط فتسبرع بما هسو متصرف به من هذه الفرصة وبنت البلدية عليها سياحاً عظيماً وعمَّرت على ظهر السبيل في رأس دكّته غرفتين جميلتين وملأت باحته بالغراس المتنوع من أشجار وأزهار وعملست

<sup>(</sup>١٠) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: الشيخ محمد راغب الطباخ.

في وسطه حوضاً صناعياً على هيئة حوت طبيعي يجري إليه الماء من بئر قريب ويُرفع منه الماء بواسطة دولاب أميركاني يدور بالهواء وبلغ محيط الحوض ٣١٠ أذرع وعمقُه ذراعاً ونصف. ومن آثار الوالي المعمار المنتزه المعروف بالمنشية وهي حديقة جميلة في محلة العزيزية غرست في تربتها أشجار وأزهار شملت حوضاً صناعياً يمثل مضيق الدردنيل أقيم في الجهة الشمالية منه مُرتفع صغير ينبع منه الماء بطريقة صناعية كأن الماء يتفجر من عدين طبيعية يغذيها بئر نصبت عليه مضخة تعمل بدولاب الهواء. وقد سعى المحامي حرحسي خياط إلى جمع المال لتغطية تكاليف الحديقة والقسطل وتبرع من ماله الخاص بثلاثمئة ليرة عثمانية ذهبية صرفت في تزيين الحديقة ثم تبرع سكان محلة العزيزية بنفقة بناء المحفر.

وما زُلت أذكر القسطل المبني فوق بئر قد وضع عليه مضخة تعمل بفعـــل دولاب الهواء وقد غطت سطح القسطل قبة حجرية كلسية من قطعة واحدة آية في فن النحت و لم يبق من معالم القسطل إلا القبة المطروحة على الأرض. أما الحديقة الفناء فقد اصبح نصفها مخزناً لبيع النباتات ونصفها الآخر مِرآباً لسيارات الشرطة.

وفي أوائل هذا القرن توسعت المدينة وكثر سكانها وشح ماء القناة وتلوث فاضطرت البلدية لإيجاد مورد آخر للماء ففي عام ١٩١٦ جلبت بلدية حلب ماء عين التل بأنابيب معدنية إلى حوض كبير في حي النيال ومنه أوصلت الماء إلى المناطق الجاورة ووضعت أعمدة جديدة في رأس كل منها حنفية عند مفارق الطرق والساحات ليتسين للناس نَهُلَ الماء بحاناً.

وأذكر أنني كنت أشاهد صفوفاً من الناس حاملين التنكات أو السطول ينتظر كـــل واحد دوره لتعبثة وعائه وكثيراً ما كانوا يتضاربون بالسطول في سبيل أفضلية الدور .

وخلال هذه الأزمة إثنهن بعض أصحاب الدواب بيع ماء عين التل حيث كـانوا يضعون في جانبي ظهر الدابة تنكتين مملوءتين بماء عين التل يمرون بما في أحياء السكن الميسورة يبيعون كل تنكة ماء ببرغود صغير، ونظراً لتلاعب الباعة الذين أخذوا يملون تنكاهم من مياه أبار حلب وضعت البلدية مراقبين عند نبع عين التل للتأكد من تعبئة الملء من النبع ثم يختمون فتحة التنكة بالخاتم الرسمي ويتقاضون قرشاً فضياً واحداً عن كل تنكة. كما عمد بعض سائقي السيارات العاملين على طريق حلب \_ اسكندرونة إلى المتاجرة

بماء نبع العاتق فكانوا يتوقفون في قرية بيلان لملء تنكاتهم من النبع ويبيعون كــــل تنكـــة بعشرة قروش فضية .

وقد راجت هذه التجارة وتهافت الناس على شراء ماء عين التـــل ومــاء العــاتق وانصرفوا عن شرب مياه الآبار اعتقاداً منهم أن مياهها تسبب الاصابة بحبة السنة أو حبــة حلب إلى أن تبين في النتيجة أن الإصابة ناتجة عن لدغة ذُبابة سامة .

وتبين فيما بعد أن ينابيع عين التل وعين البيضاء وعين الميدان غير كافية لسد الحاجة فتشكلت في عام ١٩٢٦ شركة غايتها جلب الماء العذب من الينابيع المحاورة لمنطقة حلب كعين المبارك وعين الجحش وغيرها والاستعانة بالمياه الجوفية المستخرجة من الآبار الارتوازية. وقد أوصلت الشركة الماء العذب إلى بعض الدور ولكن كمية الماء كانت غير كافية فقررت الحكومة إجراء دراسات جدية لجلب ماء لهر الفرات ومن أقرب مكان وقد أختيرت قصبة مسكنة على بعد ٩٠ كم من حلب وبدأت الأعمال في عام ١٩٥١ وانتهت المرحلة الأولى عام ١٩٥٦ بتأمين ٩٠ ألف متر مكعب يومياً، ثم نفذت مؤسسة المياه الحكومية المرحلة الثانية بجر كمية إضافية قدرها ٩٠ ألف متر مكعب وقدد واصلت مشكورة أعمالها الحميدة إلى أن أمنت للمدينة جميع احتياجاتها من الماء مع أن عدد سكان حلب تعدى المليونين وتوسعت المدينة أضعاف ما كانت عليه في الجهات الأربع وخاصة على مرتفعات الجهة الغربية والشمالية.

وتتبع القساطل والسيلان أنظمة قانونية مختلفة فإما أن تكون تابعة بطبيعتها لوضع البناء المتصلة به وأما أن يجعل منها منشئوها وحدةً عقارية مستقلة يوصى لها بميزات متاصة تتمتع بها. وكان المنشيء في بعض الأحيان لا يكتفي بتحمل نكساليف بناء القسطل والسبيل بل يرصد له أيضاً مداخيل عقارات عدة بغية المحافظة على حسم البناء وتسأمين سيلان الماء ودفع رواتب العاملين ورواتب القراء عند الاقتضاء كما نراه في السبيل السني انشأه أحمد بن حليل الخباز التونسي المعروف بالجرماني سنة ١١٨٦ للهجرة لقد اشسترط أن يُصرف كل يوم ٣٠ اقحة (والأقحة عملة فضية صغيرة) لعشرة قراء كل بواحد منهم يقرأ جزءاً في هذا السبيل و٣ أقحات تعطى للمراقب على القراء على أن يقرأ هوايفاً ومسن جمعية سورة الكهف و ٣ أقحات لرجل يقرأ في السبيل " دلائل الخيرات" في يوم الجمعة عمية طادم السبيل و ٣٠ أقحة لشعال القناديل و ٣٠ أقحة قيمة زيت و ٣ أقحسات

لتصليح الطاسات والزناجير والسطل و ٨ أقحات للمتولي. وهكذا اتسممت القساطل والسبلان بمسحة قُدسية وبروح فياضة من التقوى كما تشير هذه الكتابة من بعض السبل: "انشأ هذه السبيل المبارك المقر الاشرف العالي المولوي المالكي المحدومي الكالسيفي يلبغا الصالحي كافل المملكة الحلبية المحروسة أعز الله أنصاره من ماله الخاص إبتفله لوجه الله تعالى بُغية يقيه العطش الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلسس سليم من ربيع الأول ٢٤٦ ". هكذا أشاد الأجداد الكرام تلك المباني بروح التقوى لوجه الله تعالى وخدمة للانسان من أية ملة كان فالناس كلهم عباد الله ولا غرو إذا ما اشستهر أهالي حلب بالتقوى والإنسانية وأبل الأخلاق فقد شهد لهم بذلك القريب والبعيد فقسال ابن خطيب الناصرية (١١): إن حلب من الأرض المقدسة وأن أهل حلب من خيار أهسل الأرض. وقال شوفاليه دارفيو قنصل فرنسا بحلب في القرن الثامن عشر لقد امتاز أهسالي

ويا حبذا لو حافظنا على تلك المباني الأثرية لتبقى شواهد على تقوى سكان حلب وإنسانيتهم وحفاظاً على الآثار المعمارية الجميلة من الفن الإسلامي الحلبي الأصيل والسي هي أيضاً سجلٌ ثابت لتاريخ المدينة، وإذا كان لا بد من هدم بعض السبلان فسإن مسن الأفضل نقلها إلى أقرب مكان تُنصب فيه وتحاط بحديقة صغيرة من الزهور لتبقى دومساً شواهد على تراث هذه المدينة الحضاري وعلى نبل أخلاق أهلِها وتعايشهم الأحوي ممسا ميز حلب عن غيرها من المدن واكسبها صفة المدينة العامرة بتعاضد أهلسها وترابطهم الاجتماعي البديع.

حلب على جميع البلاد العثمانية بتقواهم وحسن معاملتهم ومجاملتسهم ولطفسهم وهلذه

الأخلاق سجية فيهم لا كلفة فيها(١١).

<sup>(</sup>١١) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: الشيخ محمد راغب الطباخ

<sup>(</sup>١٢) الدر المنتخب في تاريخ حلب: ابن الشحنة .

### لمجهة حلب

## د . عبد الرحمزدركزبلي

ينظر كثيراً من اللغويين العرب ، إلى كلّ من يتصدى لـــدرْس اللــهجات المحلّيــة (العاميّات) ، نظرة الاستهجان والمقْت ، وحجتهم في ذلك ألها لا تنفع ولا تُجدي ، بـــل تقود إلى التفريق بين العرب والمباعدة بين أبناء الأمة الواحدة ، فهي إذا دراسات تحقّق مــا يتطلّع إليه المستعمرون.

ويرى فريق آخر أن دراسة العاميات لا تخلو من خير ، فهي أولاً تُرضي شيخفَ الناس وتشبع نزوعَهم إلى معرفة أصول الألفاظ التي بها يتخاطبون وإلى قواعد اللغة التي بهلا يتعاملون ، وهي ثانياً وسيلة ناجعة تعين على كشف قوانين الفُصحى ومعرفة أسرارها نظراً للصلة الوثيقة بينهما .

أمّا نحن فنرى - مع اعتزازنا بالفصحى وتشبّننا كها - أنّ دراسة العاميـــات شيءً والدعوة إلى تعليمها شيء آخر ، ولا نحد حَرَجاً في دراستها والاطلاع على أســـرارها . ولا بد - ههنا - من الإشارة إلى أن اللغويين في الغرب فرغـــوا مــن دراســة لغــاتمم ، وأشبعوها بحثاً ، ولم يكتفوا بذلك حتى عمدوا إلى دراسة اللغات الميّتـــة كالهيروغليفيــة والأكادية والإبلويّة وسواها بل درسوا لغتنا الفصحى وسائر اللغات الساميّة ، ثم راحـــوا يدرسون لهجاتنا المحلّية أيضاً يحدوهم إلى ذلك رغبة عارمة هدفها دراسة قوانين اللغــات البشرية لاستخلاص الحقائق المشتركة بينها والانتفاع كها .

وقبل الخوض في لهجة حلب لا أرى بأساً في الحديث عن اللغة Language والفرق بينهما لقناعتي أن كثيراً من الناس لا يعرفون ما الفرق بينهما . وباختصلر شديد أقول إن كل لغة تتعرض – مع مرور الأيام واتساع المكان – للانشعاب والانقسام ، فتنشأ عنها لهجات تحمل في أوّل الأمر كثيراً من خصائصها ، ومع تتابع السنين تسزداد الفروق بين هذه اللهجات نفسها حتى يغدو التفاهم بسين أصحباب هذه اللهجات مستحيلاً، وعندئذ تصبح لغات ، ثم لا تلبث كل لغة أن تتفرع بدورها وهلم جسراً . ولا بد لي من التنويه أيضاً إلى أن بعض اللغويين يرى أن اللهجة فرع من أصل صدرت عنسه وانحرفت حتى غدت مشوّهة بالنسبة إليه لذلك يُعرض عنها ولا ينظر إليها بعين الاحسترام

<sup>\*</sup> رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة حلب

والتوقير وهذا سائد عندنا على حين يرى اللغويون الغربيون أنّ اللهجة لا تقل أهميّة عـن الأصل. بل يعتقدون أنّ سنة اللغة التطوّر .ولكلّ من الفريقين أسبابٌ تحمله على اتخــاذ موقف خاصّ.

ومن الأمور التي أرغب في الإشارة إليها أيضاً أن دارسة لهجةٍ مــــا أمـــر في غايــة الصعوبة ولا يمكن أن يُتناول في وقت محدود لذلك أرجو مـــن الســامعين الأكــارم ألا يطالبوني بالإحاطة وحسبي أن أقفهم على أبرز الظواهر في هذه اللهجة ( لهجة حلب) .

وبوُسعي إجمالُ هذه الظواهر في الأمور التالية : ( القلب المكــــاني ) . (الإبـــدال) (النحت) (الاقتراض) . (التشقيق) (البلي والاهتراء) (التقليص ). (المدّ والمَطْل) .

### القلب المكاني:

عرفت لهجةُ حلبَ ظاهرةَ القلب المكاني metathesis ، وتتلخّص هذه الظاهرة بقولنا إلها نوع من الاختلال في ترتيب أحرف الكلمة غايتُه التسميل في النُطق والتيسيرُ في اللفظ، وإليكم بعضَ الأمثلة عليه :

[ سدّاجة]، أصلها : سَجّادة ، وهم يقولون : " اشترى سدّاجة عجمية " .

[ مَعْلقة] ، أصلها : مِلْعقة ، لأنها آلة اللَّعْق أي اللحس . وهم يقولون : " كل يـــوم عند الصبح بياخدله معلقتين زيت كردي " .

[ انجعز] ، أصلها : انزعج ، وهم يقولون : " لا تنجعز / إش جعزك / ليش مجعوز" .

[ جوز ] ، أصلها : زُوْج ، وهم يقولون : " جوزا تجوّز عليها وطقًا بضرّة " .

[ ينعل ]، أصلها يَلْعَن ، وهم يقولون : " ينعل شرفه / ينعل أمّه على أبوه" .

[ سكيبة ] والأصل فيها : سبيكة . وسبائك الذهب معروفة ، وهـــــم يقولـــون . " حوزا أخدلها سنارتين وسكيبة ".

 [ حتربيل] والأصل فيها : زَنْحَبيل (١) ،"ومن أمثالهم:"إش عرّف الحمــــير بـــأكل الجتربيل ؟ "

[اندرخ] يقولون: "عطينا الدّوا من هون قام اندرخ" وواضح أنه مشتق من الخَــــدَر أو التخدير.

[لبيد] والأصل فيها: بليد، والعامة تقول: "مرته لبيده "أي غبيّة.

[ هكل ] والأصل فيها: هلك ، وهم يقولون: "عجز هكل ما كانوا يعطو ياها". [أهبل] والأصل فيها: أبله ، وهم يقولون: "لك يا أهبل" و" الهبل" و" مهبول". [ كحت ] والأصل فيها: كدح ، وأهال جلب يقولون: "عم يكحت طول النها،

[ كحت ] والأصل فيها : كدح ، وأهالي حلب يقولون :" عم بكحت طول النهار الله لقمته "

[ تفقفق ] . يقولون :" صرله يومين عبتفقفق بمرته " والأصل فيها : يتأفّف .

[ خفس ] يقولون : " خفس الكرسي / خفس التخت " والأصل فيها : خسف

[ زلغط ] والأصل: زغرد . ابدلوا الراء لاماً وقدّموها .

[انغلب] ، يقولون: "انغلب بمل شروة" يريدون: انغبن ، والغَبْن معروف في البيع.

[جنزير] ، يقولون : " ربّطوه بالجنزير " والأصل : لللهِنجير (٢٠) أي السلسلة .

[نقْره] يقولون: "حماته نقزة" يريدون ألها نَزِقة أو عصبيّة المزاج.

#### الإبدال:

وهو ضرب من الانحراف الصوتي ، يتلخص في تعديل الأصوات قليلاً مسن أحسل التسهيل في النطق وبسبب المحاورة للغات أحنبية . ويُلاحظ على الإبدال في لهجة حلسب أنه يتّجه من الهمس إلى الجهر ، أي من الرقة إلى الغِلظة عموماً وإليكم أشهر الإبسدالات التي تعرّض لها كل حرف :

<sup>(</sup>۱) عُشب ذو عروق له عُقد حِرِّيفة . والكلمة هندية الأصل ، دخلت إلى الفارسية ثم إلى العربية ، وقد وردت في القرآن الكريم : " ويُسقَوْن فيها كأساً كان مزاجُها زنجبيلاً " . [ الإنسان ١٧]

<sup>(</sup>٢) والكلمة فارسية الأصل.

#### الهمزة:

\* أ → ع، نحو: (تلكأ لله تلكع)، (تبحراً لله تبحراً عنين) (أنسين عنين) (جأر معر) (إذا كان عنين) (جأر معر) (إذا كان معر) السباء

\* ب → → ◄ م، نحو ، جعبة ◄ جعمة ) يقول ون : "شمي مما وطالع ممن جعمتي"و (تبختر –تمختر) (بسكويت – مسكويت) ، (بسكليت – مسكليت).

\* ت \_\_\_\_ د ، نحو : (حتفة – حدفه) ، (انتقر – اندقر) السفاء :

ث ــــــ ص ، نحو: (تلویث - تلویص) ، (تشبث - تشبیص) ، (لبت - ربص) (طبیت - تشبیص) ، (لبت - ربص) (عثمان - عصمان )

ث \_\_\_\_ د، نحو: (مثقب - مدقب)، (برغوث - برغــــود)، (ثقافــة - دقافة),

ث ــــ ط، نحو: (ثريا - طريا)، (أبو حبيث - أبو حبيط).

ث ــــــ ش، نحو: (ثُلّة ـ شلّة)، (غوّث ـ غوّش) ( بحث ـ بحبش ).

ث - → تختیر ) (رَمُثَلُ مَثَلُ ) (مُثَلُ مَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الآرامية ، وأمثلته كثيرة : ( أَثَـــر - اللّٰهِ ) (مُثَلُ مَثَلُ ) (ثُفُل - تُفُل ) (تُؤلول - تالول ) (عُثّ - عتّ) (ثلج - تلج ) (ثــوم - توم ) (ثور - تور) (ثوب - توب ) (ثأر - تار) (مُثلّم - متلّم ) (ثِقْل - تقـــل) (وراثــة - ورآته) (بَعَث - بعت ) (قِثّاء - قتّاء ) (ثَخين - تخين ) (تثاءب - أتّاوب ) (كثير - كتير) (ثَنَى - تنى ) (ثريد - تريت ) (لُثْغة - لَغْته ) (مُعَثّر - معتّر ) . (أنثى - انتايه ) (عثمان - عتمـــان ) (تخثير - تختير ) .

على أن أكثر الثاءات اليوم أصبحت سينات ، والأمثلة كثيرة لا تحتاج إلى سرد . السدال :

د ـــــــ ت: (كدح - كحت) (نُكَد - نُكّت : نُكّتله عيشته).

السذال:

ذ → د : وهو إبدال طاغ ، نحو : ( ذَنَب - دنب) ، ( ذَكر - دكر) ، (ذب - - دبح) درج وعدب وبند بالدر - بدر ) (ذَبل - دبل) (ذاق - داق) (ذقن - دقن) (أخد - دبح ) (غذن - عدب ) (بذر - بدر ) (ذَبل - دبل ) (خذب - كدب ) (نذل - ندل ) أخد ) (أذن - إدن ) (ذريره - دريرة ) (مئذنة - مادنة ) (كذب - كدب ) (نذل - ندر ) (خذِق - حدق ) (يلذع - يلدع ) (سميذ - سميد ) (العذراء - العدرا) . على أن اللهجة اليوم عدلت عن الدال إلى الزاي (كِذْب - كزب ) (ذكر - زكر ربه) (جَذر - جزر) (قذارة - قزارة )

ذ \_\_\_\_ فراع - ضراع ).

ذ ــــــ ت : وهو إبدال نادر ، من أمثلته : ( نبيذ – نبيت ) .

السين:

س\_\_\_ ش: ( سُنْبل - شُنْبل) ، ( کُردوس <sup>(۱)</sup> - کردوش).

س\_\_\_\_ ش : وهو كثير ، (حسرة – حصرة : ياحصرتي على بنتي ) ، ( جَــوُس – جرص) (أشوس – أشوص ) (مسمار – بصمار ) (سُرْم – صرم ) (بسيطة – بصيطة) .

الشسين:

شــــه : (شُجاع - سُجاع) ، (شجر - سجر) ، ( سروال - شـــروال ) ، ( شارد - سارد)

الصاد:

ص ـــهظ: ( صغیر - ظغیر) ، ( سرطان - ظلعطان) ، (باص - باظ) (قصـــد قظد)

الضساد:

ض — ◄ د: (غضاره – غدارة) ، (ضيّق – ديّق) ، (ركض و ركد). ض — ◄ ظ: (ضابط – ظابط) (مضبوط – مظبوط) (فَضْلة – فَظلة) (ضـم-ظمّ).

<sup>(</sup>١) الكردُوس: العظم المغطّى باللحم.

ض\_\_\_\_ ص: (ضايع - صايع) ، (قبضه - قبصة) ، ( اضّجع - انجعص ) . الظهاء :

ظ \_\_\_\_\_ ظرف \_ ضرف) (تنظیف \_ تنضیف) (أظاف\_\_\_ أضافسیر) (أطافور و أضافسیر) (عظم َ حضم) (حظم َ حضم) (حظم َ حضم) (النظر - النضر) (طُهر - ضهر) (ظَهر - ضهر) (يقظه و أقضه)

ظ\_\_\_\_\_ ط: وهو قليل ، نحو: (يتلمّظ - يتلمّط) (ناظور - ناطور). ظــــــ ز: وهو قليل ، نحو: (ظريفة - زريفة).

#### العمين:

ع --- غ : نحو ، (عميق - غميق) (عبق - غبق ).

الغين :

غ ـــــ خ : نحو (غسيل ـ خسيل ) ، (غنّة ـ خنّة ) .

القياف:

ق \_\_\_\_ ، وهو كثير جداً : (قُلب – ألب ) ، (قمر – أمر ) (نقد – نأد )

ق ـــــه غ: وهو نادر ، نحو: (قدر ـ غضر)

ق --- کُوّاد ) . ( قوّاد - کُوّاد ) . (بقّارة - بکُارة ) .

السسلام:

ل \_\_\_\_ نحو (إسماعيل - إسماعين)، (برتقال - برتقان)، (مليح - منيح). المــــ :

م → → بنحو ( مسمار - بصمار ) ( مشـــيمة - بشــيمة) ( مقدونــس - بقدونـس ).

\* \* \*

#### النحـــت :

 [ إشبك] ، أصلها : أيّ + شيء + بك ؟ . والحلبي يقول : " اشــــبك شـــايف. حالك؟".

[إشلونك] ، أصلها: أي + شيء + لونك ؟.

[إشلي] ، أصلها : أي + شيء + لي ؟ . وهم يقولون " إشلي بمل ضيقولـــو ". " إشلى بمل ميت لأغسلو" .

[اشقد]، يقولون " شقد صار عمرك البركة ؟ " . و" اشقد معك ؟ " . وأصلها أيّ + شيء+ قد(ر) ؟ . وأهل دمشق يقولون : قدّيش .

[ إشّو ]، وهي كثيرة الدوران في كلامهم ،يقول الحلبيون "إشّو الخــــبر ؟"و" إشّــو الإسم بالخير؟". والمؤنث منها : إشّي ، كقولهم : "إشّي الحكاية ؟ " . وأصلها : أي شيء هو / هي ؟ ، وفي لهجة دمشق يقولون : شُو ، وفي إدلب يقولو : أ شو

[هلّق] يقول الحليي: " هلق وصلت " وأصلها هل + وقت . وفي لهجات أخــــرى يُقال : هلْقيت . وهلّقنه . و ألحز وهسّع والأصل : هل لحظة وهل ساعة .

[لسّع] يقولون: "صار عمره تلاتين سنة ولسّع ما تجوّز" وأصلها: لــ + الســـاعة وقد يدخلون عليها الضمائر، نحو: لسّعته عزّابي. وأهل مصر يحذفون العين ، فيقولــون: لسّا ( ومن هذا أغنية أم كلثوم: لسّا فاكر؟).

[بدّي] والأصل: بودّي وعند السرعة تسقط الياء، فيقال: "إش بدقلّك؟".

[فَسُط] يقول الحلبي " بدّي أبزق فسط وجو " يريد : في وسُط ، ومـــن أقوالهــم الدارجة " إشلي فسطل المنه" ، " وإشلك فسطو " وهذه ذات دلالتين ، فإمّا أن تكون بمعـنى التعجّب ، وإما بمعنى لاتتدخل في شأنه .

[منلّك] يقول الحلبيون " منلّك هل خاتم ، منلّك هسّاعة" . والأصل : مـــن أيـــن لك/ لك.

[مشان] يقول أهالي حلب " مشاني تركو هل مرّه" ومعناها : من أجلي ، ومن أقوالهم أيضاً : " هي موكويسه مشانك " " باع بيته مشان يلعب قمار " . وأهل مصلى يقولون : عشان.

[منين] أصلها: من أين ، إذا قلت لأحدهم اشتر هذا البيت قسال لسك: "منين المحصرتي"

[ بلاش ] معناها : بخمّاناً ، وأصلها : بـــ + لا + شيء، ومن أمثالهم " البــــــلاش لا ش" . ومن أقوالهم : " ما في شي بلاّش ، كله بدو حطّي" . [ بعدين ] أصلها بعد + أن . ومن أقوالهم " بشوفكم بعدين " " خطبـــوا البنـــت وبعدين قلبو عنّا" ومن الحلبيين من يقول : بعدون .

[ معلش ] أصلها : ما + عليه + شيء ، يقول الحلبّي : " معلش في ألله "

[ حَلُّكَ ] يقول الحلبي " ما حلَّه يستحي على وجو ويدفع اللي عليه " وأصلـــها :

حان له و" ما حلُّك تشرفنا ". أي : أمَا حان لك أن تشرّفنا ؟!.

[كنّي /كنّيا] من أقوالهم " ما عدنا نشوفا كني /كنّيا بجوزت " والأصل: كـــأبي به / بها.

(عَمِنّي) يقول الحلبي "عمني ما عطيناهن البنت صاروا يحكـــو"، ويقـــول الولـــد لأبيه: " يوب سقطت في الفحص "، فيردّ عليه الأب "عمنيّك حمار ". والأصل في هـــذا أ + مِن + أن .

(عمبكتب / عَمْبشرب / عَمبساوي التحت ) أصلها: عمّال + ...

### الاقتىراض:

تأثرت لهجة حلب ، على غرار سائر لغات المعمورة ، بالشعوب المحاورة والغازيـــة والُقيمة والطارئة نظراً لموقعها التجاري الهام ولكثرة احتكاكها بالشعوب الغريبة ، وأبــرز اللغات التي أثرت فيها الآرامية والفارسية والتركية والفرنسية .

### الآرامية:

أخذت حلب عن اللغة الآرامية بعض المفردات مثل:

| Carso  | عرش    | mastabto        | مصطبة | candilo | قنديل        | hüho    | خوخ    |
|--------|--------|-----------------|-------|---------|--------------|---------|--------|
| šfito  | سفينة  | tabl <b>e</b> o | طبل   | zrīzo   | عقل/زكي      | hemso   | حمص    |
| šoqito | ساقية  | arbüno          | عربون | ḥotmo   | خاتًم        | frīko   | فريكة  |
| šlah   | شُلَحَ | notüro          | ناطور | hesf    | خزف          | tibno   | تبن    |
| šţaf   | شطف    | ḥobito          | خابية | zobůno  | زبون         | füglo   | فحل    |
| šqal   | شقل    | semsoro         | سمسار | ekarbo  | <b>ع</b> قرب | fatiho  | بطيخ   |
|        |        | sargo           | سرج   | tamsih  | تمساح        | sfarglo | سفر جل |
|        |        | kaškül          | كشكول | sahlto  | سخلة         | rümono  | رمان   |

| qaşobo   | قصاب         | küzbarto       | کزبرة ٥               | habiso         | حبيصة        |
|----------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|
| qaṣro    | قصر          | karoto         | كراث                  | <u></u> hardlo | خردل         |
| qorüro   | قارورة       | qtuto          | قتاء                  | tümo           | ثوم          |
| qürbono  | قر بان       | lefto          | لفت                   | rīhono         | ريحان        |
| obto     | غابة         | (do            | روهي يونانية rakinon  | ) durqino      | دراق         |
| šawţo    | سَوْط        | debšo          | دبس                   | gübno          | جُبن اکل     |
| šüqo     | سوق          | kaworo         | كوارة النخل           | șafșofo        | صفصاف        |
| siogo    | سِياج        | šetlo          | شتلة                  | ḥziro          | حترير        |
| sahro    | شهر/ القمر   | nono           | نعناع                 | ḥardono        | حردون        |
| naḥnaḥto | نخنخة/ حنجرة | <b>€</b> afşo  | عَفْص                 | faḥlo          | فَحْل        |
| nouro    | ناعورة       | dolīto         | دالية                 | kebšo          | کبش          |
| nagoro   | بخار         | <b>c</b> elīto | علّيه/ غرفة           | zawraqo        | زور <b>ق</b> |
| margo    | مرج          |                | ني اليونانية tanagra) | tangiro        | طنجرة        |
| šațüro   | شاطر         | thino          | طحين                  | qübo           | قبعة         |
| ṣalmo    | صنم          | sakīno         | ساطور                 | zgūgīto        | زجاج         |

#### الفارسية:

جاكوجه cakoč "مطرقة".

أسبيداج sefidab "الرصاص الأبيض "، تكتب الفارسية: سفيد آب. إبريق مركبة من آب: ماء + ريز: ساكب / صاب pabuç: مركبة من با: رجل + بوش: غطاء، وهي في التركية أيضاً: pabuç: بول طابع pul وهي تعني "المال " تازة طازج taze تنزة عطاء مسرير taht تخت سرير hord شوبك جوب: خشب + ــه: علامة النسبة. شوبك مركبة من se: ثلاثة + بوسه buse " قُبله " [ لا مبتون 209 ].

salvar تكتب بالفارسية شلوار شروال طربوش مركبة من سَرُ : رأس + بوش : غطاء . غليون وهي في الفارسية qalian بانجان وهي في الفارسية badenjan بازار baxar ليوان eivan بارود barut بخت baht "حظ" خاكى <u>h</u>aki " ترابي " خانم hanom "سيّدة". درویش darviš "فقیر" دشمان došman "عدو". بشكير مركبة من بيش piš : أمام + كير : آخذ بحلوان pahlavan " بطل / رياضي " . " حنكال " cangal . " زنبيل تambil زنبيل کفکیر معرّب کف kaff + کیر: آخذ مركب من كف + جه : علامة تصغير جمجاية dastur : إذن / سماح دستور بوست :حلد + آر : زينة بصطار بسماشكه بشت: ظهر + مازه: عظم daste مجموعة / رزمة لقن (۱) فارسية lagan وفي التركية: legen لشّه جثة في الفارسية las تكتب لاشه kenar جانب / شاطع كنار ر . جفت بندقية من الفارسية عمل الفارسية على فيها: زُوج. بيجاما

<sup>(</sup>۱) وتكتب : لكن ( راجع لامبتون 204 )

## التركية

|                 |                     |                |                      |          | A Grand Street     |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------|
| " شىحاطة"       |                     | [ ألجين ]      | "فاسد / تالف / عفِن  | Gürük    | [جرك]              |
| "احتياط"        | -                   | [ يدك ]        | "قارورة ضحمة "       | damacana | [ دبحانة ]         |
| " مكشــوف /     | açik                | [ آجق ]        | " جمهور / حشد "      | kalablik | [ قلبالق ]         |
| عارٍ "          |                     |                |                      |          |                    |
| "تُكنة"         | kisla               | [ قشلة ]       | " بطل "              | kahraman | [ أرهمانية ]       |
| "طبعة "         | damğa               | [دمغة]         | "هَريب"              | kaçak    | [ قجق ]            |
| "طبق ضخـــم     | lenger <sub>.</sub> | [أنكري]        | "مُستح الأراضي "     | kadastro | [کا۔سترو]          |
| عميق"           |                     |                |                      |          |                    |
|                 | pastirma            | [بسطرما]       | "ضمان"               | sigorta  | [سوكره]            |
| "لوازم الأحذية" | keresta             | [كرستا]        | "موقد/ فرن"          |          | [<br>[صوبة]        |
| "ديوانــة مـــن | kerevet             | [كرويت]        | "خطأ / جُرْم"        | suç      | ۔<br>[صوح]         |
| الخشب "         |                     |                | •                    |          | ي چي               |
| "مركــــنز      | tekka               | [ تكيُّة ]     | "عُصارة العنب "      | sira     | [شيرة]             |
| للدراويش"       |                     |                |                      |          |                    |
| "ميمون/مبار"    | uğurlu              | [ أوغرلي ]     | "قنينه"              | şişe     | [شيشه]             |
| على كــــل      | ancak               | [ أنجق ]       | "نعل / قاعدة "       | • •      | [ضبان]             |
| ال/فقط / لكن"   |                     |                |                      |          | - · -              |
| "صينيّة صغيرة"  | tepsi               | [ تبيسّة ]     | " کیس "              | çuval    | [جوال]             |
| "سلك"           | tel                 | [ تيل ]        | "معطف المطر "        | •        | يغمرلق]            |
| "عجوز"          | ihtiyar             | [ ختيار ]      | " المحشو الكاذب "    |          | ر رايا<br>[يلنجي]  |
| q "صحراء"       | öl                  | [جول]          | "احتمال / ديمومة"    | •        | ءِ۔<br>[ضيان]      |
| ا غيٰ " عيٰ     | engin               | [زنكين]        | "فارغ / نظیف تماماً" |          | و علميس [          |
| ء<br>d "عدو"    | luşman              | [ضُسْمان]      |                      | kundak   | [ قنداق ]          |
| a "اُجاص"       | rmut                | ء<br>[عرموط]   | ·                    | kundura  | [قندرة]            |
| ا هدية ا        | arma <b>g a n</b>   | [أرمغان]       | "قشدة/ زبدة"         |          | [ قيمق ]           |
| ي "مطرقة"       | ekiç                | ر<br>[جماكوجة] | ر.<br>"طبقة / دور"   | •        | ر میسی م<br>[قاط ] |
|                 |                     | ·              | <del>-</del>         |          | ال. ب <u>ب</u>     |

| I "قناع أســـود        | Peçe       | [باجاية]   | "مِرْجل"                  | kazan     | [قاظان]          |
|------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|
| /حجاب"                 |            |            |                           |           |                  |
| إ " منشفة"             | navlu      | [خولية]    | " <b>فأ</b> س"            | kazma     | [قظمة]           |
| ı "وَصْفة طبيّة"       | reçete     | [راجيته]   | "زعيم / مُتسلَّط"         | kabadayi  | [ <b>ق</b> بضاي] |
| ر " معطف" <sub>ا</sub> | pardesü    | [بردسون]   | "مظهر/ ئوب"               | kiyafet   | [قيافه]          |
| [ "قرميد"              | kerpiç     | [كرابيج]   | "أذن"                     | kulak     | [مكولك]          |
| "تدخّل"                | karišmak   | [مقارشة]   | ا <sup>س</sup> یر/ مشي اا | gazdirmak | [كزدرة]          |
| "تبديل"                | degis      | [مداكشه]   | "ديوانة"                  | kanepe    | [كنبايه]         |
| "شيء آخــــر/          | baska      | [بشقا]     | "ستوط"                    | kirbac    | [كرباج]          |
| مختلف"                 |            |            |                           |           | _                |
| "صيلة / فريسة"         | șikar      | [اشكار]    | "هواية"                   | merak     | [مراق]           |
| "حلوى"                 | baklava    | [بقلاوة]   | "قَبَّة"                  | yaka      | [ياقة]           |
| "ابتزازي / مُبتزّ"     | baltalamak | [بلطجي]    | "غنيمة"                   | yağma     | [يغما]           |
| "ستارة"                | perde      | [برداية]   | "بوظة"                    | dondurma  | [ضندرما]         |
| "تلف /فساد /           | bozmak     | [بوظما]    | "مستقيم / شريف"           | doğru     | [ضغري]           |
| <u>ت</u> خریب"         |            |            |                           |           |                  |
| "رزمة"                 | bohça      | [بقجة]     | "وعاء فخّاري"             | çanak     | [جنق]            |
| "وغْد / نَذْل"         | çapkin     | [جبقون]    | "حقيبة / كيس"             | çanta     | [جنطة]           |
| الکدّر/ شوّش/          | çalkamac   | [جَلْغَمْ] | "علاج / دواء"             | çare      | [جارة]           |
| عكّر"                  |            |            |                           |           |                  |
| "غُجَر/ قرباط"         | çingene    | [جنكنا]    | "خَيمُة"                  | çadir     | [جادر]           |
| العُصَبِ"              | çubuk      | [جبقجي]    | "حساس / مهذّب"            | nazik     | [ناظيك]          |
| "بساط/ أريكة"          |            | ۔<br>[دشك] | "حزام من جلد "            | kemer     | [كُمَر]          |
| " ترك / رَمْی"         | •          | [دشر]      | "صُعْب"                   | çetin     | [جاتين]          |
| "قمبن / قيّم"          |            | [دكُمة]    | اا مشعب                   | çatal     | [جطل]            |
| •                      |            |            |                           | dökmek    | دقماق            |

|              |               | [تحریف عن sympathetic)               | Sempatic     | [سمبتيك]      |
|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|              |               | قر sahara                            | صندوق السا   | [سحّارة]      |
|              |               | د / منحط vagabond                    | Serseri فاسر | [سرسري]       |
|              |               | " طبق/ سَفُط "                       | Sepet        | [سبّت]        |
|              |               | " حُرِّ / مستقلُّ"                   | Serbest      | [سربست]       |
|              |               | (وقيل افرنسية: مانع النور)؟!         | Pançur       | [أباجور]      |
|              |               |                                      | : 3          | وعن الإيطالية |
| أبوه]        | الذي لا يُعرف | أهلها من التجار أوردها تاج العروس [ا | البندقية و   | [بندوق] نسبة  |
| ية:          | وعن الفرنس    |                                      | Tavolo       | [طاوله]       |
| Chance       | شنص           |                                      | Cemento      | [جمنتو]       |
| Caleçon      | كلسون         |                                      | Cappoto      | [كبّود]       |
| Corset       | كورصه         | سد + aria هواء                       | من mala فا   | [مالاريا]     |
| measure      | مازورة        |                                      | Moda         | [موضة]        |
| manteau      | مانطو         |                                      |              | وعن العبرية : |
| Haut parleur | هوبرلور       |                                      | عار/ خزي"    | [بشط] "       |
| meuble       | مؤبيليا       | "حذاء"                               |              | [جاروخ]       |
| agence       | أجنطه         | "فرن"                                |              | [قميّل]       |
| direction    | در كسيون      | " خُمّ / عش"                         |              | [قن]          |
|              |               |                                      |              | تمقلس سخر     |
|              |               |                                      |              | حَنشل         |
|              |               |                                      |              |               |

وفضلاً عن الظواهر التي سلفت هنالك ظواهر أحرى.

١ - منها أن عاميتنا اعتمدت على الأصوات الطبيعية مثل: شقر ق ، قاق ، تكتكـــة ،
 بخبخة ، جقجقة ، بقبقة .

٢ - وهناك ظاهرة الإمالة نأيم ، بأرك ، آكل ، شأرب ، فأتح بيتوللناس ، شايل حالو وجأي، حكاية . وقد وظفوها لغرض التميز أحياناً: بارد للثقيل الدم / بأرد للطعام .

فاتح للألوان / فاتح للباب. عشا للطعام / عشا للوقت . كتـــاب / كتــاب، حســاب للرياضيات حساب للظن . لباس /لبس

٣- ظاهرة تغليب الياء على الواو في جمع المذكر: يقولون إجو الفـــهمانين (لغــة أكلوني البراغيث). محشي بدلاً من محشو. مقلي بدلاً من مقلو, عبيغـــزي،بـــدلاً مــن يغزو... هذا هو الغالب. ولكنهم يخالفون أحياناً: مشو بدلاً من مشي / أكوس من بــــدلاً من أكيس / شروه بدلاً من شريه.

٤- عدلوا عن وزن فعل الدال على التكثير إلى وزن فعلل ، فهم يقولون : جَرْجَــــر بدلاً من جرّر. لا حظ : قصقص ، شقشق ، فكفك ، مصمص .

ه - يثلُّثون الثنائيات: شفة، شفّة / دُمُه، دمّه / يد، إيد / لِثة، لثّة.

٣- لهم اشتقاقات عجيبة من أصوات الحيوانات: الديك عبقاقي ، القطة عبتنوي من أسماء الحيوانات: البيضة مصوصة / نمّلت إجره / واحد مزنبط من بعض الحروف: عبتمنن عليه (هذا منّي ) من بعض الكلمات: (بربك) (طبطب) (بسبس) .

٧- خالفوا الفصحي في التصغير فعوضوا من الياء بالواو: قطقوطـــه: فرفوطـــه، كبكوبة، شرشوبة، بصبوصة، قتوره، دقونة، جدّولة، تبوّلة.

۸ - طوروا بعض الأوزان: تفعلن: تمسكن، تملعن، تشيطن، تدلعن، توسخن،
 تكبسن، تلعبن، تسودن، تولدن، تنسون، ترمين.

فعلان ، طرشان ، عمیان ، شقیان ، فنیان ، هفتان ، زعــــلان ، بـــردان ، دفیان ، حردان، خرمان ، سهیان ، عشقان ، بلیان ، پبسان .

٩- مطوا بعض الحروف ، نحو: (عمسود - عسامود) ، عسروس - عساروس) ، (خروف - خاور ف) . (خروف - خاور ف) .

وقصروا بعضها: تعالى - تعا، رابع حراي ، هجر - هيج ، ضحر - ضاج .

٠٠ - شوهوا الألفاظ عمداً للتشاؤم: أبو خييط، يبدح حريمة، ينعل رفه، يحسوق لينه.

١١- قلصوا من عدد الأدوات. ففي النداء اقتصروا على (يسا) وحدها. وفي الموصول اقتصروا على (إلى)

۱۲ - حولوا الواو والياء إلى مدود مناسبة (صَوت - صـوت) (لَـون-لـون) (عَون-عون) (بَيت - بيت) (سَيف- سيف) ( جَيب - جيب)

## المراجع

- ألتونجي ، محمد " معجم المعرّبات الفارسية في اللغة العربية " دمشق ١٩٨٨
  - أنيس ، إبراهيم " قي اللهجات العربية " القاهرة.
- برصوم، أفرام الأول " الألفاظ السريانية في المعاجم العربية " حلب ١٩٨٤
- حصاد " لغة حلب السريانية : المطبعة المارونية حلب سلسلة استفد (عدده)
  - الدسوقي، محمد على " تهذيب الألفاظ العامية " القاهرة ١٩١٣
    - رضا، محمد " قاموس ردّ العامي إلى الفصيح"
  - عبد الحق ، فاضل . مقالة " ألفاظ دخيلة في العربية " مجلة اللسان العسربي الجزء الأول ، المجلد التاسع .
  - LAMBTON . A.K.S. Parsian Vocabulary . Cambridge University Press 1977
  - Langensheidt's Universal Dictionary . English Turkish . Turkish English.

# منالتراثالوسيقي فيحلب

### صميمالشريف

بداية ... أشكر جمعية العاديات على الدعوة التي أرادت من ورائها القلماء بعمض الضوء \_ وهو للأسف ضئيل \_ على أعلام الموسيقا الحلبيين الذين أغنوا الموسيقا العربيمة على أتاح لهم زمنهم الصعب ... وأشكر السادة الحضور على العناء الذي تكبدوه آمللا في أن يجدوا في حديثي مايزيح عنهم هذا العناء.

أيها السيدات والسادة ...

لم أكن في يوم من الأيام من هواة المنابر، ولم ألب على الرغم من الدعوات الكشيرة التي تلقيتها على مدى أربعين عاماً دعوة واحدة، ولكن جمعيتكم - جمعية العاديات - استطاعت إغرائي وها أنذا بينكم .. بين أهلي وعشيرتي من عشناق الموسيقا ومحبي الاطلاع على ماقام به الموسيقيون الحلبيون، أحاول تعتري بعض الاضاءات عن أولئك الذين حملوا مشعل الموسيقا في حلب - وما اكثرهم - وساروا به قدماً في أرجاء الوطن العربي ليكونوا المنارة التي اهتدت بفنهم الأجيال التي عاصرهم والتي جاءت بعدهم.

من الصعب أن أتحدث في هذه الأمسية عن جميع الموسيقين الأعلام الذين أنجبت مدينتكم العريقة لأن الحديث منهم لايتطلب ساعة وبعض الساعة وإنما أياماً. وقد رأيست الاهتمام بأولئك الموسيقيين الذين نجد بصماقم واضحة وتأثيراتهم ملموسة في موسيقانا المعاصرة بعيداً عن النعرة الإقليمية التي لم تعرفها سورية في تاريخها الطويل على الصعد كافة ، واعترافاً بفضلهم وعلمهم على الأقطار العربية وغير العربية من التي زاروا وأقساموا وعلموا، لأن الدافع القومي عندهم كان الأساس في اندفاعهم شرقاً نحو بغداد والمحمدة، وغرباً حتى شواطئ الأطلس في المغرب .

اهتمامات الموسيقيين الحلبيين تباينت من عَلَم إلى آخر، فالشيخ على الدرويش الذي كان بحق موسوعة موسيقية متنقلة أمضى أكثر من ثلاثين عاماً بعيداً عن وطنه، وأفسى حياته في الدراسة والتدريس والبحث العلمي، وأبلى بلاء طيباً في تأسيس الفرق الموسيقية في حلب وفي البلاد التي دعته للعمل في معاهدها أو تلك التي زارها وعكف فيها علمى تحقيق التراث الموسيقي الأندلسي، وغيرها من وضع لها مناهج لتدريس الآلات الموسيقية

والنظريات الموسيقية، وعمل بدأب وصبر على دعم وتقدم الموسيقا العربية وبخاصة التراثية منها في الأقطار العربية وتركيا. وقد صرفه الاهتمام بالبحث العلمي والعنايسة بالمواهب الشابة التي كان منها السنباطي بالتراث عن الإبداع في التسأليف الموسيقي والغنسائي. والتراث الذي تركه، والذي سحل بعضه لأذاعتي حلب ودمشق قبل وفاته، وسحل بعضه الآخر لحساب شركتي جرامافون وبيضافون عام ١٩٢٨ في القاهرة، وعددا ضئيلاً آخر لحساب شركة بيضافون في بيروت عام ١٩٣٠، مع تخت شرقي مكون من نخبسة مسن أشهر عازفي حلب، يأتي في مقدمتهم "توفيق فتح الله الصباغ " على الكمان، "ونوري الملاح "على العود، "ونوبار" على القانون، وهو بالذات على الناي .

ومن أعماله التي تحتفظ بها إذاعة دمشق وجلها من النوبات الأندلسية التي حققـــها بنفسه.

إن إحياء تراث الشييخ على الدرويش المحفوظ لدى ورثتم و بخاصة الأبحاث والمخطوطات التي أسفرت عنها دراسته لمكتبة البارون " ديولينجه" في سيدي بوسعيد" في تونس مهمة صعبة، واعتقد أن جمعية العاديات إذا ما استنفرت حلب الشهباء أثارت هذا الموضوع لدى المسؤولين في الوزارات والدوائر المعنية وتابعته وشاركت في تمويله، فإلها نعرف نستطيع إذا ما نجحت في مساعيها أن تغني المكتبة الموسيقية بميراثه العلمي الذي لا نعرف منه سوى النذر اليسير.

وإذا كان البحث العلمي هو السمة البارزة عند الشيخ على الدرويش، فإن الإبداع الموسيقي الغنائي التراثي عند الشيخ عمر البطش قد غلب الناحية العلمية عنده، إذ أغين المكتبة الموسيقية بثلاثين ومئة موشحة. تم تدوين ثمانين منها حتى الآن، ومازالت الخمسون الباقية تنتظر تدوينها من صدور حفظتها، ولو كان الشيخ عمر البطش ملما بالتدوين الموسيقي لأراح الدارسين والمتبعين لتراثه من الحفظة، لأن هؤلاء ومهما كانت قدراته عالية في عملية الحفظ، فإن تراكم السنين على ما يحفظون لابد أن يلحقه بعض التحريف الأمر الذي سيسيء حتى لميراث الشيخ البطش.

وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلاً ... إلى التاريخ الذي سبق ولادة الشيخ المعلم على الدرويش بعقد من الزمن، لوجدنا الموسيقي الحلبي "انطوان يوسف الشوا " والد " سامي وفاضل الشوا " قد واجه عنتاً مشاكها للذي لقبه " أبو خليل القباني " في دمشق، وإذا كانت اهتمامات القباني قد انصبت على التأليف والتمثيل والتلحين للمسرح، فإن انطوان الشوا

انصرف إلى تطوير التنحت الشرقي وقام بخطوة جريعة تجلت في استخدامه لآلسة الكمسان الغربية في التحت الشرقي أسوة بما فعله الأتراك، وتطويعها عن طريق تغيسير حسفري في ضبط أو تارها الأربعة المتعارف عليه في الموسيقى الغربية لتلائم كآلة موسسيقية أغسراض وإمكانات آلات التخست الشسرقي فحعسل الأو تسار المطلقسة في الكمسان الغربيسة "صول، ره، لا، ره" متبعاً في ذلك الأسسلوب التركي في ضبط أو تارها الذي كان شائعاً في موسيقانا آنذاك، وعلى الرغم مسسن نحساح الشوا في ذلك، فإن الإقبال على هذه الآلة ظل محدوداً ، واضطر من أجل تحقيق طموحسه إلى التروح مع ولديه "سامي وفاضل" الشوا، إلى مصر، أملاً في النصر الذي يحلم به لهسذه الآلة التي سبق لابنه "سامي" أن انتزع الإعجاب في العزف عليسها في حلسب ودمشسق والقدس، كما حقق فيما بعد في سني العشرينيات حلم أبيه عندما عزف عليها في مراكش وحاز على الإعجاب و دخلت بفضله إلى الفرق المغربة، الغربية، ويذكر كتاب "أضسواء على الموسيقا المغربية" المؤلفة الأستاذ والموسيقي المعروف "صالح الشرقي" فإن الكمسان لم تكن معروفة قبل سامي الشوا الذي نزل ضيفاً على المرحوم "التقيه لبريسهي" أحسد رواد تكن معروفة قبل سامي الشوا الذي نزل ضيفاً على المرحوم "التقيه لبريسهي" أحسد رواد الط ب الأندلسي.

كما أن الموسيقار الراحل محمد القصبحي اختاره ليكون عازفاً للكمان في تخـــت أم كلثوم إلى جانب "العقاد الكبير" على القانون و "محمود رحمي" على الإيقاع.

والقصبحي بالذات على العود، وكان هذا التخت أول فرقة موسيقية تســـتخدمها أم كلثوم بعد استغنائها عن فرقة الرويدة التي كانت تصاحبنا في غنائها .

قبل أن نوغل قدما في الحديث عن بعض الموسيقيين الحلبيين يجدر بنا أن تلقي نظرة سريعة علة واقع العلم الموسيقي في سورية في مستهل هذا القرن، وأصدق واقع عنها، هو ما تحدث عنه الموسيقار الحلبي الكبير توفيق فتح الله الصباغ في كتابه الضخر الدليسل الموسيقي العام" الذي طبع في عام ١٩٥٠ في مطبعة الإحسان لميتم الروم الكراك في حلب.

يقول المعلم الكبير في مقدمة كتابه المذكور مايلي :

".. كنت في بدء اشتغالي بالفن الموسيقي أتمنى أن يساعدني أحدٌ على السير والتقدم، ولكن للأسف لا يوجد عندنا في ذلك الوقت معلمين يصح أن يطلق عليهم هذا اللقـــب

وإن وجد من يدرك شيئاً قليلاً كان يضنُ به على الناشئين خوفاً من مزاحمتهم له .. هـــذه كانت عقلية موسيقيينا القدماء، ولا تزال إلى الآن موجودة عند بعضهم.

أما الكتب الموسيقية التي يمكن للطالب أن يستعين بها، فلم يكن لها من أثر عندنــــا في ذلك الحين، وإن ما ظهر منها حتى الآن لايفي بجزء بسيط من حاجتنا، لذلك حولت علـــى إصدار بهذا الكتاب الذي هو نمرة جهود الأربعين سنة التي قضيتها بهذا الفن .."

إذن كتاب "الدليل الموسيقي العام" الذي وضعه الصباغ، هو ممرة جهوده في أربعين عاماً امضاها في الموسيقا، وهذا يعني أنه بدأ حياته الفنية كعازف كمان في عام ١٩١٠، وإذا عرفنا أن لتوفيق الصباغ كتابين آخرين الأول بعنبوان "تعليم الفنون" وصدر عام ١٩٣٠، والثاني بعنوان "المجموعة الموسيقية" وهو كتاب للمحترفين وصدر في مستهل عام ١٩٤٠ ويضم جميع مؤلفاته الموسيقية حتى ذلك التاريخ وبعض مؤلفات الموسيقيين العرب المتميزين والأتراك القدماء، ندرك أن جهوده في سبيل تصميم تعليم الموسيقا السيق تاق إلى تعلمها قد عشق هذا الفن وهو فتى، وكان نابعاً من رغبته في إتاحة همذا العلم للذين يتوقون إلى تعلمها ولا يجدون. كتاباً واحداً، أو معلما يرشدهم إلى ما يبغون كما ينغم.

إن معاناة الصباغ وهو فتى يبحث عمن يقوده إلى منابع الفن، هي الستى دفعته إلى وضع كتبه الآنفة الذكر، كي لا يصاب هواة الموسيقا من الراغبين بتعلمها بالصدمة الستى أصيب بها وهو فتى .. صحيح إنه يتقاضى ثلاث ليرات ذهبية عن الدرس الواحسد مسن طلاب الموسيقا الموسرين، وكنه كان في المقابل لا يتقاضى شيئاً من الطلاب المتوسطي الدخل أو من الذين لا يملكون سوى مواهبهم .

وتوفيق الصباغ تعلم العزف على الكمان على يدي زوج شقيقته "انطوان شوا" وكان في سباق حقيقي مع ابن شقيقته "سامي" في محال التفوق ولكن انطوان الشوا نزح مبكرا بأسرته إلى القاهرة، تاركاً إياه ليتدبر أمره بنفسه، وهكذا فعل، وتابع تدريس نفسه بنفسه، وإذا كان الناس قد لقبوا سامي الشوا بأمير الكمان، فإغم توجوا توفيق الصباغ ملكاً على الكمان، وهذا التنافس بين توفيق وسامي على زعامة العزف أهرق كثيراً مسن وقت العظيمين، وللانصاف فإن قدرات توفيق الصباغ عزفاً وعلماً تفوق كثيرا قسدرات سامي الشوا الذي ملاً حينه الأصقاع البعيدة والقريبة على حد سواء .

وفضل الصباغ على الموسيقا، فضل لا ينكره أحد، وإذا كان انطوان الشهوا قهد استطاع ادخال آلة الكمان الغربية على التخت الشرقي وتطويع لدوزان أوتارها المطلقة لتفي بأغراض الموسيقا والغناء العربيين، فهان الصباغ الذي وجد إن دوزان الكمان بالأسلوب التركي يقف عائقاً في استخدامها كما يجسب في الموسيقا العربية ولا يستقيم معها ومع الطبقة الصوتية التي يغني بما العسرب، وإنما مسع الموسيقا والغناء التركيين، عمد إلى تغيير دوزان الاوتار المطلقة التي جاء بما الشوا وهي (صول، ره، لا، ره) إلى (صول، ره، مول، ره، صول، ره، صول، ره، صول، دو) على يتطابق أداؤها مع الموسيقا والغناء العربيين ، وبعمله هذا احتلت الكمان الغربية بدوزانها الجديد مركزها في التخت الشرقي العربي. وطبعاً فإن الصباغ لم يتوصل إلى هذا اعتباطاً وإنما بعد دراسة تجريبية لدوزانها الكمان الغربي والستركي وإمكانيسة تسخيرها لاداء الموسيقا العربية .

غاب توفيق الصباغ عن سورية ومسقط رأسه حلب قرابة تسم سمنوات، ففي عام ١٩١٢ شدَّ رحاله إلى مصر فمكث فيها مدة عامين، وعند اندلاع الحمرب العالمية الأولى عام ١٩١٤، غادر مصر إلى السودان فمكث فيها مدة عامين عممل خلالها في التحارة، واتصل بالأوساط الموسيقية، التي رحبت به وباستخدام السلم العربي، ليأخذ هذا السلم في احتلال مكانته شيئاً فشيئاً إلى جانب السلم الخماسي المستخدم في السودان وأفريقيا .

وفي أواخر عام ١٩١٦ عاد إلى مصر ثانية ليمكث فيها لغاية عام ١٩٢١، ثم قفسل راجعاً إلى حلب، ومن ثم استوطن دمشق وأسس مع الوطني الراحل فخسري البارودي النادي الموسيقي الشرقي ويذهب أصدقاء الصباغ إلى القول: إنه كفنان كلاسيكي حساء يؤمن بالعلم وبالقوالب الفنية التي قام عليها التأليف الموسيقي، لم يستطع التعسمايش مسع الوسط الفني الذي وحد نفسه بعيداً عن وطنه فشد رحاله عائداً إلى وطنه.

الأديب الراحل الأستاذ سعيد الجزائري الذي كان رئيساً لتحرير مجلة النقاد، أحسوى حواراً خصباً مع توفيق الصباغ، استرعى انتباهي فيه السؤال الذي توجـــه بــه ســعيد الجزائري إلى توفيق الصباغ وهو:

\_ علمت بأنك كنت تبتكر آلة توضع على الكمان فتنطق بالقرار والجواب كرجل وإمرآة يغنيان معاً، فما هي العوائق التي حالت بينك وبين إكمال هذا الاختراع الفريد!

وأجاب الصباغ بمآيلي : لقد صرفت عشرين عاماً من عمسري وأنسا اشتغل في الاختراع وسافرت لأوروبا، وبقيت مدة هناك أحاول اكماله، ونجحت في الوصسول إلى سبعين بالمائة من كماله، ولكني توقفت أخيراً عن الاستمرار في تجاربي التي بلغت المسات وكانت كل تجربة تكلفني مشقة وتعباً فكرياً وحسدياً، وليس عندي أوائل تساعدني على العمل لذا توقفت. ولكني لا أزال أعتقد أنه سيكمل، كما اعتقد أن الاختراعات لها أوان عدد، أما اختراعي فهو بعيد عن الفكر البشري وطريقة إخراج الصوتين غريسة حسداً لا يكاد يصدقها العقل، والدليل أن الافنج إلى الآن لم ينتجوا شيئاً من هذا القبيل مع كسشرة اختراعاتم، وشدة شغفهم باختراعي عندما عرضته عليهم لما كنت في أوروبسا كانت كبيرة جداً وكل شيء بيده تعالى .."

لو أن توفيق الصباغ مازال حيا حتى الآن ورأى الاختراعات الإلكترونية في الآلات الموسيقية، وسمع الأصوات التي تصدر عن تلك الآلات لانتابه السرور لما حققه عصسر الإلكترونيات من تقدم في هذا المجال، وخاصة في مجال ثطق القرار والجواب في آن واحد، وفي اعتقادي أن الصباغ لم يكن يهدف لأن يجعل ابتكاره ينطق بالصوتين معاً عن طريسق الالكترونيات، لأنه كان يهتم بالتعبير الإنساني في مجال العزف، وربما كان يسسعى وراء حركة أو آلة ميكانيكية تسهل أداء الصوتين معاً دون عامل دخيل على صوت الكمسان، كالكهرباء فيضخم الصوت أو ينطق الصوتين اللذين هدف إليهما معاً، لأنه يريد لأنسامل العازف أن تلعب هذا الدور ..

وتوفيق الصباغ دون شك لم يهدف في ابتكاره الذي لا نعرف عنه شيئاً في الوصول إلى صوتين بأسلوب التوافق (الهارموني) لأنه كان ضالعاً في هذا العلم ويعرف أسراره وربما جاءته الفكرة عن طريق آلة "البيانو" التي تستطع أن تستحيب للعازف في أداء صوتي القرار والجواب معاً، فاحرق من أجل فكرته مااحرق، من جهد ووقرت ومال دون أن يصل إلى نتيجة، أو إنه وصل إليها، ولكن الزمن لم يسعفه، فقضى قبل أن يخرج على الناس بابتكاره الذي ذكره، وفي كل الأحوال لا يعرف أحد المصير الذي آلت إليه تركسه

وأوراقه، إذ كما هو معروف ماتت زوجته ثم ابنه في حياته، ولا يدري أحد مافعل ورثتـــه بالتركة الفنية التي خلفها وراءه .

كل هذا الذي ذكرناه عن الموسيقار العالم توفيق الصباغ غيض من فيض، وعلى الرغم من الأبحاث النظرية التي وضعها على ضوء تجاربه الموسيقية، فإنه كان يجد متسعاً من الوقت ليكتب في قوالب الموسيقا التراثية المتعارف عليها أجمل البشارف والسماعيات واللونفا التي لا يُعرف عددها تماماً، وتعتبر مقطوعاته الموسيقية "عواطف" و"وداع" و"حلود" من أهم أعماله الأوركسترالية التعبيرية وبخاصة "عواطف" التي يحتاج إحراجها إلى أوركسترا كبيرة .. فيها نجد الشرق والغرب يلتقيان في إلفة موسيقية نادرة .

وتوفيق الصباغ سحل قبل وفاته لإذاعة دمشق عدداً كبيراً من ارتجالاته الموسيقية \_ التقاسيم \_ على كمانه من مختلف المقامات، كذلك سحل على كمانه بعضاً من مؤلفات ومؤلفات المشاهير الموسيقية، وكمثال عن ارتجالاته الموسيقية نستمع إلى هذه الدقائق مسن تقاسيمه، مع مراعاة تقنيات التسحيل التي كانت سائدة في مستهل الخمسينيات وتقنيسات اليوم .

وتوفيق الصباغ اهتم في حياته التأليفية بالتأليف الموسيقي البحت من دون التلحين ـــ تلحين الأغاني والتأليف الموسيقي هو أصعب وأدق من التلحين، لأن إيصال الافكار عـــن طريق الموسيقا المحردة أصعب من إيصالها عن طريق نظم غنائي ملحن .

في شهر تشرين الأول الماضي استلمت رسالة من الأستاذ "إنطوان خوام" وهو مسن حلب، مؤرخة في الثامن عشرمن أيلول عام ١٩٩٥ وكان من الطبيعي أن أشكر الأسستاذ خوام على رسالته، وأن أعتذر له عن تأخري في الرد على رسالته، فلم أحد وسيلة أسسر عمن الهاتف، فاتصلت به هاتفياً في ظهيرة اليوم الذي استلمت فيه الرسالة ، وجرى بيننسا حديث قصير وشيق عن الموسيقار الراحل "جميل عويسس"، صححح لي خلاله بعسض المعلومات، إذ من المعروف بين المتبعين لسيرته الذتية بأنه ولد في قرية "بداما" من أعمال ، حسر الشغور، غير أن الاستاذ "خوام" أكدً لي، إن جميل عويس الذي يمت إليسه بصلة القرابة ولد ونشأ وتعلم العزف على الكمان في حلب، وإنه حليي أباً عن حد ..

من الثابت، أن جميل عويس اكتسب ثقافته من المدارس الخاصة التي الحقته بما أســـــته منذ طفولته، وإنه كان يتقن اللغة الفرنسية واللغة التركية، وإن هاتين اللغتين أتاحتا له كما أتاحت لزميليه الراحلين توفيق الصباغ وكميل شامبير ــ وهذا الأخير كان يتقن الإيطالية أيضاً ــ الاطلاع المبكر على مايجهله من الموسيقيين الشرقية والغربية ، فإذا اضفنا إلى هــذا مهارته الفائقة في العزف على الكمان بالأساليب الثلاثة التركي والعربي والغربي، وبراعتــه المتناهية في التدوين الموسيقي شأنه في ذلك شأن زميليه الصباغ وشــامبير أدر كنــا بــأن المكانة الفنية التي توصل إليها في مصر لم تنطلق من فراغ، بل من أرضية ثقافية موســيقية مكنته من أن يتبوأ المكانة الرفيعة التي وصل إليها .

نحن لا نعرف تماماً ماهو النشاط الموسيقي الذي مارسه في حلب قبـــل نزوحــه إلى مصر، اللهم عدا مشاركته في العزف في الحفلات التي كانت تقيمها فرق الاندية الموسيقية ذات الخصوصية. ويبدو أن فكرة النزوح ساورته بعد نزوح الصباغ إليها عـــام ١٩١٢، وبعد التقائه بسامي الشوا الذي عاد فجأة إلى حلب ليصفي أموراً خاصة تتعلق بأســرته فشجعه وأغراه بالسفر إلى مصر التي تفتقر آنذاك إلى الموسيقيين الدارسين للعمــل فيها فشجعه وأغراه بالسفر إلى مصر الرحيل بدوره لتحريب حظه فيها، وقبل أشــهر مـن كعازف كمان على الأقل. فقرر الرحيل بدوره لتحريب حظه فيها، وقبل أشــهر مـن اندلاع الحرب العالمية الأولى كان جميل عويس يلتقي في القاهرة برفاقه الموسيقيين الذيــن سبقوه إليها .

لم يعتقد جميل عويس بأن هذه الرحلة ستبعده نهائياً عن مسقط رأسه حلب ..

صحيح إن الحنين دفعه للعودة إليها أكثر من مرة، ولكنه كان لا يمكث في كل مرة أكثر من بضعة أشهر قد تمتد أحياناً إلى السنة وبعض السنة ثم لا يلبث حسبتي يعسود إلى القاهرة التي استأثرت بجهوده الفنية طوال أربعة وثلاثين عاماً إلى أن وافته المنية في الواحد والعشرين من شباط عام ١٩٤٨. فماذا فعل طوال هذه السنوات ?! وماذا أعطى ?! ولماذا أغفل المصريون دوره الكبير في إغناء الحياة الموسيقية.

من الثابت أن الدكتور محمود الحفني والد الموسيقية ومغنية الأوبرا الدكتورة "رتيبسة الحفني" الذي كان يشغل عمادة معهد فؤاد الأول الموسيقي اسند إليه رئاسة قسم الكملن وما يتعلق به بالنسبة للموسيقا الشرقية، وهو نفسه الذي اسند في عام ١٩٢٧ للشيخ على الدرويش تدريس آلة الناي وفق المنهاج الذي وضعه، بعد أن اعتمدت لجنة مؤلفة مسن د. محمود الحفني ومحمد القصبحي ومصطفى رضابيك، تدريس كتابسه الخساص بتدريس محمود الحفني ومحمد القصبحي ومصطفى رضابيك، تدريس كتابسه الخساص بتدريس الموسيقا للسنوات الثلاث الأولى. غير أنه قبل افتتاح معهد فؤاد الأول وتسميته أستاذا فيه،

عمل كعازف كمان في مختلف قلب الليل، وفي تعليم العزف على الكمان للمهواة من الراغبين بتعلم العزف على الكمان... وفي تلك الفترة من حياته، وكانت الحرب قد أوشكت على فايتها تعرف سيد درويش وارتبط معه بصداقة متينة، وكان سيد درويش يحتاج إلى من يدون له أعماله الغنائية، فلم يجد أمامه سوى "جميل عويس"...

ويذكر د. محمود الحفني في كتابه عن "سيد درويش" بأن الموسيقا تديـــن لجميــل عويس في الحفاظ على تراث سيد درويش، لأنه عكف بعــد وفــاة ســيد درويــش في عام١٩٢٣ على تدوين ترابه غير المدون من صدور الحفظة، إلى أن أتم عمله وفــاء منــه لصديقه الراحل. ونلحظ، وهو ما يفعله المصريون في أبحاثهم في تراث سيد درويش، بــان جميل عويس لعب دوراً هاماً في توزيع أعماله في الاوبريت، لأن سيد درويــش لم يكــن ملماً الالمام الموسيقي بهذا العلم، وجميل عويس هو الوحيد الذي كان يدون ويشير علـــــــى سيد درويش ما يجب أن يكون عليه العمل الموسيقي الغنائي، وإن مهمة الفرقة وقائدهـــا هي تنفيذ ما هو مدون في أوراق النوطة المكتوبة بخط جميل عويس نفسه، وليس صحيحـــا إن سيد درويش هو موزع أعماله. وتتجلى الصداقة الرائعة بين سيد درويـــش وجميــل عويس في الصورة التي أهداها سيد درويش لجميل عويس والتي ذكر لي عنـــها الأســتاذ انطوان خوام إنها من مقتنيات اسرة جميل عويس العزيزة عليها لأنها تحمل توقيعـــاً غريبــاً لسيد درويش هو المرحوم سيد درويش، بمعنى أن سيد درويش وقّع الإهداء باسم المرحـوم سيد درويش، وربما كان سيد درويش قد وقع بهذا الإمضاء الغريب تحت تأثــــير ظرفـــه المأثور عنه، أو إنه كان يتوقع مصيره الفاجع فوقع باسم المرحوم سيد درويش .. أما عبارة الإهداء الكاملة التي على ظهر الصورة فكانت كما يلي : إلى استاذي ومعلمي " الأســتاذ

من الثابت أن جميل عويس كان يتمتع ببحبوحة من العيش، ولا يشكو من ضائقــة مالية أو ما شابه ذلك، غير أن بعض الدارسين لاعماله الموسيقية يجدون فرقاً شاسعاً بينــها وبين بعض الحانه الغنائية الماجنة من مثل "على سرير النوم دلعني" التي لحنها للمطربة سمحة البغدادية" وطقطوقة " فين حزامي يانينة" التي لحنها للمطربة "فريدة فحيش" الأمر الـــذي دفعهم للظن بأن جميل عويس لحن مالحن بسبب حاجته الماسة للمال .

وبعيداً عن عمله كعازف للكمان ومعلم للعزف عليها، فإن مرحلته الموسيقية الأولى تحسدت في لقائه بسيد درويش وفي تدوينه لتراثه وتوزيعه الموسيقي لبعبيض أعماله في الأوبزيت، وفي تعليم سيد درويش التدوين الموسيقي الذي كان لايفقه فيه شيئاً، ولولا جميل عويس لضاعت مؤلفات سيد درويش، ولما بغي منها سوى النذر اليسير المحفوظ في الاسطوانات وصدور وعبي وهواة فن المعلم الكبير.

مرحلة جميل عويس الموسيقية الثانية، كانت في لقائه بمحمد عبد الوهاب، وكـــان محمد عبد الوهاب كسيد درويش لايجيد التدوين الموسيقي على الرغم من معرفته بــه شأنه في ذلك شأن رياض السنباطي الذي درس ودرس في معهد فؤاد الأول، وشأن زكريا أحمد ملك الطرب الأصيل.

كان جميل عويس أستاذ محمد عبد الوهاب والسنباطي في المعهد، وكان محمد عبد الوهاب يتوق لأن يصنع شيئاً على غرار سيد درويش، والأغنيات اليتي سلحلها حسى عام١٩٦٦ كانت من ألحان محمد عثمان في موشحة "ملا الكاسات" وسلامة حجلزي في قصيدتي "أتيت فالفيتها ساهرة" و "وبلاه ماحيلتي" وعبده الحامولي في قصيدة "جددي يانفس حظك"، إلى حانب عدد ضئيل من الأغنيات التي لحنها بنفسه من مثل موشدة "ياحبيبي انت المراد".

وكما وجد سيد درويش نفسه صديقاً لجميل عويس، وجد محمد عبـــد الوهــاب نفسه مع استاذه " جميل عويس" فأناط به كل أعماله الموسيقية .

وجميل عويس الذي دون أجزاء من أوبرا كيلوباترا التي مات عنها سيد درويـــش" دون أن يتمها، هو الذي دون الأجزاء الأخرى المتبقية من هذه الأوبرا التي لحنــها محمـــد عبد الوهاب.

وإذا اعتبرنا مراحل محمد عبد الوهاب الفنية تبدأ في عـــام ١٩٢٨، فإننــا نلحــظ التوزيع الرائع الذي قام به جميل عويس لأدوار ومونولوغات وقصائد وطقاطيق محمد عبــد الوهاب، ولعل أجملها توزيعه الموفق الذي وضعه لصوتين لجوق الرويدة في آهات "الهنـك" في دور "أحب اشوفك كل يوم" وفي العبء الذي وزعه باتقان كبير على آلات التخــت الشرقي نجبرته وذوقه وعلمه الغزير في مونولوغ "أهون عليك" وفي الادوار والمونولوغسات الاحرى التي ظهرت في تلك المرحلة .

وفي المرحلة الثانية \_ مرحلة مونولوغ " في الليل لما حلي" \_ كما سماها محمد عبد الوهاب نفسه في عام ١٩٣١ والتي استمرت لغاية عام ١٩٣٥ ، نجد جميل عويس يفرض على محمد عبد الوهاب استخدام آلات موسيقية غربية لم يعرفها التخت الشرقي قبله . . صحيح أنه استخدم في مونولوغ "أهون عليك " عدداً من الآلات اليقاعية، وفي مونولوغ "مريت على بيت الحبايب" آلة "الاكورديون" لضرورة التعبير عن التانغو وايقاعه، إلا أنه في مرحلة في الليل لما خلي اضاف آلتي "الفيولونسيل" (الكمان الجهيم) و"كونترباص" (الكمان الاجهر) على التحت الشرقي لاضفاء حو من الوقار والفخامة على العمل، وهو مانلمسه في مؤلفات جميل عويس الموسيقية التي ظهرت في تلك الفترة، وهذا الامر ماكلن ليتم لولا إصرار جميل عويس الذي استعان للمرة الأولى في تاريخ الموسيقا العربية بعازفين الماتين الآلتين من الفرقة السيمفونية التابعة لدار الاوبرا المصرية، وبعمله هذا دخلت أسرة الكمان برمتها عدا آلة "الفيولا" على التخت الشرقي.

هذا العمل الذي قام به جميل عويس لا يتناقض مع آلات التخت الشرقي من حيث أداء أرباع الأصوات التقريبية لأن آلات أسرة الكمان تستطيع أن تؤدي أرباع الأصوات التقريبية بسهولة ويسر بخلاف الآلات الموسيقية الغربية الأخرى البيانو والأكورديون والماندولين والبانجو والكيتار آلات النفخ النحاسية والخشبية المصنعة على أساس نصف المعدل.

إن استخدام جميل عويس لآلتي الفيولونسيل والكونترباص، دفعت القصبحي المتطلع إلى الإبداع دائماً وأبداً إلى استخدامها في تخت أم كلثوم بالأسلوب نفسه الذي استخدم كما جميل عويس هاتين الآلتين .

وشخصية جميل عويس الموسيقية تغلبت على أنانية محمد عبد الوهاب الذي يجب أن بسند كل أمر في أعماله إليه وحده، فقد أصر على ذكر أسماء العازفين الذين يتفرون في العزف وبخاصة في التقاسيم التي رافقت محمد عبد الوهاب في الموالات التي غناها عند تسحيلها على اسطوانات شركة بيضافون، إذ نسمع فيها عند مستهل كل تقسيمة قدمها على كمانه اسم "جميل عويس"، أحياناً صيحات إعجاب بعزفه من رفاقه العازفين، كما في قول بعضهم "ياسلام ياجميل وعويس" أو ماشابه ذلك. ويكفى الاستماع إلى مسوال "كل اللي حب انتصف" وقصيدة "أعجبت بي بين نادي قومها" لنتحقق من ذلك .

### (كل اللي حب انتصف)

ظل جميل عويس قائداً لفرقة محمد عبد الوهابِ وموزعاً موسيقياً لأعماله لغاية فيلمه السينمائي الثاني "دموع الحب" وقد ظهر في فيلم الوردة البضاء، وهو يعزف على الكملك ورياض السنباطي على العود مع باقي أفراد التخت في مشهد مع محمد عبد الوهاب وهو يؤدي أغنية " النيل نجاشي".

إن السباق بين قطبي الغناء أم كلثوم ومحد عبد الوهاب في سني الثلاثينيات جعل محمد عبد الوهاب الذي أذهله توزيع الموسيقي وعازف الناي الشهير عزيز صادق اللذي علمه الشيخ الدرويش العزف على الناي، لأغاني فيلم نشيد الأمل الذي ظهر علم ١٩٣٦ يستعيض عن جميل عويس بعزيز صادق في قيادة فرقته وتوزيع أعماله الموسيقية.

ومنذ ذلك التاريخ انفصمت أواصر الصداقة شيئاً فشيئاً بين جميل عويس ومحمد عبد الوهاب ويمكن القول عن هذه المرحلة من حياة جميل عويس الموسيقية إنما حققت مايلي:

١ ــ تعديل التخت الشرقي أو تحويله إلى فرقة موسيقية بعد أن استوعبت عدداً اضافياً من آلات الكمان بالإضافة إلى آلتي "الكمان الجهير" و "الكمان الاحسهر" اللتين دخلتا للمرة الأولى على الفرقة الموسيقية عام ١٩٣١ ولا تتنافران مع الآلات الأحرى.

۲ ـــ ادخال آلة الأكورديون الغربية لتفي بأغراض موســـيقية معينـــة في التوزيــــع
 الموسيقي وفي نطاق محدود .

٤ ـــ ادخال عدد من الآلات الايقاعية الغربية مثل " المثلث" و "الكاســــتنييت" و "العصوين" و "الخشافيش" الخاصة بالايقاعات الغربية الراقصة مثل "الرومبا".

إن كل هذه الأمور التي قام بها جميل عويس إبان عمله مع محمد عبد الوهاب ظلمت مقرونة بإسمه، ولم يجسر محمد عبد الوهاب على الادعاء بأنه هو الذي قام بكل هماندا إلا بعد وفاة جميل عويس عام ١٩٤٨، وهو لم يكتف بذلك إذ اشترط على موزعي موسيقاه بدء من جميل عويس ومروراً بعزيز صادق وابراهيم حجاج واندريا رايدر وعلى اسماعيل

والأخوين رحباني وانتهاء بأحمد فؤاد حسن، اغفال اسمائهم واسناد كـــل ماقاموا به إليـــه وحده.

أم كِلثوم بدورها وبايعاز من محمد القصبحي استعانت في تسحيل اغاني افلامها السي ظهرت بعد نشيد الأمل، وهي أفلام عايده، سلامة، وفاطمة "لجميل عويـــس في قيــادة الفرقة الشرقية، ومقدمات الأفلام المذكورة تشير بوضوح إلى ذلك.

توفي جميل عويس كما ذكرنا آنفاً في الواحد والعشرين من شباط عام ١٩٤٨ وقد حملت بطاقة النعوة عبارة ربما كتبها بنفسه عند إحساسه بدنو أجله، أو إن ورثته همم الذين كتبوا تلك العبارة التي تقول بلسان جميل عويس" أنتم يامن عرفتموني وأحببتموني تذكروني وصلوا لأجلى .."

وأنا عرفت جميل عويس وأحببته من خلال موسيقاه والخلمات التي قدمها لموسيقانا العربية التي كنا نتدرب عليها في سني الأربعينات في معهد أصدقاء الفنون في دمشق وتمتلز مؤلفاته بالضخامة والجزالة، و هو في كل مؤلفاته لم يخرج عن القوالب الموسيقية المعروفة في التأليف العربي . الافتتاح عنده يمهد للأفكار التي ستصافح المستمع والصياغية الفنية متكاملة، والألحان في اتساقها تتصاعد بسمو لاتتزلف ولا تستحدي، وحتى التسليم" الذي يفصل بين خانات السماعي أو البشرف أو اللونفا يمتاز بالعذوبة والرقة، وإذ نحن أخذنا مقطوعاته ولتكن سماعي مقام "نوا أثر" أو لونغا "قيام عحصم" أو مقطوعة " افراح " لوحدنا في كل هذه المقطوعات صياغة رفيعة تجاوزت مااعتاد المؤلفون العرب كتابته في هذا الضرب من المؤلفات، ولدهشنا للتناسق البديع في البناء الموسيقي الذي توحسى فيسه توزيع فكرته الموسيقية على خاناتها وتسليمها بلغة معاصرة سبقت الزمن الذي ألفت فيه وهي على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على ولادتها مازالت تقف شاعة بلغتها الموسيقية المعاصرة كدليل على مؤلف عرف كيف يكتب في القوالب التراثية تلك الأعمال الموسيقية المعاصرة كدليل على مؤلف عرف كيف يكتب في القوالب التراثية تلك الأعمال الموسيقية المعاصرة كدليل على مؤلف عرف كيف يكتب في القوالب التراثية تلك الأعمال الموسيقية المعاصرة كدليل على مؤلف عرف كيف يكتب في القوالب التراثية تلك الأعمال الموسيقية المعاصرة كدليل على مؤلف عرف كيف يكتب في القوالب التراثية تلك الأعمال المحملة .

أبرز مؤلفاته الموسيقية المسجلة في إذاعة دمشق باسمه هي: سماعي نوا اثر سماعي نوا أكثر سماعي نماوند، بشرف كردستان، لونغا عجم، رقصة الغزلان، ومقطوعة "أفـــراح" والفاصل الذي أقدمه فيمايلي هو سماعي نوا أثر، وقد استخدم محمد عبد الوهاب خانات من هذا السماعي كموسيقا مرافقة لبعض مشاهد الوردة البيضاء ودموع الحــب دون أن

يشير في مقدمة الفيلم إلى مؤلفها هو جميل عويس، ولو أن جميل عويس لم يسسجل هــــذا العمل للإذاعه السورية وللاذاعة المصرية، لظل هذا العمل منسوباً لمحمد عبد الوهاب .

الشاعر العربي السوري الحمصي الراحل "عبد الرحيم الحصني" الذي استضافني ذات يوم في بيته في حمص عام ١٩٨٠ ـ أي بعد وفاة جميل عويس باثنين وثلاثين عامياً \_ عرض علي كماناً أثرية من مجموعة الآلات الموسيقية التي يحتفظ بما في حزانة بللورية حاصة وهو يقول لى:

هذه الكمان التي اعتز كما كثيراً، وأفخر باقتنائها هي للموسيقار الســـوري الكبــير جميل عويس أما كيف وصلته الكمان، وكيف اقتناها وبكم اشتراها فلا يعرف ذلك أحــله سواه، وهو بالذات رفض أن يروي لي كيف تداولتها الايدي حتى وصلت إليه ، وفيما إذا كانت أسرته قد عانت ضيق ذات اليدفاضطرت لبيعها أم أن ورثة زوجته وابنته هم الذيسن باعوها ...

وبعد، لقد كنت أود أن اتحدث في هذه الأمسية التي ارهقتكم بها دون شك عسسن عظيمين حلبين آخرين لا يقلان شاناً عن الشيخ على الدرويش والشسيخ عمرالبطسش وتوفيق الصباغ وجميل عويس، هما أحمد الأوبري، وكميل شامبير، وأملي كبير أن نلتقي في أمسية مماثلة للحديث عنهما، لأنهما مع زملائهما الذبن ذكرت والذين لم أذكر كلنت لهم جميعاً أياد بيضاء على الموسيقا العربية ليس في سورية وحدها، وإنما في أكثر الأقطسار العربية وهم في توخيهم الانطلاق من هذه المدينة العربقة كانوا يهدفون بعفويسة كبيرة وبجهود فردية إلى بناء موسيقا قومية لا تعترف بالحدود الإقليمية التي قامت عليها تلسك الأقطار ..

أشكركم واعتذر ثانية عن الإسهاب الذي قادني قلمي إلبه

## ندوة عن المكتبات في حلب

# أقيمت يوم الخميس الواقع في ٢٢/٥/٢٢

ندوة عن "المكتبات في مدينة حلب "في معهد التراث العلمي العربي مجلب بالتعاون مع جمعية العاديات. وقد شامرك فيها عدد من الباحثين، ونذكر هنا بعض الأمجاث التي ألقيت في تلك الندوة.

## خزائنالكتبالعامة في المساجدوالدارس والفزائن الفاصة في طب منذعهد سيف الدولة إلى بداية العهد العثماني

د. صلاح کزارة

الكتاب والمكتبة كلاهما مظهر حضاري في حياة الأمسم والشعوب. والمكتبة في أمُّة من الأمم هي وعاء المعرفة المتاحة لأبناء هذه الأمسة، وتاريخ الكتب والمكتبات هو المرآة التي تنعكس عليها صورة الحضارة الإنسانية بأوسع معانيها.

واكبت المكتبات الإسلامية المد الحضاري للمسلمين، واختزنت في بطونها تراثهم وما نقلوه إلى لغاتهم من تراث العالم القديم.

اً \_ لقد ارتبطت المكتبات في العسالم الإسلامي \_ أول نشامًا \_ بالمساجد، وكانت المساجد هي المدارس الأولى في تاريخ التربية الإسلامية، ففيها كانت حلقات الدرس، وكانت مجالس الإملاء، وفيها وجدت أقدم المكتبات في تاريخ الإسلام. لقد كان في كل مسجد جامع مكتبة أو أكثر، وكان من عسادة العلماء وبعض الفضلاء أن يوقفوا كتبهم على المساجد.

يحدث يا ياقوت الحموي (ت ٢٦٦ه ) في معجم البلدان (٥/١١مروالشاهجان) أنه فارق مرو سنة ٢١٦ه هـ وفيها عشر خزائس الموقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة، منها خزانتان في المسجد الجامع، إحداهما يقال لها: العزيزية، وقفها رجل يقال له : عزيزُ الدين الزنجاني وكان فيها اثنا عشر ألف محلد أو ما يقارب ... ويقول بعد أن يذكر هذه الجزائس وكانت سهلة التناول، لايفارق مترلي منها مئتا مجلد وأكثر بغير رهن .. فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها، وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره فما جمعته مسن تلك الجزائن.

ويضيق المجال هنا عن ذكر المكتبات الكثيرة المرتبطة بالمساحد في العالم الإسلامي قديماً وحديثاً، وحسبنا أن نذكر بعضها مما هو باق حتى يومنا كخزانة القرويين في فاس بالمغرب، وخزانة جامع الزيتونة في تونس، وخزانة الجامع الأزهر في القاهرة وغيرها..

فليس عجيباً بعد هذا أن يكون للشهباء أم البـــــلاد المشــحونة بالعلمــاء والمستغلين كما يصفها ابن يعيش الحلبي (انظر وفيات الاعيان ٤٨/٧)ــ خزانــة كتب ضخمة في جامعها الكبير.

كانت حلب في عهد أميرها سيف الدولة الحمداني (ت٣٥٦هـــ) قد الحذت بحظ وافر من العمران، وازد همت بالسكان، فعظمت منذ ذلك الحين كما يقول مؤرخها الشيخ راغب الطباخ (دور الكتب في حلب قديماً وحديثاً من ٣٠٠) الحركة العلمية فيها، وقامت دولة الأدب، وذلك لما كان عليسه سيف الدولة من العلم والفضل وإغداقه الأموال الطائلة على العلماء والأدباء، فصارت الشهباء في عهده محط الرحال وموئلاً لعظام الرجال، وأسسس فيها مكتبة عظيمة، عنها انبعثت أنوار العلوم، وتفحرت ينابيع الفنون، ومنها انتهل المتعطشون.

يصف مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي (ت٧٤٨هـــ) ( في المنتقى من تاريخ الإسلام مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب ١٢١٩، نقلاً عن الدكتـــور يوسف العش في كتابه: دور الكتب العامة ص١٦٠) هذه الخزانــــة الضخمـــة

بحلب في حوادث سنة ٢٠٤هـ ويقول إلها تضم عشرة آلاف مجلد من وقد ف سيف الدولة وغيره. ويذكر أن أبا الحسن الحلبي ثابت بن أسلم الشيعي. ترجمت في: (انظر بغية الوعاة للسيوطي ٢٨٠/١) كان مكلفاً بحفظ هدذه الكتب، فاتهمه الإسماعيليون بإفساد دعوهم لأنه ألف كتاباً في كشف عوارهم، فارسل إلى صاحب مصر الذي أمر بقتله وصلبه في حدود سنة ٢٦هـ/ ٢٦، ١م. أما حزانة الكتب فقد أحرقت.

ويذكر مؤرخ حلب الكبير الصاحب كمال الديسن عمسر بسن العديم (ت، ٦٦هه) في كتابه الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عسن أبي العلاء المعري (ص٥٦٥هه ٥٥٠ طبعة الدار القومية للطباعة القاهرة ١٩٦٥ ضمن كتاب: تعريف القدماء بآثار أبي العلاء = ج١٣١/٤ ــ ١٣٢ من طبعة الشيخ راغب الطباخ، ضمن كتابه: إعلام النبلاء، ط٢ دار القلم العربي بحلسب ١٩٩٥) أنه:

"كانت بحلب حزانة بالشرقية التي بجامع حلب في موضع حزانة الكتب اليوم (أي في زمن ابن العديم) واتفقت فتنة في بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة والشيعة، ونُهبت حزانة الكتب. وكان في ذلك في زمن أبي العبلاء (المعري ته ٤٤ه)، ولم يبق في خزانة الكتب إلا القليل. وجدّد الكتب فيها بعد ذلك الوزير هبة الله بن بديع (ت٧٠٥ه) وزيرُ الملك رضوان، ثم وقف غيره كتباً أخر بها. ويعلق الدكتور معمد أسعد طلس على هذا الخبر فيقول: (انظر المخطوطات وخزائنها في حلب، مجلة معهد المخطوطات العربية القساهرة، المجلد الأول ما الجزء الأول لعام (١٩٥٥) ص١٥):

"يظهر أن هذه المكتبة (مكتبة الجامع) ظلَّت تتلاعب بها الأيدي بعد انقراض الدولتين الحمدانية والمرادسية الشيعيّتين، ولكنها ظلّت عامرة على الرغسم من ذلك إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين وقادته، فسيطروا على المؤسسات العامة، ومن بينها خزائن الكتب في القاهرة ودمشق وحلب ...ويظهر أنه قد ظلّت خزانة جامع حلب موجودة طوال العصور المتأخرة " اهد.

وقد حفظت لنا كتب التاريخ والتراجم أسماء ثلاثة من الذين تولوا الإشراف على هذه الخزائن وهم أبو الحسن الحلبي النحوي ثابت بن أسلم (ت ٤٦هـ)، والشاعر المشهور ابن القيسراني (ت٤٨هـ) الذي سكن حلب في دولة تساج الملك وولي بما حزانة الكتب (الصفدي، الوافي بالوفيات، مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب ٢١٦، نقلاً عن العشن: در الكتسب العامة ص١٦٥)، والثالث هو القاضي أبو الحسن أحمد بن ابي الفضل (والد المؤرخ ابسن العسمة تحلب على أيام نور الدين محمود بسن زنكي، ثم ولي حزانة الكتب في أيام ولده الملك الصالح اسماعيل (انظر: إعسلام النبلاء للشيخ الطباخ٤/٤٤).

وروى ابن خلكان (ت٦٨١هـ) في ترجمة تاج الدين محمـــد الخراسـاني المسعودي (وفيات الأعيان ٤/٠٩٩) عن أبي البركات الهاشمي الحلبي قال: "لمــا دخل السلطان صلاح الدين إلى حلب في سنة تسع وسبعين وخمســمئة، نــزل المسعودي المذكور إلى جامع حلب، وقعد في خزانة كتبها الوقف، واختار منها جملة أخذها، لم يمنعه منها مانع، ولقد رأيته وهو يحشوها في عِدْل".

كانت المساجد بما فيها من حلقات الدرس ومجالس الإملاء وحزائن الكتب هي السي تتولى مهمة التعليم خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة. ومنذ القرن الخسامس الهجسري ظهرت في البلاد الإسلامية بفعل عوامل شي لامجال لذكرها هنسا، مؤسسات علميسة واضحة المعالم هي المدارس، أخذت تشارك المساجد في مهمة التعليم وتطويره، إلى جسلنب مهام أخرى (انظر: يوسف العش، دور الكتب العامة ص١٧٩ سـ ١٩٠)، كما أنشسئت بعض المدارس الخاصة للعناية بمذهب فقهي كمدارس الشسسافعية والأحنساف والحنبليسة وغيرها.

يذكر المؤرخون أن أول مدرسة بنيت في حلب هي المدرسة الرجَّاجية التي تمَّ بناؤها عام ١٧٥هـ. ومنذ ذلك الحين توالى بناء المدارس حتى كثرت كثرة مفرطة جعلت بعض المؤرخين يفردون الأبواب والفعول الطوال للحديث عنها في مصنفاهم، كــالذي فعله المؤرخ الحلي عز الدين بن سدّاد (ت ٦٨٤هـ)، فقد أفرد الباب الثاني عشر من الجــزء الأول من القسم الأول (ص٢٣٩ ــ ٢٨٧) من كتابه: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمــراء

الشام والجنزيرة للمدارس التي في ظاهر حلب وباطنها، كالمدرسة الزجاجيسة والصاحبيسة النقزية النورية والخلويسسة والشساذ بختية والجادلية والطاهرية والكمالية العديمية والأتابكية وغيرها.

### ١ ـــ المدرسة الزجّاجية

كانت أول مدرسة في حلب، أنشأها بدر الدولة أبو الربيع سليمان بن عبد الجبار بين أرثق صاحب حلب سنة ١٥هـ. ويذكر المؤرخون أنه لما أراد باءها لم يمكنه الحلبيون من ذلك إذ كان الغالب عليهم حينئذ التشيّع، فكان كلما بني فيها شيء بالنهار خرَّبوه من ذلك إذ كان الغالب عليهم حينئذ التشيّع، فكان كلما بني فيها شيء بالنهار خرَّبسوه ليلاً إلى أن أعياه ذلك، فأحضر الشريف زهرة بن علي الإسحاقي الحسيني والتمس منه أن يباشر بناءها بنفسه ليكف العامة عن هدم مايبني فيها، فباشر الشريف البناء ملازماً له حتى فرغ منها. وكان هذا الشريف من أكابر الأشراف وذوي الرأي والأصالية والوجاهة، مُقدَّماً في بلده، يرجع الناس إلى أمره ولهيه. (الأعلاق الخطيرة ١/١/١١). وتولى مشيخة هذه المدرسة والتدريس فيها كثير من العلماء الذين وقفوا كتبهم عليها، ويبدو أن هسده المدرسة استمرت في الحياة زمناً طويلاً، إذ تذكر مصادر القرن العاشر الهجري أن السيدة فاطمة بنت قريمزان المتوفاة سنة ٦٦٩هستولّت مشيخة هذه المدرسة بعد أن انتهت إليسها والسة أهل زمالها بحلب. (انظر: محمد كرد علي: آثار الشهباء والفيحاء ص٥). وتشسير

بعض المصادر أن محلها كان في الجلوم. (سلمان قطاية، مخطوطــــات الطــب والصيدلــة ص٥٥).

#### ٢ \_ المدرسة الشرفية:

تقع وراء الجامع الكبير في سوق قاضي الحاجات. وهي من أقدم مدارس الشهباء، أنشاها الشيخ الإمام شرف الدين عبد الرحمن بن عبد الرحيم، المعسروف بابن العجمي (ت٨٥٦هـ)، وصرف عليها ما يزيد على أربعمئة ألف درهم، ووقف عليها أوقافا جليلة، كما وقف عليها الكتب النفيسة من كل فن، من حديث وتفسير وفقه وغير ذلك، فمن كتبها: مسند الإمام الشافعي والأم، وكتبُ الأصحاب لتفسير التعلي وغيره مسن التفاسير، والنهاية والحاوي الكبير، والإبانة والذخائر والشامل، وكانت المكتبة تضم أربعين نسخة من كتاب التنبيه للشيرازي، وجميع مؤلفات الإمام الغزالي. وكانت أسماء الكتب مثبتة في درج كبير وهو لفافة تستخدم غالباً لحفظ عنساوين الوثائق النفيسة، ضاع عندما دخل التر حلب سنة ٨٥٦ه.. (الاعلاق الخطيرة ١/١/٨٥٢، ودور الكتب العامة للعش ٢٧٨).

# ٣ ـــ المدرسة الحلوية وكانت تعرف بالنورية أيضاً :

وتقع قبالة الجامع الكبير من جهة الغرب. أصلها كنيسة بَنَتُها هيلانة أم قسطنطين . وقد صيرها قاضي حلب أبو الحسن ابن الخشاب مسجداً هي وثلاث كنائس أخرر، وذلك لما حاصر الفرنجة حلب في سنة ١٥هـ واستباحوها ونبشوا القبرور بظاهرها وأحرقوا من فيها! ولما ملك نور الدين محمود حلب وقف هذا المسجد كران يعرف بمسجد السرَّاجين مدرسة وجدّد فيه مساكن يأوى إليها الفقهاء سنة ٤٥هـ، ووقف عليها كتبه كتبه كتبه أيضاً الفقيه أبو بكر بن أحمد الظاهر (ت٥٥هـ)، والحدث أبو بكر الرعيني (ت٦٣٥هـ). وآثار هذه المدرسة باقية حتى اليوم. (الأعدلاق الخطيرة ١٠٤/١/، وإعلام النبلاء ٤٠٣، ودور الكتب العامة للعش ٢٠٠).

٤ - عرفت الشهباء إلى جانب خزائن المساجد والمدارس خزائن خاصـــة للكتــب اشتهرت هما بعض الأسر الحلبية مثل مكتبات بني الشحنة والعديم والخشاب وعبد الكــريم ومكتبة ابن خطيب الناصرية ومكتبة القفطي، وغيرها.وسنكتفي بالوقوف عنـــد مكتبــة

القفطي التي أسسها أواسط الفرن السابع الهجري وزير حلب القاضي الأكرم جمال الديس يوسف بن ابراهيم القفطي المصري الحلبي (ت٢٤٦هـ). كان هذا القاضي \_ كما يصفه مترجموه \_ من هواة الكتب وعشاقها المتفانين في حبها الحريصين على اقتنائها، فحمع من الكتب ما لا يوصف، وقصد كما من الآفاق، وكان لا يحب من الدنيا سواها، ولم يكن له دار ولازوجة، وأوصى بكتبه لمكتبة الملك الناصر بحلب وكانت تساوي خمسين ألف دينار، وله في غرامه بالكتب حكايات عريبة.

قال الصفدي في تاريخه (المعروف بالوافي بالوفيات ــ الجزء الرابع من مخطوط ــ الكتبة الأحمدية بحلب ١٢١٦ تاريخ ، بنقل الطباخ : دور الكتب في حلب ص٣٠٣ ــ المكتبة الأحمدية بحلب ١٢١٦ تاريخ ، بنقل الطباخ : دور الكتب في حلب ص٣٠٣ ــ وقع له نسخة مليحة من كتاب الأنساب لابن السمعاني بخطه، يعوزها بحلد من أصل حمسة، فلم يزل يبحث عنه ويطلبه من مظانه فلم يحصل له. فبعد أيام احتاز بعض من يعرفه بسوف القلانسين، فوحد أوراقاً منه فأحضرها إليه إليه وذكر القصة، فسأحضر الصانع وسأله عنه فقال: اشتريته في جملة أوراق وعملته قوالب للفلانس، فحدث عنده من الهم والعم والوحوم ما لا يمكنهم التعبير عنه، حتى إنه بقي أياماً لا يركب إلى القلعـــة وقطع حلوسه، وأحضر من نَدَب على الكتاب كما يُندب على الميت المفقود.. وحضر عنده وقطع حلوسه، وأحضر من نَدَب على الكتاب كما يُندب على الميت المفقود.. وحضر عنده الأعيانُ يسلونه كما يُسلّى من فُقِد له عزيز. والحكايات الدالة على عشقه الكتب كثيرة". والخيان يسلونه كما يُستّى من فُقِد له عزيز. والحكايات الدالة على عشقه الكتب كثيرة". (انظر في ترجمة القفطي : معجم الأدباء لياقوت ١٩٨٥ وقوات الوفيات لابـــن شـــاكر الكتبي ١١٧٧٣، ومقدمة محقق كتابه أنباه الرواة على أبناه النحاة ١٩٥ وما بعدها).

# المراجع

- ۱ ـــ آثار الشهباء والفيحاء، محمد كرد علني، محلة المجمع العلنمي العربي بدمشق المجلد
   ۲ ۱۹۲۹/۹
- ٢ ـــ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، لابن شداد، تحقيق يحي زكريـــا عبارة، وزارة الثقافة، دمشق١٩٩١.
- ٣ ــ إعلام النبلاء، للشيخ راغب الطباخ، اعتنى به محمد كمال، الطبعة الثانية بـــدار القلم العربي بحلب ١٩٩٣.
- ٤ ـــ ابناه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضــــل ابراهيـــم، دار
   الكتب المصرية ــ القاهرة ١٩٥٠
- الانصاف والتحري لابن العديم، ضمن تعريف القدماء بآثار أبي العلاء، الدار القومية للطباعة القاهرة ١٩٦٥، وطبعة أخرى بعناية الشيخ راغب طباخ ضمسن كتابسه إعلام النبلاء، الجزء الرابع.
- ٦ -- بغية الوعاة، للسيوطي، تحقيق ابو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربيسة،
   القاهرة ١٩٦٤.
- ٧ ـــ دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصــــر الوسيط، للدكتور يوسف العش، ترجمه عن الفرنسية نزار أباظة وحمد صباغ، دار الفكـــر بدمشق ١٩٩١.
- ٨ ت دور الكتب في حلب قديماً وحديثاً، للشيخ راغب طباخ، مجلة المجمع العلمــــي العربي بدمشق، المجلد ٥٠ (لعام ١٩٣٧).
- ١٠ خطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة بحلب، سلمان قطاية، جامعة
   حلب، معهد التراث العلمي ١٩٧٦.
- ١١ ــ المخطوطات وخزائنها في حلب، محمد اســـعد طلــس، في مجلــة معــهد
   المخطوطات العربية القاهرة، المجلد ١ (١٩٥٥).

- ١٢ ــ معجم الأدباء، لياقوت الحموي، باعتناء محمد فريد الديـــن الرفــاعي، دار المأمون القاهرة ١٩٣٦.
  - ١٣ \_ معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت.
- 1 ٤ ــ المتنقي من تاريخ الإسلام للذهبي، مخطوطة الأحمدية بحلـــب ١٢١٩ (عــن العش: دور الكتب).
- ٥١ ـــ نهر الذهب في تاريخ حلب، للشيخ كامل الغزي، بعناية محمــــود فــاخوري وشوقى شعث، ط٢ دار القلم العربي بحلب ١٩٩١.
- 17 ــ الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي، مخطوطة الأحمديــة بحلــب (عــن الطباخ : ودور الكتب في حلب).
- ۱۷ ـــ وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق إحسان عبـــاس، دار صـــادر بـــيروت ١٩٦٨ ـــ ١٩٧٢ ـــ ١٩٧٢.

# المكتبات في هلب من العصر العثماني إلى اليوم

# محمود فاخوري

أولِع الحلبيون - ولا يزالون - باقتناء الكتب وشرائها ، وتسلم الموالي حيازها وتجليدها وعمل خزانات لها ، ولا سيما إذا كانت تلك الكتب نادرة الوحدود. وتعود أسباب ذلك إلى انتشار المساجد ذات المدارس ، وشيوع حلقات التعليم فيها ، والحرص على الفائدة العلمية في الأدب والتاريخ والفقه وغير ذلك من العلوم العربية والإسلمية . يضاف إلى ذلك قلّة النسخ المحطوطة من كل كتاب ، وحرص الأغنياء الميسورين على أن يكون لدى كل منهم مكتبة تزيّن بيته أو صدر مجلسه في المتحر ، فتكون مدعاةً للمباهاة والوجاهة .

ومن ثم اتسعت الحاجة إلى نسخ الكتب أو استنساخها، يقروم بذلك العلماء والأدباء بأنفسهم، أو يلجؤون إلى النسّاخ الذين يرتزقون من هذه المهنة .ومتى ما فراحه أحدهم من استنساخ مخطوطة دعا عدداً من العلماء والوجهاء إلى قراءها ، ومع كل منهم نسخته من ذلك الكتاب ليراجعها على النسخ الأحرى ، ويقرأ أحدهم مخطوطته بصوت عالى ، والآحرون يتابعونه في نسخهم المخطوطة ، مصححين ما قد يرد فيها من أخطاء يسيرة ، أو سقوط بعض الجمل والكلمات ، حتى ينتهوا من قراءة الكتاب في مجلسس أو عدة مجالس .

ومع مجيء العصر العثماني في أواخر الربع الأول من القسرن العاشر للهجرة (٩٢٢هـ) تكون حلب قد عرفت عدداً من المكتبات الإسلامية التي أسسس بعضها في العصر المملوكي واستمر حتى العصر العثماني ، وبعضها الآخر عُرف في هذا العصر منذ البدء ، ومعظمها يُنسب إلى المساحد التي أسست فيها مع المدارس أيضاً . ومسن ذلك المكتبة القرناصية والسكاكينية ، والشرفية ، والإسماعيلية، والإحلاصية ، والمنصورية ، وغيرها .

مدرس في كلية الآداب - جامعة حلب

# على أن اشهر هذه المكتبات الإسلامية في العصر العثماني أمريع:

### أولاها: المكتبة الأحمدية:

في محلة الجلّوم (من القرن ١٧م) وواقِفُها القاضي أحمد أفندي بن طه زاده المتوفى الله الله الله الله الله الله الأحمدية التي كانت مستعملة مكتبة لدائسرة الأوقاف الإسلامية . وكان في هذه المكتبة نحو / ٣٠٠٠/ مخطوط . لم يبق منها سوى نصفها تقريباً. وكانت تفتح أبواكها يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع .

#### وثانيتها: المكتبة العثمانية (أو الرضائية):

بناها مع المدرسة العثمانية عثمان باشا بن عبد الرحمن باشا ، وبناؤها كبير على النمط التركي الجميل ، وأكملت سنة ١١٤٣ هـ ويبلغ عدد مخطوطاتها / ١٥٠٠ / في علوم شتى . ومن مخطوطاتها كتاب (عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ) للسّمين الحلبي . وكانت تفتح أبوابها يوم الخميس من كل أسبوع . وامتدت إليها أيدي العابثين أيضاً . كما أفسدت الأمطار بعض كتبها .

# وثالثتُها: مكتبة الجامع الكبير:

المعروفة بمكتبة محمود أفندي الجزار (١٨٩٦ م / ١٣١٤ هـ) ، الذي وقفها على هذا الجامع ، وتضم نحو / ١٠٠٠ كتاب ، ما بين مخطوط ومطبوع ، كما أن فيها كتباً فلكية ، وآلات فلكية متنوعة كالربع المحيّب والمقنطر ، وأنواع الأسطرلابات... وتبعشر بعض كتبها في العلوم العربية والإسلامية والفارسية والتركية .

# ورابعتُها: مكتبة التكية الإخلاصية:

تنسب إلى الشيخ الصوفي إخلاص الخلوي نزيل حلب ١٠٤٤ هــوالمتوفّى فيــها المردد من المعلم عمد باشا الأرناؤوط في عمارة متقنة علـــى النمــط التركى . وكانت هذه المكتبة حافلة إلا أنها تبعثرت.

### وخامستها: المكتبة الصديقية:

وهي صغيرة تضم ١٧٦ مخطوطاً في العلوم العربية والإسلامية .

وقد جمعت دائرة الأوقاف الإسلامية شتات هذه المكتبات الخمسس في مكتبتها المخاصة بما بفضل الشيخ راغب الطباخ ، وصدر مرسوم تشريعي برقم ١٤٧ وتاريخ ٢٠ حزيران من عام ١٩٤٩ يقضي بنقل جميع المكتبات وخزائن المخطوطات الموقوفة في مدينة حلب إلى دار الكتب الوطنية ، وجعل لكل منها فهرس خاص بمحتوياتها ، وكوّنت لجنة خاصة من أجل ذلك ، وتمّ نقل المكتبة إلى دار الكتب الوطنية ، و ، وبعد أربعة أشهر صدر مرسوم آخر بإعادتها إلى دائرة الأوقاف الإسلامية لتكون تحست إشرافها (١) واستمرت على ذلك حتى تمّ نقلها مؤخراً إلى مكتبة الأسد ، ويبلغ عدد كتبها نحو سستة الاف مخطوط . أما المطبوعة وعددها نحو / ٣٠٠٠٠ فقد بقيت في المكتبة الوقفية.

هذه المكتبات الوقفية التي كانت مودعةً في المساجد تعرضت لأيــــدي العــابثين ونصوص الكتب الذين لهبوها وباعوها بأبخس الأثمان.

وبعضها انتقل إلى أوربا بوسائل مختلفة ، عن طريق المستشرقين وغيرهم ، فقد جاء في مجلة المقتطف ( السنة ٤١ ، ص ١٤٩ أن الرحالة ( بَرْكهره) زار حلب وكتب إلى اللجنة التي أوفدنه لشراء مخطوطات من حلب : أرسلتُ إليكب صندوقاً كبيراً من المخطوطات .

ويذكر كراتشكوفسكي في كتابه (تاريخ الأدب الجغرافي) ص ٦٢١ أن المستشرقين (بوكوك Pococke) و (كوليوس Colius) عاشا في حلب في القرن السابع عشر، وهما مؤسسا الاستشراق في أوربا، ويتبين من مجموعة مخطوط الاستشراق الأهم منها أتى به من حلب.

<sup>(</sup>١) وعين لها من يحفظها ويقدّمها للمطالعين عامةً ، وصارت بذلك مكتبةً عامة .

ويضيف كراتشكوفسكي قائلاً: ثم إن من الملاحظ أن أفضل مخطوطات روسو ويضيف كراتشكوفسكي قائلاً: ثم إن من الملاحظ أن أفضل مخطوطات روسو Rousseau التي تزين معهد الدراسات الشرقية لأكاديمية العلوم السوفيتية جُلب من حَلب ويذكر الغزي في نهر الذهب أنه منذ الصباحتي الآن رأى تجّار الكتب المخطوطة يترددون إلى حلب ويملؤون الصناديق الكثيرة من مكتباتها ، عدا ما يختطفه السيّاح

وسماسرة المستشرقين من أيدي البسطاء بأبخس الأثمان .

إلى جانب المكتبة الوقفية، بقيت هناك مكتبة أخرى قائمة وحدها هــــي (المكتبة الحسروية) التي تقع اليوم في الثانوية الشرعية التي كانت تدعى (الكلية الحسروية). وهــــذه المكتبة تضم كتباً مخطوطة وأخرى مطبوعة، ونقلت إليها مكتبة الجامع الكبـــير في بعـض السنوات، كما أهدي لها كتب كثيرة، وجرى إصلاحها ومحاولات ترتيبها غير مرة لتكون مكتبة عامة، ولتكون في مقدمة المكتبات الإسلامية، وتبرع لها بعضهم بكتب نفيســـة، وفي مقدمتهم محمد مرعي باشا الملاح حاكم حلب العام (في أيام الغزي)، كمـــا حــدت في مطلع القرن العشرين. ولكنها لا تزال على حالها لا يستفاد منها كثيراً.

لقد أدّت هذه المدارس الإسلامية دوراً بارزاً في تيسير القراءة و المطالعة والـــدرس لطلاب العلم خاصة ، وإن كان جمهور الناس لا يكادون يستفيدون منها شيئاً .

#### **♣** % % **♦**

ننتقل الآن إلى المكتبات المسيحية التابعة لطوائفها فنذكــــر أشـــهرها في العصــر العثماني وما بعده.

#### أولاها: المكتبة المارونية:

أنشأها مطران حلب حرمانوس فرحات في أوائل القرن الثامن عشر ، وتقصع في حارة الصليبة ( في قاعة دار المطران القديمة) ، وهصي في المرتيسة الأولى مسن مكتبات المسيحيين في حلب ، تضم كتباً مخطوطة ومطبوعة ، ويبلغ عدد مخطوطاتها نحو / ١٥٠٠ / في لغات مختلفة وعلوم شتى ، ولاسيما المخطوطات السريانية . وضمّت إليسها مكتبات بعض الرهبان الموارنة ، ومن مخطوطاتا: شرح المقامات للشريشي ، وشرح الألفية لابسن

المصنف ، ودمية القصر للباخرزي ، وسانحات دُمي القصر لدرويش الطـــالوي . وتكــاد فائدتما تقتصر على أبناء طائفتها .

# وثانيتها: المكتبة الملكية للروم الكاثوليك:

## وثالثتها: مكتبة كنيسة الروم الأرثوذكس:

في حارة الصليبة مع الكنيسة . وتضم هذه المكتبة نحو /٥٠٠ / كتاب مـــا بــين مطبوع ومخطوط ، في علوم شتى ،والمطبوع أكثره باللغة اليونانية . والباقي باللغة الفرنسية أو العربية . ومن كتبها المطبوعة نسخة إنجيل طبعت في مطبعة هذه الطائفة في حلب ســنة 1٧٠٦ م/١٢٦ هــ .

## ورابعتها: مكتبة كنيسة الأرمن:

في حارة الصليبة . وهذه المكتبة حافلة بالكتب التاريخية والدينية باللغة الأرمنيسة. منها نسخة إنجيل مخطوطة حُررت في حلب ، فيها صور مرسومة باليد بمداد ذهبي غايـة في الجمال ، وتاريخها سنة ٦٨٠هـ / ١٢٨١م . مما يدل على رقي صنعة التصوير في حلـب يومئذ.

#### وخامستها: المكتبة الروحية:

وهي حديثة النشأة ، وتقع في محلة العزيزية ، ويغلب عليها الصبغة الدينية ، مــــع كتب أخرى في علوم شتى من أدب ونحو وتاريخ . وكلها مطبوعة .

#### **%**

أما المكتبات الرسمية العامة فأبرزها اثنتان:

أولاها: مكتبة دار الكتب الوطنية : افتتحت سنة ١٩٣٧ م.

ثانيتها: مكتبة المركز الثقافي العربي: بالعزيزية، قرب المنشية القديمة، وهي حديثة النشلة، والمحتبة المركز الثقافي، في المطالعة وجاء إنشاؤها لتكون رديفاً لدار الكتب الوطنية من حيث الدور الثقافي، في المطالعة والمحاضرات وما إلى ذلك

وهناك المكتبات الرسمية في مؤسسات الدولة المختلفة ، أذكر منها :

١- محكتبة المتحف الوطني مجلب: وهي مكتبة ضخمة ، يغلب عليها الكتبب
 ١ المتعلقة بالآثار والتاريخ . وتضم كتباً باللغة الفرنسية أيضاً .

#### ٢- مڪتبات جامعة حلب:

١-المكتبة المركزية: حديثة النشأة ، على ضخامتها ، وتُغذى
 بالكتب المتنوعة من مختلف العلوم والفنون.

٢- مكتبة كلية الآداب : أنشئت عام ١٩٦٦ حين أسسب كلية الآداب وخلال السنوات المتعاقبة أضيف إليها كتب كثيرة شراء (مكتبة العتقي والكيسالي والصقسال... الخ) أو هبة وهدية (مكتبة الدهان ، ومكتبة الصابوني).

### ٣-مكتبة معهد التراث العلمي العربي:

٤-مكتبات الكليات الأخرى في جامعة حلب ، وهي أقسرب إلى التخصيص بحسب الكلية المعنيسة (مسن هندسة،أو زراعة،أو طب ..... الخ).

# الا - محكتبات بعض الثانويات القدعة يفحلب:

آ- مكتبة ثانوية المأمون: عامرة ، متنوعة ، بـــاللغتين العربيسة والفرنسية.

ب \_ مكتبة إعدادية سيف الدولة : فيها كتب نادرة.

ج - مكتبة كل من دار المعلمسين ، ودار المعلمسات (كانتسا عامرتين منذ عقدين أو ثلاثة).

د ـ مكتبة مديرية التربية : مقرها في مبنى مديرية التربية، غايتـها تزويد المعلمين وموظفي التربية بالمصادر اللازمة للدراسة والبحث .

هـــ مكتبة نقابة المعلمين ( فرع المدينة ): فيها كتب قديمـــة وجيدة، ولكن لا يستفاد منها كثيراً .

وكانت هذه المكتبات ، القديمة منها ، قليلة العدد نسبياً ، لا تتعدى رفوفاً قليلة ، تكوَّم الكتب فيها - فيما يسمى بالكتبية - بعضها فوق بعض ، لحفظها من الغبار بشكل أفضل ، أو لضيق المكان ، وتكتب عناوينها على جانب الكتاب بحبر أسود عريض القلم. وقد يتعذّر إحراج الكتاب السفلي بسهولة.

فمن مكتبات الأسر المفقودة، التي كانت تملكها أسرٌ علميّة من أحلّ بيوتات العلـم في حلب : مكتبة بني الشحنة، ومكتبة بين العلـم ، ومكتبة بني الخشّاب ، وخزانة بــــني الأنطاكي .

## وأما مكتبات الأفراد فمنها:

- ١- مكتبة تكية الشيخ أبي بكر: أسسها في أوائل القرن ١١هــ الشيخ أحمد القـاري،
   في مختلف العلوم والفتون. وبقي بعض كتبها إلى أواخر القرن ١٩ م ورأى الطبـاخ
   بعض كتبها المتبقية ووصفها.
  - ٣- مكتبة أحمد الأشرفي: (١٨١٣)
- ٣- مكتبة الشيخ محمد الأهدلي اليماني: (١٨٧٦ م) الذي كان لا يقبل مسن أحسد إنعاماً إلا إذا كان كتاباً
  - ٤- مكتبة محمد أسعد باشا الجابري: (-١٩١٥م)
    - ٥- خزانة مرعي باشا الملاح: حاكم حلب.
  - ٦- مكتبة الخور فسقفوس جرجس شلحت (١٩٢٨-)
  - ٧- مكتبة قسطاكي الحمصي (١٩٤١ م) وأضاف إليها مكتبة خاله جبرائيل الدلال .

- ۸- مكتبة الأديب الفاضل أسعد العنتابي: التي كانت تضم أول تأسيسها / ۰۰۰ / ۱ علد ، من مخطوط ومطبوع ، والمطبوع هو الغالب ، وقد آلت إلى ولديه: الصديق الأستاذ سامى ، وأخيه المرحوم فؤاد .
- ٩- وفي أيامنا هذه كثرت المكتبات الخاصة،أذكر منها. مكتبات: صاحب الضاد عبد الله حلاق، ود. عبد الرحمن الكيالي، وفتح الله الصقال، وناصح الشماع، وسمامي الدهان التي تبرّعت بها أسرته لكلية الآداب بجامعة حلب، وسامي الكيالي، ورمزي الدهان، وخير الدين الأسدي، ود. صالح الأشتر، ومكتبة محمد سعيد الزعيم، وغيرهم. وهذه المكتبات تصعب الإحاطة بها، وقل أن ترى باحثاً (من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمحامين ومن إليهم) لا مكتبة لديه.

وهذه المكتبات كلها كان لها أثر في الحركة الأدبية المعاصرة وتغذية العقول بألوان المعارف والثقافات ، ولا شك أن هذا الجو العلمي والثقافي الذي رافق إنشاء المكتبات الخاصة والعامة ، والوقفية وغيرها ، كان له آثاره الملموسة فيما شهدته مدينة حلب مسن يقظة أدبية فيمضة ثقافية استسرت سنوات طويلة ، وعادت اليوم إلى النهوض والامتداد.

# المادروالمراجع

| كراتشكوفسكي         | ٦- تاريخ الأدب الجغرافي                       |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| عائشة الدباغ        | ٧- الحركة الفكرية في حلب                      |
| عبد اللہ یورکی حلاق | ۳- حلبیات                                     |
| فريد جحا            | ٤ – الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر |
| (عدد خاص عن حلب)    | ه- مجلة العمران                               |
| محمود فاخوري        | ٣- محاضرات في الأدب العثماني                  |
| الشيخ كامل الغزي    | ٧ _ هُر الذهب في تاريخ حلب                    |

# المتباتان

# د . سهيل ملاذي

اهتم الحلبيون منذ القديم باقتناء الكتب والمخطوطات النادرة ، وبذلوا أموالاً كثــيرة في شرائها واستنساخها وجمعها في خزائن كتبهم .

ويعزو الشيخ كامل الغزي شدة ولعهم بهـا، إلى تعطشـهم لـورود مناهلـها، والاستزادة من معارفها، أو حرصهم على تزيين منازلهم بخزائنـها الجميلـة، أو لأهـم ينظرون إليها نظرة قدسية، لاعتقادهم بأنها فأل حسن يجلب الغنى.

اعتبرت حلب مركزاً مهماً للمخطوطات ، إلى جانب دمشق وبغـــداد والقــاهرة وتونس وشنقيط وغيرها. وقد دعم هذه المكانة موقعها التاريخي وأهميتها الثقافية والفكريــة المتميزة .

وقد عرفت حلب كيف تستفيد من هذا الكنر التراثي . لتعزيز قيمــها الفكريــة . فخزائن الكتب التي يملكها الخاصة ، متاحة لطالبي العلم والمستزيدين منه.

وثمة مكتبات أخرى أكثر أهمية ، لأنها مفتؤحة لطلاب العلم ولعامة الناس ، هــــي المكتبات التي تحتويها المدارس الدينية . وقد جمعت في المكتبة الوقفية .

والمكتبة الوقفية تقوم الآن في بناء المدرسة الشرفية ، التي أنشئت عام ٥١٥ هـــ ، وكانت تضم عام ٩٢٢ هــ ، وكانت تضم عام ٩٢٢ هــ / ١٥١٦ م ، مع بدء الحكم العثماني ألفاً ومائة كتاب .

في عام ١٩٤٩ جمعت كتب المدرسة الشرفية مع كتب المدارس الدينية الأحرى في دار الكتب الوطنية ، ثم أعيدت جميعها في العام التالي ١٩٥٠ إلى المدرسة الشرفية تحسست السم المكتبة الوقفية ، وأصبحت تضم إلى جانب مخطوطات دار الكتب الوطنية ، البالغسة مئتين وسبعين مخطوطاً ، مخطوطات المدارس الدينية في حلب ، فبلغت (٢٤٠٥) مخطوطاً . وهذه المكتبات هي:

١- المكتبة الأحمدية: التي أنشأها الشيخ أحمد طه زاده الحلبي في القرن الشماني عشر الهجري، ووقف عليها ما يزيد عن ثلاثة آلاف مجلد. لكن هذا العدد تضاءل كثيراً نتيجة الإهمال، إلى أن أصبح ألفاً وأربعمائة واثنين وسبعين كتاباً في عام ١٩٤٩.

<sup>\*</sup> مدير الثقافة في دمشق.

- ٧- المكتبة العثمانية أو الرضائية: أنشئت عام ١١٤٠ هـ، وكان عدد كتبها أواخرة القرن التاسع عشر ألفي مجلد، لكن هذا العدد تناقص أوائل القرن العشرين إلى ١١٥٠، ثم إلى ١١٠٠ ، ثم إلى ١١٠٠ ، ثم إلى ١١٠٠ ، ثم إلى حوالي ١١٠٠ مجلد.
- ٣- المكتبة الصديقية:وقد وقف عليها منشئها الشيخ أحمـــد الصديــق عــداً مــن المخطوطات، تقلص إلى مئة وستة وسبعين في عام ١٩٤٩ .
- ٤- المكتبة الرفاعية الإخلاصية: تقلص عدد كتبها إلى مئة وتسعة عشر كتاباً عـــام
   ١٩٤٩، وكانت قد أنشئت في محلة البياضة عام ١٠٤٤ هـــ.
- ٥- المكتبة الخسروية المولوية: وقد ذكرت السالنامة (١٣٢١ هـ) أن عدد كتبها هو
   ١٢٢٨ كتاباً، في حين تنقص فهارس المكتبة الوقفية هذا العدد إلى (٩٢٦) كتاباً عـام
   ١٩٤٩.

"لقد بغت بها أيدي العابثين فمزقتها كل ممزق، شأن المكاتب الكثيرة التي كلنت في مدارس الشهباء و جوامعها و تكاياها ، وقد تبقى منها بغية قليلة موضوعة في خزانة صغيرة" هذه الخزانة تحولت إلى المدرسة الخسروية ثم إلى المكتبة الوقفية .

ومنها خزانة الجامع الأموي الكبير ، وقد ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ، أن فيـــها عشرة آلاف مجلدة ، وقفها سيف الدولة الحمداني .

لكن هذه الخزانة ، ظلت عرضة للتلاعب والضياع والظروف السياسية المتتالية فلم يغد فيها مطلع القرن العشرين ، سوى خزانة كتب وقفها الوجيه الحلبي محمود الجمرار ، وكانت حوالي ألف مجلد مخطوط ومطبوع ، هذا العدد تضاءل عمام ١٩٠٢ إلى ٨٠٧ ، ومازال يتناقص ويتوزع عند من يستعيرها ولا يردها، حتى تبعثر أكثرها وضاع ، إلى أن نقلت بقيتها إلى المدرسة الخسروية ، ثم إلى المكتبة الوقفية.

ومنها خزانة جامع الكواكبي ومدرسته ، وقد تبعثرت كتبها إهداء وإعــــارة إلى أن نقلت بقيتها إلى المدرسة الخسروية ، ثم إلى المكتبة الوقفية.

ومنها خزانة الزاوية المولوية ، في التكية التي أسسها المتصوفة في محلة الجلوم عام المعلم المتصوفة في محلة الجلوم عام المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

وفي الجلوم أيضاً كانت خزانة الزاوية الهلالية ، وقد ضمت بقيــــة مخطوطاتهــا إلى المكتبة الوقفية .

وفي الفرافرة أنشأ منصور السرميني المدرسة المنصورية سنة ١٢٠٣ هــــــ . وقـــد أهملت خزانتها ، و لم يبق من كتبها سوى النـــزر اليسير .

ومن الخزائن التي نقلت بقيتها إلى المكتبة الوقفية ، خزانة عبد القسادر الجسابري ، وكانت تحتوي حوالي ٢٠٠ مجلد في عام ١٣٤٥ هـ . وخزانة المدرسة القرناصية ، وكانت تحتوي حوالي ٥٠٠ مجلد ، والسكاكينية ، والإسماعيلية ، وعدد كتبها المنقولة (١٥) . والبهائية ، وعدد كتبها (٧٠) (سالنامة: ١٣٢١ هـ : ٢٢٣) .

وقد بلغ عدد الكتب التي احتوتها المكتبة الوقفية زهاء أثني عشر ألف كتاب منسها حوالي أربعة آلاف مخطوطة، على رواية الدكتور محمسد أسسعد طلسس (محلسة معسهد المخطوطات العربية م ١-ج ١- ص ١٦).

وهذا العدد يؤكده فــؤاد سـزكين (تاريخ الأدب العزبي - الطبعة العربية. ج١- ص٩٦). أما الدكتور عبد الرحمن الكيالي ، فيفصل عــدد المخطوطات عــام ١٩٤٩ على الشـكل التالي :

الأحمدية (١٤٧٤ - العثمانية (١٦٠٠) - الشرقية (١٥١٢) - الحسروية والمولويسة (١٥١٨) - الصديقية (١٧٦) - الرفاعية (١١٩) - فيكون المجمسوع (١٧٦٥) ، أضيسف إليها (٢٦٩) مصحفاً ، و(١٢٠) جزءاً ، و(٣٠٠٠) بمحلد مطبوع ( محلة مجمسع اللغة العربية بدمشق - مج ٦٤ - ج ٤ : ص٦٧٥). ينقص د. عبد اللطيف الصوفي هذا العدد إلى (٣٠٥٠) مخطوطاً ( لمحات من تاريخ الكتاب والمكتبات : ص ٣٤٩).

ويجعل الشيخ أحمد سردار أمين المكتبة عدد هذه المخطوطات (٢٦٦٥) وقد يكون الاختلاف الظاهر في عدد المخطوطات ، عائداً إلى طريقة العد والإحصاء والفهرسة، فقد يعطى مخطوط واحد في أكثر من جزء رقماً واحداً أو يحسب عدد أجزائه ومجلداته - ٣

#### ومن الملاحظ:

- 1- أن عدد المخطوطات في هذه المكتبات كان في تناقص مستمر لأسباب عديدة ، منها التقلبات السياسية المستمرة ، وما رافقها من أحداث وحروب ، ومنها الكوارث الطبيعية كالزلازل (مثال الخسروية زلزال ١٢٧٣ هـ).أو نقل محتويات المكتبة من مكان لآخر (مثال المدرسة الشرفية ونقلها زمن غزو التنار عام ١٥٥٨هـ) ، ومنها إهمال القيمين عليها ، وهاو لهم في إعادة محتوياتها .
- 7- معظم محتويات الخزائن مخطوطات نفسية في الطب والفقه والحديب والفرائس والتفسير والوعظ والنمو والصرف والبلاغة واللغة والأدب والتاريخ وعلم الكلم والتصوف والرياضيات والفلك ، وباللغات العربية والتركية والفارسية والكردية. وكانت تأتي وقفاً أو شراء أو إهداء أو تأليفاً من العلماء الذين يجاورون أو يدرسون في المدارس .
- ٣- أبواب المكتبات مفتوحة لطلاب العلم أياماً محددة في الأسبوع ، ولكل منها نظـام
   خاص . للإعارة الداخلية والخارجية ، للطلاب والمحاورين والعلماء والعموم.
- ٤ الترميم الفنّي ليس متوفراً ، وكان يتم أحياناً وعند الضــرورة بإشــراف المتــولي
   والناظر .

### المخطوطات في مكتبة الأسد الوطنية

تحتل المخطوطات مكانة خاصة بين المجموعات الخاصة التي تضمها مكتبة الأســـد وذلك لأهميتها التاريخية الفائقة ، وما تحويه من مضامين فكرية ، ولأهميتــها كمصــادر لدراسة الثقافة العربية الإسلامية، وكوثائق لدراسة تاريخ العلم والتربية في بلاد الشام.

وقد تم نقل المخطوطات المحفوظة في مكتبة الأسد من عدد من المكتبات القديمـــة في سورية وهي:

| ١ – المكتبة الظاهرية              | 119.5 | بحلد |
|-----------------------------------|-------|------|
| ٢- المكتبات الوقفية في حلب        | 0770  | بحلد |
| ٣– المراكز الثقافية (حماة وسلقين) | 777   | بحلد |
| ٤ – مديرية الآثار والمتاحف        | 739   | بحلد |

أما العدد الإجمالي لها فيقرب من ٢٠,٠٠٠ عشرين ألف مجلد

وتعنى مديريتان من مديريات المكتبة بهذه المخطوطات ، وهما مديرية المخطوطات والكتب النادرة ، وهي مسؤولة عن حفظ المخطوطات ، وعن إعداد الفهارس الوضفية لها، والمديرية الثانية هي مديرية المطابعة والتحليد والترميم وتتحمل عبء العناية المادية بالمخطوطات ، فقسم الصيانة فيها يقوم بتعقيم المخطوطات وترميمها ، أمّا قسم التصوير فيقوم بإنتاج الوثائق البديلة للمخطوطات بأشكال مختلفة (ميكروفيلم - ميكروفيلس فتوكوبي) كما يشرف القسم على استفادة القراء من المصغرات العلمية في المكتبة بوسلطة أجهزة القراءة ، ويقوم بتزويد الباحثين بصور المخطوطات عند الطلب .

وقد رصدت الإمكانات اللازمة لتقوم المكتبة بدورها في حفظ التراث المخطوط في سورية والترف به وقد نقلت هذه المخطوطات إلى مكتبة الأسد لأنّ المكتبات العامة القديمة التي كانت تحتفظ هذا التراث لم تكن تملك إمكانية متابعة المحافظة عليها ، وذلك من حيث أبنيتها التي لم يراع عند إنشائها أن تؤدي وظيفة مكتبية ، وقد نقلت إلى المكتبة الوطنية العصرية بعد أن هُيئت لها الشروط الضامنة لاستقبالها كي تلق العناية من صيانسة وتعقيم وترميم وحفظ في مستودعات نظامية ، وكذلك لاستكمال وضعها في فلسهارس علمية تعرف بها وتبذل الاستفادة منها للباحثين والدارسين .

إنّ هذه المخطوطات محفوظة في أربعة مستودعات خاصة روعي عند إنشائها حماية محتوياتها من الحريق والطوارئ الخارجية ، التي يمكن أن تضر بها، فهي معزولة عن أشمسة الشمس، وقد زودت بأبواب مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة تحسباً للحرائق ، ودرجلت الحرارة والرطوبة فيها مثالية فالحرارة لا تتحاوز ٨١ درجة مئوية ، والرطوبة النسمسية لا تزيد عن ٥٥ % وقد زودت بأجهزة إنذار الحريق وأجهزة إطفاء خاصة .

استطاع قسم التصوير أن يعد خلال الأعوام السابقة وثـــائق بديلــة لمــا يزيــد عن ١٢,٠٠٠ اثني عشر ألف مخطوطةً وقد تم اختيارها بعناية فائقة من بين المجموعات الـــي تحتفظ بما مكتبة الأسد لإتاحة الفرصة أمام القراء والباحثين للاستفادة منها . لأن أنظمـــة المكتبة لا تسمح باستخدام المخطوط الأصلي أو الاستنساخ منه ، بغية المحافظــة عليــه ، ويكن في حالات خاصة الاطلاع على المخطوط لقضايا فنية تتعلق بطبيعته المادية . وذلك حرصاً على خدمة المتخصصين بلغ عدد المخطوطات الحلبية المصورة (٢٥٠٠) مخطوط .

وفي محال تعقيم وترميم المخطوطات ، فقد امتلك قسم الصيانة في المكتبة خـــبرات حيدة ، وهناك دورات داخلية لعمال هذا القسم ( وعددهم ١٣ مرمماً ) حرت بالاعتماد على خبراء استضافتهم المكتبة من الاتحاد السوفياتي ( السابق) وتركيا ، وألمانيا ، والهند ، وفرنسا.

وقد بلغ عدد المخطوطات المعقمة حوالي ١٨ ألف مخطوط. أما طاقة القســـم في ترميم المخطوطات فتصل إلى حوالي مئة مجلد في العام ، يتم انتقاؤهــا حسـب الأهميـة ودرجة الإصابة ، ويشمل الترميم هنا كلّ عناصر الكتاب المخطوط ورقاً وغلافاً . ( بلـغ عدد المخطوطات الحلبية المرمّمة . ٧ مخطوطاً)

(أغلب المخطوطات الحلبية في حالة حيدة وهي أفضل وضعــــاً مـــن مخطوطـــات الظاهرية ومخطوطات حماة).

# فهرسة المخطوطات:

إنّ العدد الأكبر من المخطوطات التي نقلت إلى مكتبة الأسد لم يكن سابقاً قد وصف في فهارس مطبوعة وقد تطلب ذلك ضرورة استكمال الفهارس لمسا يزيد عسن ٢١,٠٠٠ مجلداً، وقد استطاع قسم الدراسات في مديرية المخطوطات عند نهاية عام (١٩٩٢) فهرسة المخطوطات التي لم توصف سابقاً في الفهارس المطبوعة، وإنّ أكثر مسن أربعة عشر آلف بطاقة تحمل وصفاً كاملاً للكتب والرسائل التي تضعها هدذه المجلدات ويتضمن هذا الوصف:

- ١- رقم الحفظ ـ تبدأ المخطوطات الحلبية اعتباراً من رقم عام ١٣٠١١
- ٢- عنوان الكتاب، أو الرسالة كما سماها مؤلفها في مقدمته، أو في نهاية كتابه مـــع
   الإشارة إلى ما اشتهر به الكتاب أو الرسالة من عناوين أخرى
- ٣- اسم المؤلف الثلاثي مصحوباً بكنيته ولقبه ، وشهرته ومذهبه وسنة وفاته بالتاريخين
   الهجري والميلادي .
- ٤- ذكر بداية الكتاب ونهايته ، وذلك بانتقاء الجملة والعبارات التي تؤكـــد صحــة البيانات المتعلقة بالعنوان ونسبته إلى مؤلفه ، والتي تحدد أيضـــاً مقــاصد المؤلــف وأغراضه أو التي تشير إلى تمام الكتاب أو خرومه .

- وصف الحالة الراهنة للمخطوطة ، وما أصابها من تآكل ، أو تمزق أوترميه ، أو رطوبة أو خروم مع ذكر السماعات والإجازات والمقابلات وقيود التملك وتاريخها إن وجدت ووصف الغلاف وزخارفه.
- ٦- تحديد نوع الخط وميزاته ، وتقدير تاريخ النسخ إن لم يكن المخطوط مؤرخاً وذكر
   ألوان الأحبار المستخدمة لكتابة عناوين الأبواب والفصول وغير ذلك .
- ٧- تحديد عدد الأوراق وذكر مكانها من المحلد إن كان مجموعاً يضمّ رسائل متعـــددة ، وذكر عدد الأسطر وقياسها طولاً وعرضاً وما إلى ذلك .
- ٨- ذكر مصدر المخطوط إن لم يكن من مخطوطات الظاهرية لأن مخطوطات الظاهريــة
   حفظت بأرقامها العامة في المكتبة من رقم ١ إلى ١١٩١١.

ويتوافر الآن في المكتبة فهرس رقمي يضمّ بطاقات الوصف الأساسية من رقـــم ١-

. ٢٠,٠٠٠ وفهارس بالعنوان والمؤلف والموضوع وضعت تحت تصرف الباحثين .

كما صدرت المجموعة الأولى من الفهارس المطبوعة (٥ أجزاء) تخص القرآن الكـــريم وعلومه وسيتم العمل في الموضوعات الأخرى بالطريقة نفسها .

وهناك فهرس إلكتروني قيد الأعداد وقد أدخلت المعلومات المتعلقة بحوالي ٢٤ ألف بطاقة فيه وسيمكن الباحثين عند اكتماله من البحث فيه عبر شبكة المعلومات الوطنية في سورية ، وإمكانات البحث فيه كبيرة جداً وتتعلّق بالموضوع والعنوان والناسخ وتساريخ النسخ والمؤلف وغر ذلك .

مازال يطلق على مخطوطات حلب اسم المخطوطات المحفوظة في مكتبة الأسد ، لا مخطوطات مكتبة الأسد، وهذا يدل على أنها ستبقى أمانة في مكتبة الأسد إلى أن يتسم استردادها، وإلى أن تعود إلى موطنها ، فإن مكتبة الأسد تقوم بالفهرسة البطاقية مسع الإشارة إلى مصدرها . والفهرسة الإلكترونية ، مع ذكر أرقامها السابقة ، وبعد الانتهاء من ذلك ، سترد في " تاريخ المخطوطات وأهمها " وخصوصاً مخطوطات حلب .

# هراءةفيكتاب

# "الشرق الأوسط عشية الحداثة: حلب فالقرن التامزعشر"

The Middle East on the Eve of Modernity: "Aleppo in the Eighteenth century"

الدكتور: أحمد أديب شعار .

# ا مقدمة وتعريف:

في عام ١٩٨٩ صدر عن مطبعة جامعة كولومبيا في ولاية نيويسورك الأمريكية، كتاب " الشرق الأوسط عشية الحداثة: حلب في القرن الثامن عشر" للباحث الأمريكسي أبراهام ماركس Abraham Marcus الذي يعتقد أنه يهودي من أصل حلبي. يعمل المؤلف مدرساً في جامعة تكساس الأمريكية. ساهم في تمويل الكتاب، كل مسن معهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا والهيئة القومية (الأمريكية) للمنح الخاصة بالدراسات الإنسانية.

قدف قراءتنا إلى تحقيق هدفين أساسيين : أولهما استعراض الكتاب بشكل سريع وذلك بعد توضيح الهدف من الكتاب وكذلك توضيح سبب اختيار المؤلف للفترة السي يغطيها الكتاب، ثم استعراض النتائج التي وصل إليها المؤلف. أما الهدف الثاني فهو تقييم المنهجية العلمية للمؤلف وتقديم خلاصة قراءتنا الأولية للكتاب.

ترجع أهمية الكتاب بالنسبة إلى:

أولاً ــ غنى المعلومات والمراجع الواردة فيه والتي حاول فيها المؤلف رسم مشهد شـــامل للمحتمع الحلبي في القرن الثامن عشر.

ثانياً ــ كشف الصور الناقصة والمنحازة في هذا المشهد وبالتالي فتح الباب أمام المــهتمين بإكمال تلك المشوهة.

قبل أن ننتقل إلى المقطع التالي أعتقد أنه يتوجب علينا أن نسأل عسن الدافع وراء تمويل تأليف مثل هذا الكتاب عن فترة تاريخية قديمة وعن شمعب بعيد عسن الشعب الأمريكي حيث أنه وكما أشرنا أعلاه قد قامت هيئتان أمريكيتان بتمويل هذا الكتساب.

ا أستاذ في جامعة حلب.

أعتقد أن الدافع هو المساعدة على تفهم الصورة الحالية والمستقبلية لواقع الشرق الأوسط. وقد وصف المؤلف صورة الشرق الأوسط الحالية بالقاتمة (غير الواضحة). وبالطبع فإن أي دراسة للماضي والحاضر ستساعد على التنبؤ بالمستقبل. وهذا ما دعا البعض إلى تسمية علم التاريخ بعلم المستقبل. لقد اختار المؤلف تغطية فترة القرن الثمن عشر بسبب أنما غير مغطاة سابقاً ولكونما إلى تسمية علم التاريخ بعلم المستقبل. لغة اختار المؤلف تغطية فسترة القرن الثامن عشر لأنما غير الفترة التي سبقت فترة الحداثة في الشرق الأوسط. حيث يعتقد معظم المؤرخين الأوروبيين أن الحداثة قد بدأت في الشرق الأوسط منذ مطلع القرن التاسع عشر أي منذ بداية تسلم محمد على باشا حكم مصر على شكل حكم شبه ذاتي وواماللاي ذلك من محاولات لتحديث واقع مصر.

أعتقد أن تجربتنا مع مثل هذا الكتاب ستتكرر نتيجة ثورة الاتصالات التي جعلـــت من العالم كله قرية صغيرة خصوصاً في حال نجاح عملية السلام، حيث سينقلب تكتيـــك إسرائيل إلى حرب ثقافية تستهدف الهوية العربية.

## ١ .استعراض الكتاب:

يتألف الكتاب من مقدمة وتسعة فصول وخاتمة، كما يحوي ملحقاً عـــــن تعـــداد السكان في مدينة حلب.

بنورد فيما يلي عناوين تلك الأقسام:

#### معتكمت

١ ـــ المكان : الموقع والوعي المحلي ـــ المدينة والإمبراطورية ـــ الموقع ضمن المنطقة والهوية المحلية.

٣ — الشعب: المجموعات \_ الطبقات \_ التباين الاجتماعي = الهوية الدينيـة \_ التمايزات والتفاوت الاجتماعي \_ أسباب الوصول إلى المراكز العالية \_ التصنيف الطبقي والحركية الإجتماعية.

٣ ــ النظام والفوضى: السلطة، السياسات، القانون=الحكومة والسلطة المحليـــة ــ السياسات غير الواضحة والمتهاوية ــ القانون والمؤسسـات القضائيـة ــ الممارسـات القضائية وفرض القانون.

- لوفاهية الاقتصادية: المصادر الخارجية للغنى ومورد الرزق = الصلة بمناطق الزراعة (الغذاء) \_\_ الصلة بمناطق الزراعة (المواد الخام والأمان) \_\_ نغمات التجارة المحلي\_ة الدولية.
- الرفاهية الاقتصادية: السوق، الأسرة، الأعمال الخيرية = الشعب العامل \_ الصناعة، التجارة، قوانين السوق \_ الاستثمار والفقر \_ الرفاهية العائلية والمادية \_ الفقر والأعمال الخيرية.
- ٦ ـــ العقلية: الديانة، التعليم، الثقافة الشـــعبيةــ الديــن والمعتقـــد ـــ الثقافــة
   الشعبيةــ الأمية والتعليم العالي ـــ الأفاق الذهنية والتأثيرات الخارجية.
- الجسم: الصحة، المرض، والموت = المرض، الطاعوت، ومعدل الوفيسات ـــ الظروف الصحية والعناية الطبية العيش مع ظروف الموت.
- المعيشة (الخبرة) المدينية: الحيز، الحدمات، والروح العامة = استخدام الحميز
   وإدراكه ـــ البناء والتطوير ـــ الحدمات العامة والمؤسسات الملية Communal .
- ٩ ــ المعيشة المدينية: حياة الجوار والخصوصية الشخصية = بنيـــة الأحيـاء ــ
   المعيشة مع الجوار.

# الخلاصَة:

- \_ ملحق عن عدد سكان حلب.
- \_ الملحوظات \_ لائحة المصطلحات \_ ثبت المراجع \_ الدليل.

## ٣ .تقييم الكتاب والكاتب:

### ٦.١-المنهجية العلمية للكاتب:

سلك الكاتب في هذا الكتاب أسلوب البحث الموضوعاتي وليس أسلوب التسلسل التاريخي للأحداث قناعة منه بأن ذلك أفضل لاستنطاق الأحداث والصور التي عاشــــتها حلب خلال القرن الثامن عشر. يعتبر هذا الأسلوب مقبولاً عندما يكون الهدف هو دراسة التاريخ الاجتماعي العام وليس تقييم تسلسل أحداث حقبة تاريخية معينة. إذا رغبنا بتقييم المنهجية العلمية للمؤلف فيمكننا القول بأنه باحث ذو منهجية علمية أكاديمية راقية حيـت نلاحظ أنه:

أ ـ فهم المطلوب منه وحلله بشكل جيد ونعتقد أن ما هو مطلوب منه: رسم صورة شمولية لمدن الشرق الأوسط في القرن الثامن عشر بمدف فهم أفضل لصورة الشرق الأوسط الحالية والتي وصفها المؤلف بالقاتمة، ولايخفى على أي منسا أن فهم الماضي والحاضر يساعد على استشراف المستقبل.

ب ـ وضع خطة عمل منهجية لتحقيق هدفـ تثلـت في احتيـار الأسـلوب الموضوعاتي والاعتماد على جميع المراجع التاريخية حول تلك الحقبة وخاصــة سـحلات المحكمة الشرعية آنذاك والتي كانت تقوم بمهام المحكمة الشرعية بالإضافــة إلى الكـاتب بالعدل والسحل العقاري ومديرية المساحة ومحاكم المخاصمة المدنية والتحارية. ويمكننــا القول "إذا رغبت بالحصول على لائحه شبه كاملة عن حلب في القرن الثامن عشر فعــد إلى لائحة مراجع ماركوس". نذكر هنا على سبيل المثال غنى المراجع أنه أيضــا اسـتعان بالمراجع التاريخية التي تتحدث عن تاريخ المدن المحاورة في تلك الحقبة فقد استعان بكــاب البديري الحلاق : يوميات دمشق التاريخية.

ج ــ ترجم خطة بحثه إلى عمل دؤوب تمثل في قراءة المراجع وزيـــارة الأمكنــة التاريخية ومقابلة ذوي الاهتمام بذلك الموضوع.

# ٣.٢.خلاصةقراءتناالأوليةالنقديةللكتاب:

أ ــ يمكننا القول إن الكتاب استطاع أن يحقق ما هو المطلوب منه إلى حد كبـــير، بيد أن هنالك جوانب أخرى كثيرة لم يستطع أن يرسم صورتما ضمن المشهد العام وهـــذا ما أقر به الكاتب في خلاصة كتابه.

ب ــ استطاع أن يفتح أفاقاً مخفية كبيرة يجدر بنا أن نغطيها.

ي — لم يستطع الكاتب كعادة معظم الأكاديميين اليهود أن يكون موضوعياً في كثير من الجوانب ذات الصلة من قريب أو بعيد باليهودية ولو أدى ذلك إلى الإساءة إلى الديانات والأمم الأخرى. كان الكاتب ذكياً في محاولاته لدس بعض السم في كتابه الدسم فقد لجأ في بعض الجوانب إلى الأسلوب الشمولي البانورامي في العرض والذي يذكر فيا أحداثاً عديدة قد تكون متناقضة حيث يستطيع القارئ أن يبني قناعات مختلفة عن قناعات المتعلقة بعدم موضوعيته في أمور عديدة. وبالطبع فإن هذا لا يخفى على القارئ المتمعسن خصوصاً إذا انتبه إلى عوامل وزن كل حادثة وحديث.

أذكر فيما يلي بعض الجوانب التي شعرت فيها بأنه قد جانب الموضوعية:

## I \_ مسألة التكوين العرقي لسكان حلب:

حاول المؤلف ضرب الجذور العربية لمعظم السكان العرب في مدينة حلب وبشكل غير مباشر من خلال التأكيد في عدة مواقع على أن سكان حلب هـــم مــن النساطقين بالعربية، كما أنه وأثناء سرده للجذور العرقية لسكان مدينة حلب كــان يذكــر جميسع الأعراق (عرب ــ ترك ــ أكراد ــ بلغار ــ رومان ــ صرب ــ البــان ــ يونــان ــ كروات ... الخ) دون أن يذكر وبشكل واضح أن لهذه الأعراق أوزاناً متباينة جداً حيـت كان يجدر به أن يعبر عن ذلك بقوله: يتألف سكان مدينة حلب مـــن العــرب أساساً ومجموعات محدودة من الترك والكرد والبلغار...الخ). كما أنه حاول أن يوهم القارئ بلك سكان حلب كانوا يحتقرون العرق العربي مستعيناً على ذلـــك ببعـض الأمنــال الـــي ستخدمها الحلبيون للسخرية من البدو الرحل. وعلى النقيض من ذلك حاول أن يوحــي بأن تاريخ اليهود في حلب أكثر رسوحاً من بقية سكان المدينة حينما أشار إلى أن اليــهود فخورين بتنبع أخبارهم في مدينة حلب إلى أيام الملك داوود. ونذكر هنــا أنــه وعندمــا تحدث عن طبقة الأشراف في حلب (وهي بالتعريف طبقة عربية خالصـــة)، أفــاد بــأن معظمهم ذوو أنساب مزورة، كما أكد في معظم كتابه على أن الانتماء الديني كان أقـوى من الانتماء الديني كان أقـوى من الانتماء العرقي.

### II \_ مسألة التآلف والتسامح الديني بحلب:

على الرغم من أن مسالة التسامح الديني في مدينة حلب هي من أكسشر الجوانسب إشراقاً في تاريخ حلب إلا أن المؤلف حاول أن يخفت تلك الإشراقة من خلال ذكر بعض الأحداث العرضية وتأكيده عليها من خلال استعماله كلمة (اللامسلمين) بشكل كثيسف جداً محاولاً إيهام القارئ الأمريكي بأن المسيحيين واليهود كسانوا في خنسدق واحسد في مواجهة المسلمين. ولحسن الحظ فإنه يمكن دحض هذه الفكرة بشكل حازم مسن خسلال دراسة إحصائيات سكان مدينة حلب.

سنعتمد في ذلك على إحصائية مدينة حلب التي أوردها ألغزي في كتابه نهر الذهب في تاريخ حلب والتي أعتقد أنها لا تختلف كثيراً عما كانت عليه الحالة في القرن الشامن عشر، حيث أنه لم يستجد على أحياء حلب بعد القرن الثامن عشر سوى عسدة أحياء (الجميلية – الحميدية – السليمانية – النيال – العزيزية). وبإحصاء الأحياء (الحارات) الي عاش بها اليهود في حلب نجد ما يلي:

| هــل ها | هــل کها | عدد سكانما<br>الكلي | عدد سكان<br>اليهود | اسسم الحسي             |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------------|
| نعم     | نعم      | 979                 | ١٢٠                | العقبة                 |
| نعم     | نعم      | Y190                | ٤١                 | ساحة بزة               |
| نعم     | نعم      | 1 . £ £             | ۱۲٤                | سويقة على              |
| Z       | نعم      | ٧٦.                 | 0.9                | الدباغة العتيقة        |
| Y       | نعم      | 7 2 0 0             | 1 / \              | البندرة                |
| نعم     | نعم      | 1010                | <b>YYY</b>         | مصابن                  |
| ¥       | نعم      | ٤٢٢٣                | <b>"</b> ለ"        | بحسيتا                 |
| نعبم    | نعم      | 177.                | 777                | جب أسد الله            |
| نعم     | نعم      | ۱۷۳٥                | ٦٣٢                | الجميلية               |
| نعم     | نعم      | 7117                | ٥.,                | الصليبة الكبرى (التلل) |

الجدول (١): توزع اليهود في أحياء حلب

ومن الجدول أعلاه نستخلص مايلي:

١ ســ أنه لا يوجد في حلب حي يسكنه اليهود فقط (غيتو) كما هي الحال في أوروبا قبل الشـورة الفرنسية.

٢ ـــ إذا رغب اليهودي في السكن مع الآخرين فيجب أن يكون الحي المشترك فيه سكان مسلمون.

# III \_ مسالة الولاء الوطني لمسيحيي حلب:

حاول المؤلف إيهام القارئ بأن مسيحيي حلب، خصوصاً بعد تحويل الكثير منهم نحو الكنيسة الغربية في روما، اصبحوا على درجة عالية من العداوة فيما بينهم، كما تحول ولاء الكثيرين منهم نحو الخارج أي نحو البابا. نستطيع أن ندحض ذلك من خلال دراسة توزع السكان المسيحيين في المدينة حيث نلاحظ من إحصائية الغزي نفسها أن المواطنيين المسيحيين بشكل عام كانوا يعيشون في أحياء مشتركة مع السكان الآخرين، حيث ينتشر المسيحيون في إثنان و خمسين حياً من أصل أحياء حلب الــــــ ١٠٦ في حيين أن نسبة

المسيحيين في حلب آنذاك كانت حوالي ٢٠% كما كان هنالك الكثير مـــن الأعمــال التجارية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين.

#### IV \_ مسالة العاهرات في حلب:

حاول المؤلف إلهام القارئ بأن العهر كان متفشياً في حلب من خلال الاعتماد على بعض الحوادث ومن خلال تأكيده عدة مرات أثناء ذكر النقابات المهنية في حلب بأنه لم يكن في حلب نقابة للعاهرات. ويجب على القارئ عدم ربط ذلك بوجود المحل العموميي في حلب في النصف الأول من القرن العشرين وذلك عندما اقتدت الدولة العثمانية بمللدول الغربية في أواخر القرن التاسع عشر مجمعة عاهرات البلاد كلهن في المدن الأساسية ضمين ما يسمى المحل العمومي.

### ٧ ــ مسألة الشعور العارم بالمحلية لدى الحلبين:

أعطى المؤلف وزناً أكبر مما يستحق لمسألة اعتزاز الحلبيين بمدينتهم واصفاً ذلك بلن شعور الحلبيين تجاه حلب يصل إلى اعتبارها وطنهم دون ارتباط ببقية الولايات الشسامية. وقد اعتبر أن ذلك يعود إلى ضعف الشعور لديهم بالروابط الأخرى (الإسلام، العروبة، أو حتى الولاء للإمبراطورية العثمانية).

كما ركز على أن الولاء للمدينة لايرتبط بالولاء لولاية حلب كلها. وقد لخــــص فكرته هذه بقوله بأنه لم يكن يربط بين الحلبيين سوى اعتزازهم بمذينتهم.

# ٣-٣- المقترحات:

اقترح ترجمة الكتاب بشكل حيد وتام وتكوين حلقات بحث حول هذا الكتـــاب إما لتكميل الصور الناقصة من المشهد العام أو لإصلاح بعض الصور المشوهة فيه ونعتقد أن ضرورة الإصلاح نابعة من ضرورة المحافظة على الهوية والتي يستهدف الكثيرون النيسل منها. كما أقترح سرد أحداث القرن الثامن عشر بالطريقة التسلسلية التقليدية، حصوصاً الأحداث التي اشار إليها المؤلف في كتابه وذلك للمساعدة على تقصي دوافع كل حــدث وتبعاته مما يساعد على فهم أفضل للكتاب.

وأخيراً أقترح جمع جميع المصادر والمراجع التي احتوتها لائحة مراجع الكتاب وترجمة ما هو غير عربي منها في المركز الثقافي العربي بحلب على سبيل المثال.



# میدفائیل ماینکه (۱۹۶۱–۱۹۶۱)

# عالمكبيرفقدناه

# إعداد: المهندس عبد الله حبار

ولد ميخائيل ماينكه في فيينا عاصمة النمسا عام ١٩٤١، نال شهادة الدراسة الثانوية في استبول عام ١٩٥٩ خلال مرافقته لوالده مكسميليان المخرج المسرحي الدي كان يعمل في استبول. وقد درس في فيينا وهامبورغ تاريخ الفن والآثار والعلوم الإسلامية وقام خلال ذلك برحلة دراسية إلى تركستان وتركيا ونال أطروحة الدكتوراه عام ١٩٦٨ وكانت بعنوان "البناء السلجوقي المزخرف بالقاشاني في آسيا الصغرى"، وتزوج الدكتورة فيكتوريا بيرج الاختصاصية بتاريخ الفن وله ابنة تدعى كتارينا من مواليد عام ١٩٧٩.

خلال إقامته في مصر كمختص في تاريخ الفن الإسلامي في المعهد الألماني للآثار في القاهرة (١٩٦٩-١٩٧١) قام بأبحاث عن فن العمارة المملوكية (١٩٥٠-١٩٧١) في مصر وسوريا وشرق الأناضول. كما أدار بدءً من عام ١٩٧٣ مشروع ترميم مدينة القساهرة الإسلامية القديمة. كما قام خلال الفترة المذكورة برحلات دراسية إلى كل مسن العسراق وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس وتركيا. وبين عامي ١٩٧٧ - ١٩٨٠ قيلم بتدريس وادراة حلقات بحث في تاريخ وحضارة الشرق الأدبى في جامعة هامبورغ، وقسد نال درجة الشرف عام ١٩٧٨ حول عمله "فن العمارة المملوكيسة في مصسر وسسوريا" وأصبح خبيراً في منظمة اليونسكو وقدم أبحائاً في مباني وفن العالم الإسلامي .

بين عامي ١٩٧٩ -١٩٨٨ أدار المعهد الالماني للآثار بدمشق حيث أسس وأنشأ. المعهد وأصدر بدءً من عام ١٩٨٣ أنحبار دمشق " Damaszener Mitteilungen ومنذ عام ١٩٨٨ أصدر " أبحاث دمشقية Damaszener Forschungen . كما نفذ مسلم مدينة دمشق القديمة والأبنية من القرون الوسطى في سوريا (١٩٨٠ - ١٩٨٥)، كمل نقب في مبنى حمام منحك في بصرى وقام بترميمه منذ عام ١٩٨١، وقلم بالتنقيب في مكان إقامة هارون الرشيد في الرقة على الفرات اعتباراً من عام ١٩٨٧. وخلال إقامته بدمشق قام برحلات بحث إلى مصر والأردن والكويت وتركيا واستمر بالتدريس في جامعة هامبورغ وعين عضواً في لجنة جائزة آغا خان عام ١٩٨٧.

وقد عين في ١ / ٩ / ١٩٨٨ مديراً لمتحف الفن الإسلامي في متاحف بروسيا في برلين كما سمي في ١٩٨٩/٢/٢٧ أستاذاً في جامعة هامبورغ. بعد توحيد الدولة الألمانية أصبح مدير متاحف الآثار الإسلامية في برلين الموحسدة، وقسد حضسر إلى سورية في أيلول ١٩٩٤ للمشاركة في ندوة اليونسكو والمديرية العامة للآثار والمتساحف بعنسوان " حلب وطريق الحرير ".

وكان ذلك آخر لقاء مع العالم الذي أعطى الكثير للفـــن العــربي الإســـلامي إذ اختطفته يد المنون فحأة في برلين في ١٠ /كانون الثـــاني / ١٩٩٥ و لم يكمـــل الرابعـــة والخمسين من العمر رحمه الله .

# أهمأبعاثهومؤلفاته

إن مؤلفات وأبحاث المرحوم ماينكه التي صدرت (وعددها ٨٢ بحثاً ومقالة وكتاباً) وقيد الصدور (وعددها ١٣ بحثاً) تملأ ٩ صفحات من الحجم الكبير وسنكتفي بذكرر أهم الكتب والأبحاث التي لها علاقة بمصر وسوريا:

- تطور زخرفة فن العمارة الاسلامية في القرون الوسطى: في العمارة الاسلامية في القرون الوسطى: في 235 1971, 200 235 ) .
- مدفن قلاوون في القاهرة: أبحاث في تكوين فن زخرفـــة العمـــارة المملوكيـــة
   MDAI Kairo . XXVII \ 1 (1971, 47 80)
  - الرنوك المملوكية 287 1973 , 213 287 \ الرنوك المملوكية 287 1973 1973 .

- جامع الأمير اقسنقر الناصري في القاهرة38 9, 1973 1\MDAI Kairo XX1X ا
- - مدرسة الأمير مثقال في القاهرة Mainz 1976
- فن العمارة في القرن ١٦ في القاهرة بعد الاحتلال العثماني عام ١٥١٧ (المؤتمـــر الدولي الرابع للفن التركي، اكس اون بروفانس ١٩٧٦ نشر جامعة بروفانس: دراســـات تاريخية ١١١ ص ١٤٥ ١٥٢ .
- طبوغرافية الاسكندرية حسب " أولي جلبي" محاضرة في فرايبورغ ١٩٧٥ نشـــت في مجلة جمعية الاستشراق الألماني الملحق١/١١ فيسبادن ١٩٧٧، ص٣٢٥ ٣٣٥".
- الفن الإسلامي في مصر ١٩٧٧ ص ٣٠٠ ٣٣٠ مصر حضارة النيل القديمــة في طريقها إلى المستقبل توبنجن بازل ١٩٧٧ اصدار H. Schamp
- فن العمارة العثمانية في دمشق في القرن السادس عشر، بودابست ١٩٧٨، المؤتمــو الحنامس للفن التركي ص ٥٧٥ ٥٩٥.
- القاهرة الاسلامية : الحفاظ المعماري والتطور العمراني للمركز التاريخي (تنظيـــم معهد غوته ۱ – ٥ اكتوبر ۱۹۷۸ ) .
- ترميم مدرسة الأمير سابق الدين مثقال الطواشي وإحياء درب قرمز في القاهرة،
   مايتر ١٩٨٠.
  - إحياء حي الجمالية في القاهرة (تقرير لليونسكو باريس ١٩٨٠).
- مشاكل العناية بالمعالم الأثرية في القاهرة القديمة . المؤتمر العشرون للمستشـــرقين الألمان إرلنفن ١٩٧٧ .
- مسح الصالحية : تقرير لأول موسم عام ١٩٨٠ (الحوليات السورية الاثرياة الاثرياة المجلد ٣٣ ).
- حفريات منطقة القصور العباسية في الرقة / الرافقــــة ١٩٨٢ ١٩٨٣ .في ص ٥٨ – ١٠٥ عام ٥٨٩, Dam. Mitt. II ,١٩٨٥ .
  - حمام منجك في بصرى تقرير التنقيب ١٩٨١ ١٩٨٣. ص١٩٧ ١٩٢٠ عام • Dam. Mitt. II ١٩٨٥ .

- مواد البنساء في العمارة المصرية الاسلامية (معسهد الآثار الألماني في القاهرة ١٣٥ ١٥٩ ) .
- الفتَرة الاسلامية ( ٢٠٠ ٢٠٠ من دليــل معــرض الآثــار الســورية في الولايات المتحدة From Ebla to Damascus . تحرير هارفي فايس ١٩٨٥ .
- الآثار الإسلامية: دليل معر ض الآثار السورية في المانيا "أرض بعل" المترجم عن الألمانية ص ٢٣٦ ٢٦٩ تحرير ايفاشترومنجر ١٩٨٢ .
- المعهد الألماني للآثار بدمشق: أبحاث أثريــة ١٩٨٠ ١٩٨٣ (مــع آخريــن) تلخيص قاسم طوير الحوليات السورية عام ١٩٨٦. الجحلد ٣٦
- حمام منحك وفن العمارة الاسلامية في بصرى، بــــيروت في Berytus XXXII) (١٩٨٦)ص ١٨١ – ١٩٠٠.
- حي الصالحية القديم بدمشق تطور وتغييرات حديثة،الحوليات الســورية ١٩٨٧. الجحلد ٣٧
- الألواح الزرق في القرن التاسع (١٥٥م) في دمشق ,1988 Mitteil. III الألواح الزرق في القرن التاسع (١٥٥٥ في مشق ,203 203 .
- تجدید القدس أیام سلیمان القانویی (دراسات فی تاریخ وآثار فلسطین ۱۹۸۸ ص ۲۵۷ – ۲۸۳).
- مشاريع معهد الآثار الالماني في سورية ١٩٨٠ ١٩٨٨ . معرض ومحاضرات في معهد غوته بدمشق من ٢/٢٩ ١٩٨٨/٣/١ .
  - - مكان إقامة هارون الرشيد بالرقة : قصر هارون الرشيد دمشق ١٩٨٩ .
      - المتعنف الاسلامي في بصرى نيسان ١٩٩٠ .
      - بصرى الاسلامية مع رياض سليمان المقداد ، عمان ، ١٩٩٠.
      - مواد لفن الزخرفة الفاطمية في القاهرة ١٩٩١، ص٥٣٥ ٢٤٠.
  - أوائل فن الزخرفة الجدارية العباسية في بلاد الشام، عمان ١٩٩٢ المؤتمر الـــدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام عمان ١٩٩١، ص ٢٢٦ ٢٣٧ .

- صلخد مثال مدينة دفاعية اسلامية (ترجمة دنتزر) في كتاب:" جبل العرب تــلويخ وتراث في متحف السويداء" صدر في باريس ١٩٩١ (١٩٩٢)ص ٩٣ – ١٠٠٠.
- فن العمارة المملوكي في مصر وسوريا، جزء أول : التكوين والتطور وعمل فــن العمارة ١٩٩٢ .
  - الشرق لادنى المملوكي: أطلس الفن الكبير باريس ١٩٩٣ ص ٢٢٢- ٢٢٣.
- تدمر وفن زخرفة العمارة الاسلامية المبكر في الرقة (مع أندريا شميت كولينست) دليل معرض "من الرسل إلى الخلفاء" لينس (النمسا )١٩٩٣، ص٢٥٣ ٣٥٩ .
  - الرقة في الموسوعة الاسلامية الطبعة الجديدة ١٩٩٤ ١١٩ص ١١٠ ١١٤.

### قيدالطبع:

- أوائل نقوش ألواح القاشاني العثمانية (مساهمة إزنك) استنبول ١٩٨٩ .
  - الجوامع الكبرى في حوران (ندوة محافظة السويداء ١٩٩٠).
  - قطع الزخرفة العباسية من الرقة (ستنشر في عاديات حلب ١٩٩٨).
  - الرقة: المدينة الاسلامية (ستنشر في كتاب عاديات حلب ١٩٩٨).
- الرقة: تقرير X,XI مختصر للتاريخ الأثري في سوريا في عامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤ (مشترك مع آخرين ).
  - فخار تل أسود (الرقة) مشترك مع آخرين .

### قيدالاعداد :

- جامع أولو في منيسا وجامع عيسى بيك في ســـلجوق : الإحيـــاء الســلجوقي والتأثيرات المملوكية.
- إقامة هارون الرشيد بالرقة حلقة مفقـــودة في فــن العمــارة العباســي الأول والزخرفة.
  - جامع السلطان ناصر حسن في القاهرة : الأصول والتاثيرات .
- من "المشتى إلى سامراء" : فن عمارة الرقة وزخرفتها (ندوة دوليـــة في القـــاهرة ١٩٩٣).
- دليل متحف الفن الاسلامي في برلين بالتعاون مع فولكمار اندرلاين وآخرين".

### ذكريات:

أذكر لقائي بالمرحوم ماينكه لأول مرة حين جاء في السبعينات إلى حلسب مسع الباحث هانز غاوبه، وكم كنا نحسد دمشق ولا نزال لوجود المراكز والمعساهد الثقافيسة فيها من أمثال المركز الثقافي الفرنسي والمعهد الفرنسي للدراسات العربية والمعهد الفرنسي لاثار الشرق الأدي ومعهد الآثار الألماني ومعهد غوته وسواها حيث تقدم المحاضرات عالية المستوى وتتوفر المكتبات التي تضم المراجع النادرة عن تاريخنا والصادرة بمختلف اللغلت. ثم التقينا أكثر من مرة في ندوة حماية دمشق القديمة الأولى والثانية وكان دائماً رحمسه الله لولب الحركة لأعمال الحماية وتوجيه الدراسات المطلوبة لها . كما حاضر أكثر من مسرة في جمعية العاديات يطلع أعضاءها على القصور العباسية التي كان له فضل اكتشافها في الرقة وخارج أسوار " المرافقة". ولا أنسى تركيزه على أعمال التوثيق التي قام بما العالمان سار وهرتسلفد في رحلتهما عبر الفرات ودجلة عام ١٩٠٧ ووصف وتصوير ما شاهداه، وكيف أن ماينكه مع زملائه الآخرين من أمثال هاينرش وشترومنجر وكونسه وروليسغ وأورتمان ومخوله ومورتغات وسواهم ... قاموا بتحقيق أمنيسة هذيسن العالمين بالقيام بتنقيبات وبحوث لإبراز هذه المعالم ودراستها على الوحه الاكمل في منطقسي الفسرات ودجلة .

كما أذكر لقاعَهُ وزوجته الكريمة في الندوة الدوليــــة لآثبـار محافظــة الســويداء عام ١٩٩٠ حيث أطلعنا على أعمال الترميم في حمام منجك المملوكي والمتحف الإســلامي الصغير الذي تم انشاؤه في بصرى .

وأحيراً أذكر حضوره الندوة الدولية التي دعت إليها اليونسكو والمديرية العامة للآثار "حلب وطريق الحرير" في أيلول ١٩٩٤ وقد ترأس احدى جلسات حلقات العمل. وأغتنمنا الفرصة وأطلعناه، باعتباره مدير متحف الآثار الاسلامية في برلين، علمياء مدرسة سيف الدولة حيث مركز "مشروع إحياء حلب القديمة" الممول بمنحة ألمانية وكويتية وذلك تمهيداً لدراسة موضوع إمكانية ترميم الجدران الخشبية لإحدى قاعات الاستقبال الهامة في البناء والمؤرخة من عام ١٨٠٢م. بمساعدة وتوجيه مرممي" الغرفة الحلبية عمومي متحف برغامون في برلين .

وكان ذلك آخر لقاء مع العالم ميخائيل ماينكه الذي أعطى الكثير للفسن العسري الاسلامي وقد اختطفته يد المنون وهو في أوج عطائه. ويكفيه كتابه الضخم بمجلدين عن الفن المملوكي وجميع المباني والمعالم التي خلفها المماليك في مصر وسوريا وكل مكان بالاضافة إلى تنقيباته الأثرية في الرقة وترميم حمام منحك في بصرى الناهضة وأعمال مسح "الصالحية" بدمشق ليستحق أن يمنح وسام الاستحقاق السوري الذي يعطى للذين احبوا وطننا وعملوا على رفع شأنه، نداء أهمس به للسيدة وزيرة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف والمسؤولين الذين عرفوا المرحوم ماينكه حق المعرفة ، وقد مرت الذكرى الثالثة لوفاته. رحمه الله وألهم زوجته ومحروسته وأهله الصبر والسلوان ، لقد ترك بأعماله وكتبه ذكرى حية باقية مع مرور الزمن .

# سهل عكار خلال فترة البرونر الوسيط عرض أولي للمعطيات الأثرية (\*)

میشیل المقدسی (\*\*) وزارة الثقافة دمشـق-سـوریا

يقع سهل عكار عند القسم الجنوبي من الساحل السوري بين مديني طرطوس وطرابلس وهو يمثل الواجهة البحرية لفجوة حمص ويأخذ شكل مثلث يبلغ طول ضلعه حوالي ٢٥ كيلوا متراً. وهو عملياً نقطة انطلاق لواحدة من الطرق التجارية الرئيسية التي تصل الساحل الشرقي للبحر المتوسط بمناطق سورية الداخلية (راجع الخارطة المنشورة في الشكل رقم ١).

مرت الدراسات والتحريات الميدانية التي نفذت في مجمل مواقع هذا السهل بشلاث مراحل أساسية :

المرحلة الأولى: بدأت في منتصف القرن التاسع عشر وظلمت مستمرة حمى منتصف العقد الثاني من هذا القرن وتميزت بأعمال المسح والرفع الهندسي المنفذة من قبل عدد من البحاثة والمستشرقين اذكر منهم على سبيل المثال:

- أعمال الدراسة والاسبار في موقع عمريت للفرنسي ارنست رونان (Ernest ) ( RENAN ) ضمن مسحه العام للمواقع الفينيقية على طول الساحل السوري اللبناني (١) .
- الجولة العامة للسويسري ماكس فان بيرشم (Max Van BERCHEM) في العقد الأخير من القرن الماضي بحثاً عن الكتابات والنقوش العربية الإسلامية (٢).

- المسح الأثري الدقيق للمنطقة الساحلية المنفذ من قبل الفرنسي رونية دوســـو (René DUSSAUD) في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن في إطار دراســـته الشاملة عن الطوبوغرافية التاريخية لسورية في العصور القديمة والوسيطة (٣).
- محاولة تحقيق أسسماء بعض المواقع خلال جولة الأمريكسي ويليسام ألسبريت (كالله تحقيق أسسماء بعض المواقع خلال جولة الأمريكسي ويليسام ألسبريت (Williams ALBRIGHT) في عام ١٩٢٤ (٤) .
- الكشف عن مستودع تماثيل الأرباب (Favissa) غربي معبد عمريت من قبــــل الفرنسي موريس دونان (Maurice DUNAND) (٥).

المرحلة الثانية: بدأت في النصف الثاني من هذا القرن وتميزت بتنفيذ عـــدد مــن الحفريات والأسبار الأثرية في عدد من المواقع اذكر منها:

- الأسبار والدراسات الطبقية المنفذة من قبل البعثة الأميريكية برئاسة روبسيرت بريدوود (Robert BRAIDWOOD) في مواقع تل سيميريان ( تل أبـــو علــي) والمنطار وتبة الحمام (٦) .
- الكشف الواسع عن منشآت موقع عمريت واجراء سبر طبقي في التل الجـــاور للمعبد من قبل البعثة السورية بإشراف الأستاذ نســـيب صليــبي ومشـــاركة الفرنسي موريس دونان (٧).
- القيام بتنقيبات واسعة لعدة مواسم في تلي سيميريان (أبو علي) والكزل مـــن قبل البعثة السورية بإشراف الدكتور عدنان البني والأســـتاذ نســـيب صليــبي ومشاركة الفرنسي موريس دونان (٨).

أما المرحلة الثالثة والأخيرة: فقد بدأت مع مباشرة التنقيب في تل عرقا ( القسم اللبناني من سهل عكار) من قبل البعثة الفرنسية في منتصف السبعينات. هذه المرحلة تتميز بالخصائص التالية:

- القيام بمسوحات حيولوجية وجيومورفولوجية شاملة والكشف عن عدد كبير من مواقع ما قبل التاريخ على ضفاف نهري الأبرش والعروس (٩) .

- تكثيف المسرحيات الأثرية من قبل البعثات السمسورية (١١)، الفرنسية (١١) والسورية الفرنسية (١١) والبدء بدراسة تاريخ وطبيعة الاستيطان في المواقسع الأساسية .
- الكشف الواسع عن سويات الألف الأول في موقع تـــل الكــزل والبــدء في تحريات طبعية لمحاولة فهم طبيعة سويات الألف الثاني (١٣).
  - الكشف الواسع عن سويات الألفى الثاني والثالث في تل عرقا (١٤).
- اجراء الدراسات الطبقية لطبيعة الانتقال بين سويات الألف الثاني والثـــالث في تلال البصيصة ، لحة وجاموس (١٥٠) .

\* \* \*

بعد هذا الاستعراض السريع لمجمل الأعمال الأثرية أود أن اناقش في الفقرة التاليـــة الاستيطان في سهل عكار في فترة البرونز الوسيط فأبدأ باستعراض الوثائق الأثريـــة الــــي بحوزتنا:

### تلعمريت

يقع تل عمريت عند الحدود الشمالية لسهل عكار على بعد ســـبعة كيلومـــترات جنوبي مدينة طرطوس، وهو عملياً موقع صغير لا تتجاوز مساحته اليكتارين .

سورية البرونز الوسيط المكتشفة في التوضعات الأولى للسبر الطبقسي أو ضحست وجود مقبرة مؤلفة من ثمانية مدافن مبنية من الأحجار ولها شكل حواصل بيضوية (الشكل رقم ١/٢) بالاضافة إلى وجود مجموعة من الجرار الجنائزية المخصصة في أغلسب الظسن لحديثي الولادة (١٦٠).

الأثاث الجنائزي يتألف بشكل أساسي من أوان فخارية ثنائية اللـــون (Bichrome) عائدة إلى النصف الأول من فترة البرونز الوسيط والمعاصرة لنمط من الانتاج الفخـــاري الميز لشمالي سورية وسهل العمق ومناطق كليكية والمعروف باسم North Syrian Cilician) (۱۷) .

# تلسيميريان (تلأبوعلي)

يقع تل سيميريان إلى الشمال من نهر الابرش عند وادي سيميريان في القسم الشمالي لسهل عكار ، وهو عبارة عن موقع منخف ض لا تتجاوز مساحته ثلاثة هيكتارات. السبر الطبقي المنفذ عند المنحدر الشمال الغربي للتل كشف عن وجود عدد من الأرضيات العائدة إلى فترة البرونز الوسيط الثاني والمصحوبة بكسر فحارية محلية مشابحة لما اكتشف في تلى الكزل وعرقا (١٨).

## تلالكزل

يقع الكزل في وسط القسم السوري من سهل عكار إلى الشمال من نهـــر الكبــير الجنوبي وعلى الضفة اليمني لنهر الأبرش وهو عبارة عن تل مرتفع تتجاوز مساحته الثمانيــة هكتارات .

سويات البرونز الوسيط المعروفة تدل على وجود تحصينات كشف عنها عند الحدود الشمالية الشرقية للمرقع تتألف بشكل أساسي من جدار حجري يتقدمه منحدر (Glacis) من التراب المصفر القاسي.

العناصر الفخارية غالبيتها من انتاج محلي وهي غنية كما ســـوف نــرى لاحقــاً بالزخارف والأشكال (١٩).

## تلعرقا

يقع تل عرقا عند الحدود الجنوبية لسهل عكار إلى الجنوب من النهر الكبير الجنوبي وعلى الضفة اليمني لنهر عرقا وهو عبارة عن تل مرتفع تتجاوز مساحته السبعة هكتارات. سوبات البرونز الوسيط كشف عنها بشكل واسع وهي تتألف من العناصر التالية:

- السوية الرابعة عشرة المؤرخة في فترة البرونز الوسميط الأول ، تتكمون مسن بمحموعة من الأفران المتزلية المربوكة طبقياً مع عدد من الحفر والأرضيات .
- أما في السوية الثالثة عشرة المؤرخة في فترة البرونز الوسيط الثاني ، فإننا نلاحظ أن معالم القبور الجماعية والفردية .

- أما فيما يخص طبيعة الانتقال بين سويتي نهاية البرونز الوسيط الشمايي وبدايسة البرونز الحديث الأول ، فقد لوحظ وجود طبقات متهدمة مصحوبة بالهيمارات وحرائق، مما دفع المنقبين إلى افتراض حدوث كارثة أوقفت الاستيطان بماجزاء هامة من الموقع (٢٠).

الانتاج الفخاري لهذه السويات غني ومتنوع ويحمل كما سوف نرى الكثير مــــن الصفات المحلية (٢١).

# المسوحات الأثريةبينعامي١٩٨٦ و١٩٨٧

كان الهدف من المسوحات التي اجريت في منتصف الثمانينات هو التحقـــق مــن المكانية تعميم التسلسل الطبقي الذي كشف عنه في تل عرقا على كافة مواقع سهل عكار و بالتالي محاولة فهم طبيعة الاستيطان والعلاقة القائمة بين المواقع الســـاحلية مــن جهــة ومواقع سورية الداخلية من جهة أخرى (٢٢).

النتائج كانت إيجابية في بعض النواحي وسلبية في بعضها الآخر وسوف أعرضـــها كخلاصة لهذا البحث وقد انقسمت هذه الأعمال الأثرية إلى ثلاثة محاور رئيسية:

- ١- المسح الأثري.
- ٧- تنظيف المقاطع والأسبار الاختبارية .
  - ٣- دراسة وتصنيف الفحار.

# المسحالأثري

يمكن تصنييف المواقع في ثلاث مجموعات ( بشكل عام راجع الخارطة المنشــورة في الشكل رقم ١):

- المجموعة الأولى تتألف من ثلاثة مواقع رئيسية يتمحور حولها الاستيطان في سُهل عكار وهي تل الكزل في النصف الشمالي من السهل، تسل عرقا في النصف النصف الجنوبي وتل جاموس عند الحدود الشرقية.

هذه التلال تتراوح مساحة كل منها بين ثمانية وعشرة هيكتارات وهي تسميطر بشكل كامل على الطرق الرئيسية المارة على طول الساحل السوري وعلى الأخص على المحور المتجه شرقاً نحو مناطق سورية الداخلية .

- المجموعة الثانية تتألف من أربعة تلال تتراواح مساحتها بـــين ثلاثـــة وخمســة هيكتارات وهي تلال مندرة ، صفرون، فراش وبصيصة .

هذه التلال تلعب دوراً في مراقبة الطرق الثانوية وتقع تحت سيطرة احدى تلال المجموعة الأولى .

- الجموعة الثالثة والأخيرة تتمثل بتسعة مواقع صغيرة لا تتعدى مساحة كل منها اليهكتار أو اليهكتارين ( تل لحة ، تل شاص ، تل زبيب ، تل أبو عبيد ، تل سيمريان، تل عدس ، تل عقدو، تل قبيبة و خربة اليهودية ) هذه التلال موزعة حول تلال المجموعتين الأولى والثانية ويمكن اعتبارها كمراكز زراعية أوصناعية وهي لا تبعد في أغلب الأحيان سوى بضعة كيلومترات عن مراكزها الرئيسية.

# دراسة المقاطع والأسبار الاختبارية:

تم القيام بدراسة بعض المقاطع وتنفيذ بعض الأسبار الالختبارية في موقعي تل لحـــــة وتل بصيصة .

تل لحة: يقع تل لحة على الضفة اليمنى لنهر الأبرش على بعد كيلو مترين ونصف جنوب غربي تل الكزل وهو ينتمي إلى المجموعي الثالثة ( ابعاده تصل إلى ١٢٠ ×١٣٠ م) و تقوم فوق سطحه بقايا لقرية صغيرة بالغضافة إلى مقبرة مهجورة.

تركزت الأعمال الأثرية في الجهة الشرقية من التل في المناطق التي تضررت نتيجة الأعمال الزراعية وذلك بإجراء سبر بطول خمسة أمتار وبعرض ثلاثة أمتار ونصف بالإضافــــة إلى دراسة المقطع المقابل للسبر والموجه شمال جنوب .

### النتائج يمكن أن نلخصها بالنقاط التالية:

- ١- الكشف عن حاصل شبه دائري مبني من الحجر يعود إلى فسسترة السبرونز
   الوسيط الثاني والذي يمكن أن يكون القسم الداخلي مسن التحصينات
   الغربية للموقع .
- ٢- تفريغ ودراسة حفرة بأعماق تصل إلى ثلاثة أمتار عائدة غالباً ما إلى بدايــة فترة البرونز الوسيط.
- ٣- دراسة مفصلة لبقايا مبنى جدرانه من اللبن يعود إلى فترة السبرونز القسلم الرابع وذلك من حيث طريقة بنائه ، توضع الأرضيات وطبيعة الانهيارات. وقد تبين بنتيجة الدراسة التفصيلية لمجمل المقطع الطبقي إن كثافة سويات فترة البرونز القديم الثالث والرابع تصل إلى سبعة أمتار.

\* \* \*

بعد هذا العرض العام يمكننا أن نستخلص مجمل النتائج بالنقاط السبع التالية:

۱-إن ندرة البقايا المعمارية والفخارية العائدة إلى النصف الأول من الألف الثالث ( باستثناء تلال المجموعة الأولى ) تجعلنا نعتقد أن المنطقة في مجملها قصد شهدت نمواً وازدهاراً في غضون النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ( أي فترة البرونز القسميم الثالث ) . هذا الازدهار يمكن ريطه زمنياً مع قيام عدد من المواقسع الهامسة في سسورية الداخلية مثل تل النبي مندو ، المشرفة ، تل العشارنة وتل مرديخ ..

 يجعلنا نفترض وجود محاولات لاستثمار أكبر عدد من المساحات المزروعة وما يعزز هــــــــذا الاعتقاد هو ما تم كشفه من حواصل في تل لحة وتِل عمريت لخزن تلك المنتجات (٢٣).

- اعتباراً من تل الكزل نحو مواقع عمريت ، تل سوكاس ورأس الشمرة .
  - اعتباراً من تل عرقا نحو تل إردة ، البترون وجبيل .
- اعتباراً مسن تل جسامسوس نحو سسورية الداخليسة ومواقع تل النبي منسدو والمشرفة (۲۶).
- ٥- تقاليد البناء مجهولة حتى الآن ولكن وجود عدد من بقايا الاسوار في مواقع تسلى عرقا ، تل الكزل وتل فراش يسمح لنا بافتراض وجود تحصينات تحيط بالمراكز الرئيسية مؤلفة من جدران كبيرة من الحجر أو من اللبن ( جدران لها أساسات حجرية في أغلب الظن ) تتقدمها منحدرات من التراب القاسى (Glacis) .

7-العادات الجنائزية تراعي بشكل عام التقاليد السورية – الفلسطينية فهناك المدافن الفردية والجماعية المحفورة ضمن التراب والمصحوبة بأثاث جنائزي يتألف بشكل أساسي من الأواني الفخارية في تل عرقا بالإضافة إلى الجرار الجنائزية الكبيرة المخصصة في أغلب الأحيان لدفن حديثي الولادة (٢٧) . أما بخصوص المدافن / الحواصل المكتشفة في تل عمريت (الشكل رقم ١/٢) فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنها بالأصل كانت تستعمل كحواصل وتم الدفن فيها في فترات لاحقة (٢٨) .

٧-تقاليد صناعة الفخار شهدت اعتباراً من نهاية فترة البرونز القديم الثالث قفى نوعية هامة ، فقد ظهرت أنواع جديدة من التقنيات أعطت المظهر المعدي لنوعيه من النتاج الفخاري وما نلاحظه في هذه الفترة هو :

- الزوال التدريجي للزخارف الممشطة .
  - تعميم استعمال الدولاب السريع .

وقد استمر استعمال هذه التقنيات الجديدة طيلة سبعة قرون أي حتى نهايـــة فـــترة البرونز الوسيط الثاني بالرغم من التجديد الجدري للاشكال بين فترتي البرونز القديم الرابــع و بداية فترة البرونز الوسيط الأول .

أما من حيث الأشكال والزخارف فإننا نستطيع أن نميز الأنماط التالية :

آ ـ الفخار ثنائي اللون (Bichrome) العائد إلى بداية فترة البرونز الوسيط والمكتشف بشكل أساسي في تل عمريت ( الشكل رقم ٢/١-٢) .

ب الفخار الملمع (Burnished) باللون الأسود والعائد أيضاً إلى بداية فترة السبرونز الوسيط والمكتشف في تلال عمريت ، عرقا و الكزل ( الشكل رقم ٣/٣-٤) .

ج – الفخار الملمع بخطوط ناعمة (Lustré) وباشكال مختلفة منها العامودي والأفقي والمتصالب . ينتشر هذا النوع من الزخارف في أغلب المواقع الممسوحة وعلى كامل فسترة البرونز الوسيط ( الشكل رقم ٧-٥/٣) .

د- الفخار المحزز والمزخرف بزخارف نافرة أو محززة على شكل حلقة أحاديـــة أو مزدوجة تحيط بجسم الإناء ( الشكل رقم ٨/٣-١٠ ) .

هـــ - الفخار البسيط غير المزخرف منتشر بطبيعة الحال في جميع مواقع سهل عكار وهو يتألف من أنماط عديدة نذكر منها: الطاسات ذوات السطوح اللينة ("Profil en "s") أو السطوح الحادة (profil caréné) ؛ الأباريق البسيطة أو الحلقية ؛ الجرار المتوسطة والكبيرة والمتنوعة في أشكالها ( الشكل رقم ١/٤-٢) .

٨- يبدو لذا أن الفترة الانتقالية بين البرونز القديم الرابع وبداية فترة البرونز الوسيط الألو تمت بصورة هادئة دون أي هزات كبيرة وذلك بعكس ما نلاحظه في مواقع سيورية الداخلية ، في حين أن الانتقال بين فترتي البرونز الوسيط الثاني وبداية السيرونز الحديست الأول يتميز بضمور كافة المواقع باستثناء تل الكزل وهذا يعود في أغلب الأحيان إلى تحول منطقة سهل عكار اعتباراً من منتصف القرن الخامس العشر قبل الميلاد إلى نقطة انطيلات المصرية في سورية .

دمشق ١٥ تشرين الأول ١٩٩٢

# الحواشي

(\*) أعد هذا البحث للندوة العالمية حول تاريخ سورية والشـــرق الأدنى القـــديم، (٠٠٠٠\_ • ٣٠٠ق.م) التي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما (١٧ – ٢٠ تشرين الأول ١٩٩٢).

(\*\*) أخص بالشكر الدكتور عدنان البني لمساعدته في إنجاز الاسبار في موقع تل الكزل وأعمال المسوحات الأثرية في سهل عكار والأستاذ نسيب صليبي لتقديمه المعلومات القيمة عن أعماله في موقع عمريت .

### (١) راجع بهذا الخصوص المطبوعة الضخمة:

E. Rena: Mission de Phénicie, Paris, 1864, PP. 19-151 (Campagne d'Arados).

(۲) تمت هذه الجولة في عام ١٨٩٥ ، راجع بهذا الخصوص:

M. Van Baerchem et E. Fatio: Voyage en Syrie, Méntale du Caire, Le Caire, 1914. ومن و الأخص الفصول التي تخص الرحلة من طرابلسس إلى تلكلسخ ( ص ص ٤٢-٣٨) ومن طرطوس إلى خان عبدة ( ص ص ٩٧-٩٨)

### (٣) راجع بهذا الخصوص

R. Dussaud: Topographie historique de la Syrie antique et medievale, BAH, IV, Paris, 1927,pp. 117-125.

W.F. Albright et R.P Dougherty: Form Jerusalem to Baghdad Down (1)
The Euphrates; BASOR, 21,1926, PP. 1-21.

M. Dunand: Les sculptures de la favissa du temple d'Amrit; (°) BMB, VII, 1944-1945, PP. 99-107 et BMB, VIII, 1946-1948, PP. 80-107. M.Dunand: Recherches archeololgiques dans la region de Maeathus, note Preliminair; AAAS, III, 1953, PP. 165-170.

R. Braidwood: Report in Two Sondages on the Coast of Syria, South of Tartous: Syria, XXI; 1940, PP. 183 –226.

M. Dunand, N. Saliby et A. Khirichian: les fouilles d'Amrith en 1954, rapport preliminaire; AAAs, IV-V, 1954-1955, PP. 189-204.

M.Dunand et N. Saliby: A la recherche de simyrra; AAAS, VII, 1957, PP. 3-16.

- J. Sqpin: Peuplement et milieu de vie dans la vallee du Nahr el-Abrach (principalement a l'age du Bronze); AG, fasc. 39-58.
- P. Sanlaville: Prospection geomorphologique et prehistorique danx la region de Tartous (Septembre- Octobre 1989); Syria, LXVII, 1990, PP.455-456.
- A. Abou Assaf: Archaologische Gelandebgehung in den Bezirken (1.)
  Homs. Tartus, Lataqiya und Raqqa: AfO, XXVI, 1978-1979, PP.176-177.
- J.Sapin: Archaologische und geographische Gelandebehung im (\\)
  Grabenbrunch von Homs; AfO, XXVI, 1978-1979, PP. 147-176.

  J. Sapin: La Trouee de Homs. Prospection geographique et archeologique;
  Contribution française a l'archeologie syrienne 1969-1989, Damas, 1989,
  PP. 107-112.

(١٢) ج ب تالمان / م المقدسي: التحريات الأثرية في فحوة حمص ، مواقع سهل عكسار السوري " المساهمة الفرنسية في دراسة الآثار السورية ١٩٦٩ – ١٩٨٩" ، دمشق ، ١٩٨٩، ص ص ع ٩٠-٩٤.

J.-P. Thalmann: Prospection de la plaine du "Akkar Syrien, 1986-87; AfO. XXXVI-XXXVII, 1989-1990, PP. 344-346.

L.Badre: Tall Kazel 1987; AfO, XXXVI-XXXVII, 1989-1990-PP.258-260.

L.Badre: Recent Phoenici e Punici, Rome, vol. 2, Rome, 1991, PP.627-639.

L.Badre: Kazel, in H. Weiss(ed). Archaeology in Syria; AJA, 95,1991,PP. 734-735.

L.Badre, E. Gubel, M.Al- Maqdissi et H. Sader: Tell Kazel Syria, Excavations of the AUB Museum, 1985-1987, Preliminary Reports; Berytus, XXXVIII, 1990, PP.9-124.

L. Badre: les fouilles de Tell Kazel (cote syrienne), 1985-1994; OE, 3, 1994, PP.76-77.

J.-P Thalmann:L'age du Bronze a Tell "Arqa (Liban- Nord); OE, 2, 1991, PP. 20-21.

N. Saliby: "Amrit; Archeologie et Histoire de la Syrie II, La Syrie de l'epoque achemenide a l'avenement de l'Islam, ed .J.-M. Dentzer et w. Orthmann, Saarbrucken, 1989,p.28/ fig .8.

M.Dunand, N. Saliby et A.Kirichian: Les fouilles d'Amrith en 1954, rapport preliminaire; AAA, IV-V, 1955, pl. III/2 et 4.

J.N. Tubb: The MB II A Period in Palesine, its Relationship with Syria and its Origin; *Levant*, 15, 1983, p. 51, fig. 1 (3-4).

M. Al-Maqdissi: Apropos de trois vases du Bronze moyen I d' Amrith (Syrie), note preliminaire; NCS, 1, 1986.

R. Braidwood: Report in Two Sondages on the Coast of Syria, (\A) South

J.- P. Thalmann: Tell 'Arqa 1978-1979, rapport provisoire; *BMB*, XXX, 1978, pp. 61-75.

J.-P. Thalmann: L'age du Bronze a Tell' Arqa (Liban- Nord); OE, 2, 1991,pp. 20-21.

J.-P. Thalmann: L'age du Bronze a Tell 'Arqa, bilan et perspectives (1981-1991); Berytus, XXXIX, 1991, pp. 32-34.

### (٢١) بالنسبة للمنتجات الفخارية راجع:

- J.-P. Thalmann: Tell' Arqa 1978-1979, rapport provisoire; *BMB*, XXX, 1978, p. 64/fig. 2 et p. 66/fig. 4.
- J.-P. Thalmann: L'age du Bronze a Tell' Arqa, bilan et perspectives (1981-1991); Berytus, XXXIX, 1991, p. 33/fig.8.

جب تالمان / م المقدسي : التحريات الأثرية في فجوة حمص، مواقع سهل عطار الســـوري " المساهمة الفرنسية في دراسة الآثار السورية ١٩٦٩-١٩٨٩"، دمشــق، ١٩٨٩، ص ص ٩٤-٩٧. والترجمة الفرنسية لهذه المقالة تحت عنوان :

- J.-P. Thalmann et M. Al-Maqdissi: Prospection de la Trouee de Homs, les sites de la plaine du 'Akkar syrien; Contribution française a l'archeologie syrienne 1969-1989, Damas, 1989, pp. 98-101.
- J.-P. Thalmann: Prospection de la plaine du 'Akkar syrien; AfO, XXXVI-XXXVII, 1989-1990, pp. 344-346.

م المقدسي: الكؤوس السورية المزخرفة في فترة البرونز القديم IV ، حصيلة مؤقتــــة و بعـــض المعطيات الجديدة " الحوليات الآثرية العربية السورية " ،٤٠، ١٩٩، ، ص ص ٣١ – ٠٥.

J. Sapin: Peuplement et milieu de vie dans la vallee du Nahr el-Abrach (principalement a l'qge du Bronze); AG, fasc. 3,PP. 39-58.

- (٢٤) بخصوص طبيعة القوافل التحارية في الألف الثاني قبل الميلاد والمسافات التي تستطيع أن تجتازها في اليوم الواحد ، راجع الدراسة الهامة المنشورة في الكتاب التالي :
  - J. Cl. Margueron: Problemes de transports au debut de l'age du Bronze; Reflets des deux fleuves, volume de melanges offerts a Andre Finet, ed M. lebeau et Ph. Talon, Leuven, 1989, pp.119-126.
- (٢٥) بطبيعة الحال اجتياز هذه المنطقة لا يخلو من الصعوبات التي تزيد من التوقيت الزمني الذي يجب أن يقطع بين موقعين . من بين هذه الصعوبات اجتياز النهر الكبير الجنوبي أو نهري العروس والأبرش .
- (٢٦) هنا لا بد من التنويه إلى أن المسافة بين تلي جاموس والنبي مندو تصل إلى ٤٠ كم مما يجعلنا أمام افتراض وجود موقع هام لم يكشف عنه حتى الآن يقع في منتصف المسافة أي في سهل البقيعة ( منطقة أم الدوالي الريحانية المشيرفة ) .

(٢٧) راجع الوثائق التي نشرت عن تل عرقا:

J.P. Thalmann: Tell "Arqa 1978-1979, rapport provisoire; BMB, XXX,1978,pp.66-67 et pls IV-VI.

N.Saliby: "Amrit; Archeologie et Histoire de la Syrie II, La Syrie de l'epoque achemenide a l'Islam, ed. J.M. Dentzer et W. Orthmann, Saarbruckeb, 1989, p. 28/fig.8.

# قائمة الاختصارات

**AAAS** 

Annales Archeologiques Arabes Syriennes.

**AfO** 

Archiv fur Orientforschung.

AG

Annales de Geographie.

**BAH** 

Bibliotheque Archeologique et Historique.

**BASOR** 

Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

**BMB** 

Bulletin du Nusee de Beyrouth.

**JESHO** 

Journal of the Economic and Social History of the Orient.

**BNCS** 

Notes de Ceramologie Syrienne.

**OE** 

Orient-Express.



الملكا رقم ١ : خارطة تبين توزع المواقع و التلال الاثرية في سهل عكار العائدة الى فترة البرونز الوسيط .

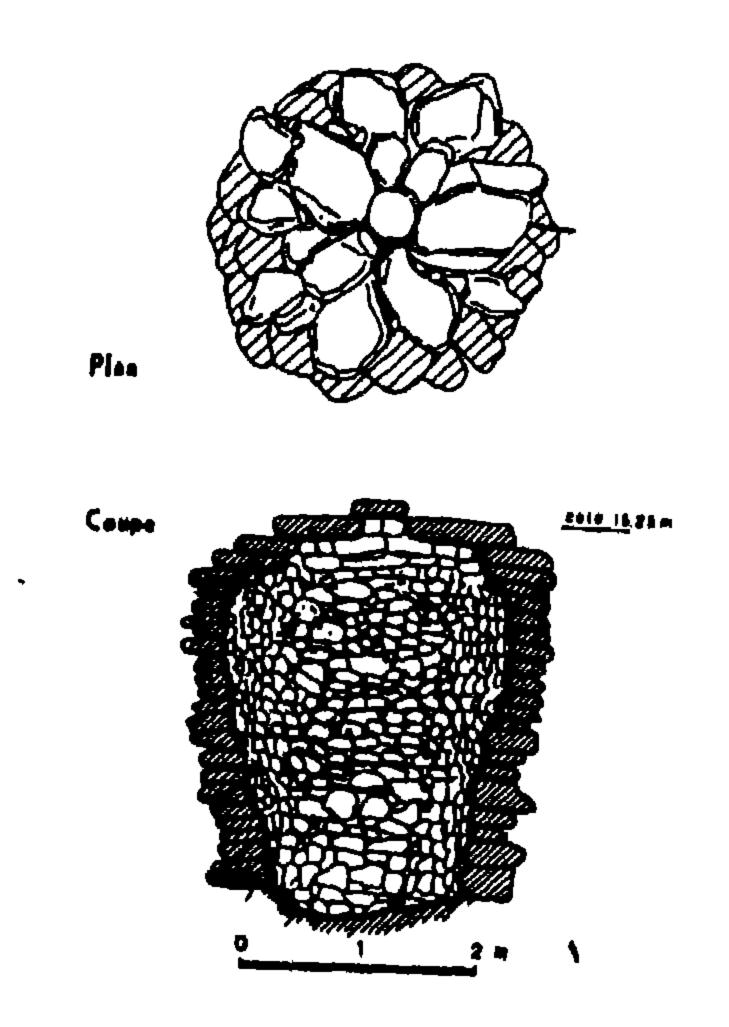

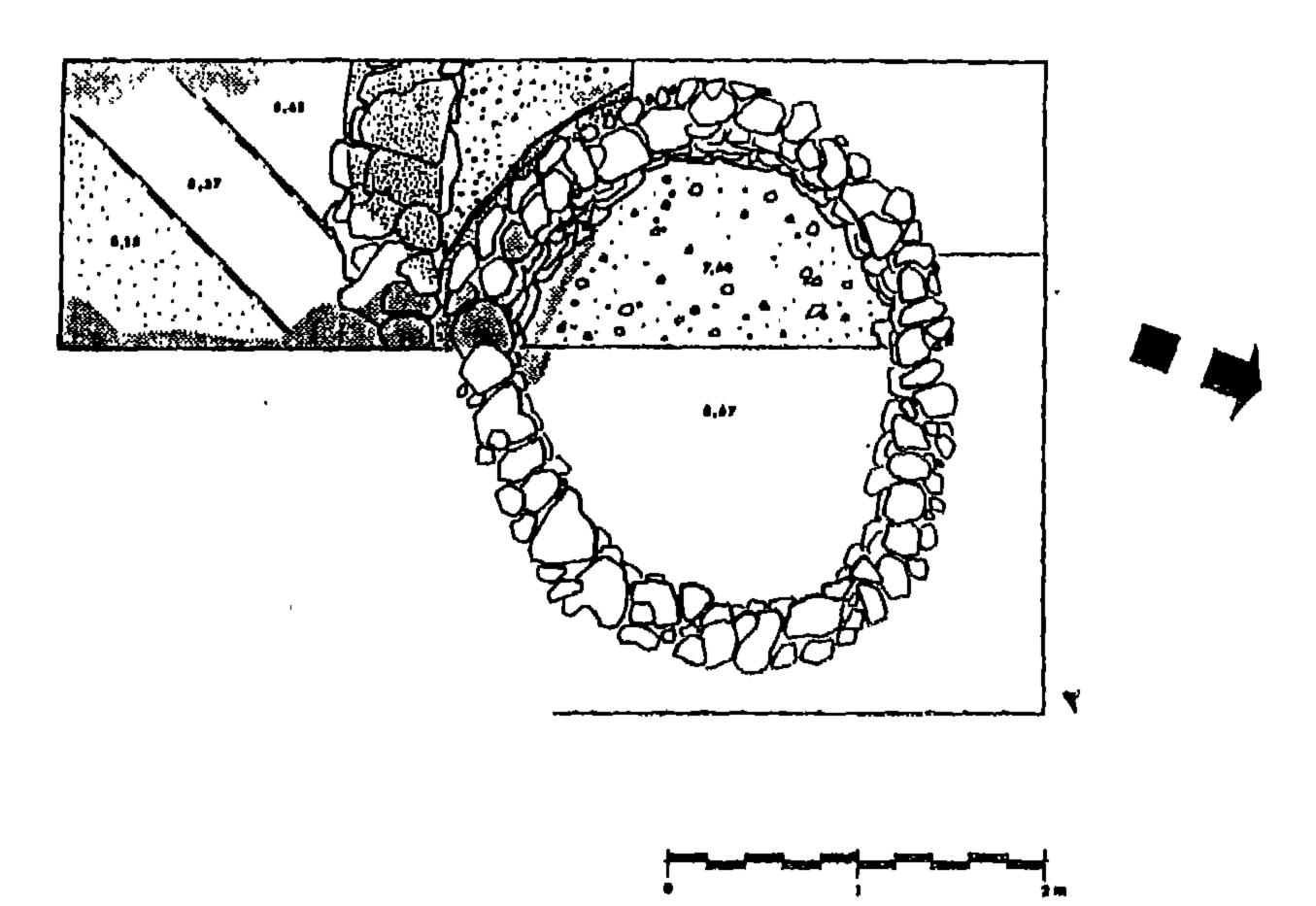

الشكل رقم ٢ : (١) مدفن مبني من الاحجار ، لهه شـــكل حاصــل نقلا عن د ن صليبي ١٩٨٩ / ص ٢٨ - الشكل ٨٥ ، (٢) حاصل حجري من تل لحة ، حفريات ١٩٨٧ .



الشكل رقم ٣ :( ١-٤ ) منتجات فخارية من تل عمريت ، ( ٥-١٠ ) تل الكزل .



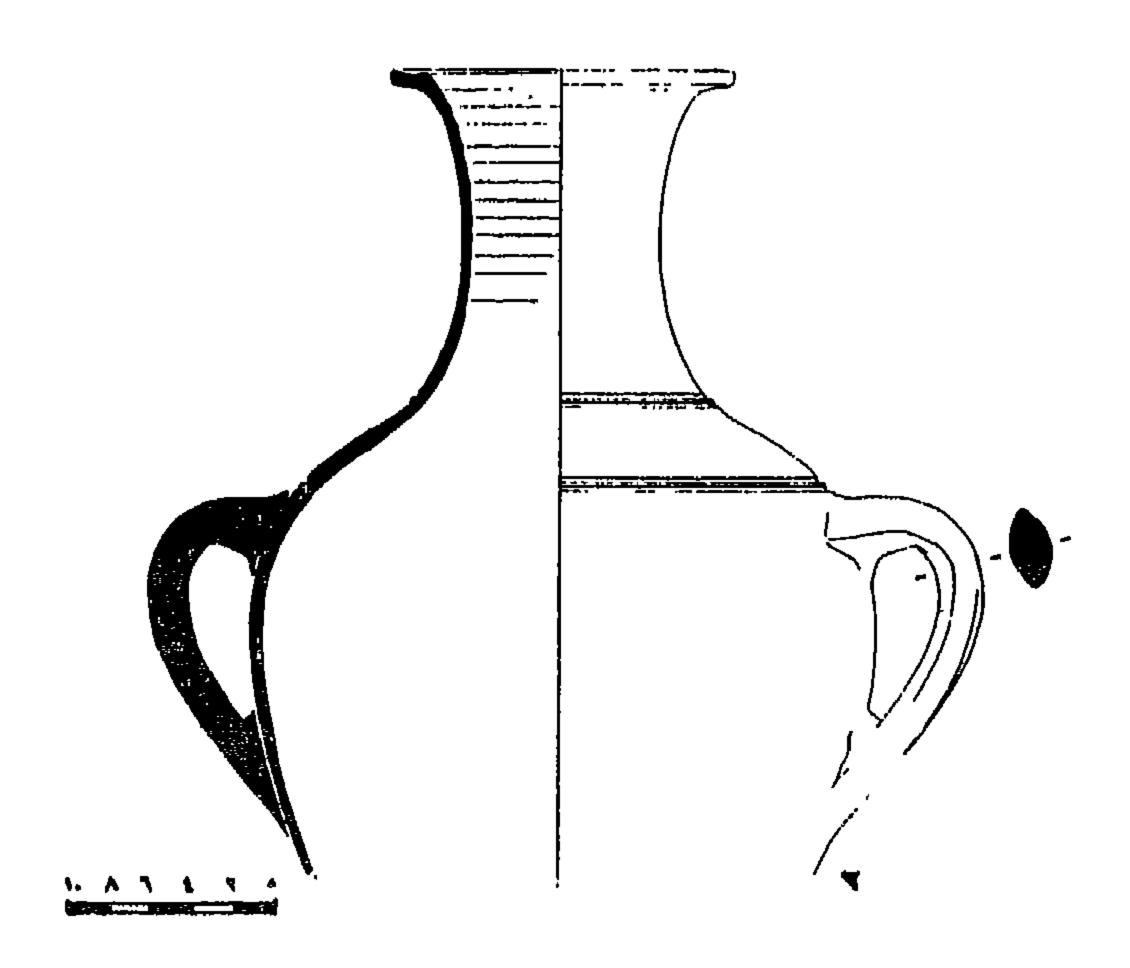

الشكل رقم ٤ : جرتان من تل لحة ، حفريات ١٩٨٧ .

III. Prospections archéologiques dans la partie syrienne de la plaine de 'Akkar au nord de Nahr al-Kabir al-Janoubi, réalisées en 1986 et en 1987 par une mission syro-française (DGAM/IFAPO) sous la direction de J.-P. Thalmann et Michel Al-Maqdissi<sup>10</sup>.

Les résultats montrent l'abondance d'un matériel daté entre le début du Bronze ancien III et la fin du Bronze moyen II. Les sites occupés au Bronze moyen se répartissent en trois catégories :

- I. Grands tells avec une superficie entre 5 et 8 ha: Tell Kazil, Tell Arqa et Tell Jamous.
- II. Tells moyens avec une superficie qui varie entre 2 et 5 ha : Tell Bsaissah, Tell Frash, Tell Mandarah et Tell Safroun.
- III. Petits tells d'une superficie inférieure à 2 ha : Khirbet 'Aqdo, Khirbet al-Kounaitra, Tell 'Abou Abbid, Tell 'Adas, Tell Shass, Tell Laha, Tell al-Muntar, Tell Koubaybah et Tell Zbib.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> J. P. Thalmann & M. Al-Maqdissi: Prospection de la trouée de Homs, les sites de la plaine du 'Akkar syrien; Contribution française à l'archéologie syrienne, 1969-1989, pp. 98-101, Damas, 1990 et J.-P. Thalmann: Prospection de la plaine du 'Akkar syrien 1986-1987, AfO, XXXVI-XXXVII, 1989-1990, pp. 344-346.

- I. Le niveau 14, le plus ancien, est daté du Bronze moyen I. Il est composé d'un petit foyer domestique installé sur un sol horizontal avec plusieurs fosses profondes remplies de céramique.
- II. Le niveau 13, daté du Bronze moyen II, est marqué principalement par une nécropole composée de plusieurs tombes (individuelles ou collectives) de deux types : dans des fosses en pleine terre pour les adultes ou dans des jarres pour les nouveau-nés.

D'après les indications publiées par J.-P. Thalmann, la transition du Bronze moyen II au Bronze récent I (niveau 12) est marquée par une dénivellation consécutive à une destruction ou à un incendie généraux. Par contre, la transition du Bronze ancien IV au Bronze moyen I est caractérisée par une transformation stratigraphique homogène sans aucune rupture majeure.

#### F. Tell Arda

Tell Arda est un grand site situé à 10 km au sud-est de Ras al-Mina (Tripoli). Il a une forme ovoïde de 300 m de long sur 200 m de large, soit une superficie de 4,5 ha environ.

Les travaux réalisés montrent l'existence d'une occupation assez étendue aux époques suivantes : médiévale, byzantine, romaine, Bronze récent, Bronze moyen II, fin du Bronze ancien et Néolithique. Notons que nous possédons très peu d'information sur la nature du niveau du Bronze moyen et les rapports préliminaires attestent la présence d'une série de tombes dans le secteur I au nord-ouest du tell.

### G. Prospections de la Plaine de 'Akkar

La région de 'Akkar est une bande de plaine côtière situ e entre les villes de Tartous et de Tripoli. Elle a la forme d'un triangle de 30 km de côté, situé sur le versant méditerranéen de la trouée de Homs.

La région de 'Akkar a fait l'objet de trois types de travaux de prospection :

- I. Prospection sommaire réalisée par une mission syrienne sous la direction du Dr A. Abou Assaf<sup>8</sup>.
- II. Prospections de caractère géo-archéologique réalisées de 1972 à 1978 inclus, par une mission française sous la direction de J. Sapin<sup>9</sup>.

B.M.B., XXX, 1978, pp. 61-75; J.-P. Thalmann: Tall 'Arqa. A/O, XXVIII, 1981-1982, pp. 206-208.; J.-P. Thalmann: Les niveaux de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer à Tell 'Arqa (Liban); Atti del 1 Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Rome 1979, Vol. 2, pp. 217-221, Rome, 1983 et J.-P. Thalmann: L'âge du Bronze à Tell 'Arqa, bilan et perspectives (1981-1991), Berytus, XXXIX, 1991, pp. 21-38.

<sup>7</sup> H. Salamé-Sarkis: Ardé-Ardata dans le Liban-Nord, une nouvelle cité cananéenne identifiée, MUSJ, 1972, XLVII, pp. 123-145 et H. Salamé-Sarkis: Chronique archéologique du Liban-Nord II. 1973-1974 (6. les fouilles de Ardé-Ardata); BMB, XXVI, 1973, pp. 99-102.

<sup>8</sup> A. Abou Assaf: Archäologische Geländebegehung in den Bezirken Homs, Tartus, Lataqiya und Raqqa, AfO, XXVI, 1978-1979, pp. 176-177.

<sup>9</sup> Cf. principalement: J. Sapin: Archäologische und geographische Geländebehung im Grabenbrunch von Homs, AfO, XXVI, 1978-1979, pp. 174-176; J. Sapin: Peuplement et milieu de vie dans la vallée du Nahr el Abrach (principalement à l'âge du Bronze), Annales de Géographie, fasc. 3, 1980, pp. 39-58; J. Sapin: La Trouée de Homs, prospection géographique et archéologique, Contribution française à l'archéologie syrienne, 1969-1989, pp. 107-112, Damas, 1990 et J. Sapin: Un domaine de la couronne dans la Trouée de Homs (Syrie): Origines et transformations de Tiglat-Phalazar III à Auguste, Transeuphratène, I, 1989, pp. 21-54.

#### C. Al-Muntar

Le site ancien est situé au milieu du village de al-Muntar sur la rive droite de Sarout 'Ain al-Sharki, à 16 km au sud-sud-est de Tartous et à quelques mètres de la côte. Il a la forme d'un petit tell circulaire de 150 m de diamètre, soit une superficie de 1,5 ha environ.

Les résultats ont révélé la présence d'une occupation du début du Bronze moyen<sup>4</sup>.

#### D. Tell Kazel

Ce site important est situé au milieu de la plaine de 'Akkar, sur la rive droite de Nahr al-Abrash et à 28 km au sud-sud-est de la ville de Tartous. Le tell, de forme presque triangulaire de 300 m de long sur 275 m de large, a une superficie de 7 ha environ, avec trois accès situés au nord, à l'est et au sud.

Les résultats des fouilles montrent la présence de plusieurs niveaux superposés allant de l'époque mamelouke au Bronze ancien III.

Le niveau du Bronze moyen n'a pas été réellement fouillé, seuls quelques sondages profonds ont été faits principalement sur la bordure septentrionale du tell<sup>5</sup>;

I. Le sondage du chantier nord fut réalisé en 1956 à quelques mètres au nord du sommet du tell. Les fouilleurs distinguent au fond deux couches du Bronze moyen :

- la première couche, la plus récente, doit être située vers la fin du Bronze moyen 3 ou le début du Bronze récent, avec plusieurs intrusions de céramique du Bronze récent II/III et du Fer II.
- la deuxième couche est datée, d'après la céramique, du Bronze moyen 2/3.

II. Les sondages au nord du chantier nord-ouest, effectués en 1962, assurent la présence d'une occupation caractérisée principalement par un rempart à casemates. Les structures de ce rempart sont endommagées par des constructions postérieures datées du Bronze récent II-III, voire du Fer I et II.

III. Les sondages réalisés en 1985 au nord du chantier nord-est dit «Area III» révèlent la présence d'un système de fortification caractéristique du Bronze moyen, composé d'un rempart en pierre large de 0,80 m. Ce dernier est précédé d'un glacis incliné de 45° et composé d'un épais remblai de terre battue jaune.

#### B. Tell Arga

Ce site important est situé au sud de la plaine de 'Akkar, sur la rive droite de Nahr Arqa, à 25 km au nord-est de Tripoli. Le tell a une forme tabulaire de 320 m de long sur 230 m de large, soit une superficie de 6,5 ha environ.

Les niveaux d'occupation fouillés couvrent une longue séquence archéologique allant de l'époque mamelouke jusqu'à la fin du Bronze ancien III. Le Bronze moyen comporte deux niveaux d'occupation dégagés principalement dans le premier chantier avec une documentation claire et riche caractérisée par la présence des éléments suivants<sup>6</sup>:

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. principalement: M. Dunand, A. Bounni & N. Salthy: Fouilles de Tell Kazel, rapport préliminaire, AAAS, XIV, 1964, pp. 1-14; L. Badre, E. Gubel, M. Al-Maqdissi & H. Sader: Tell Kazel, Syria, AUB Museum Excavations 1985-87, Preliminary Report, Berytus, XXXVIII, 1990, pp. 9-97 et L. Badre, E. Gubel, E. Capet & N. Panayot: Tell Kazel (Syrie), rapport préliminaire sur les 4e-8e campagnes de fouilles (1988-1992), Syria, LXXI, 1994, pp. 259-346.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. principalement: J.-P. Thalmann: Tell 'Arqa (Liban Nord), campagnes I-III (1972-1974) chantier 1, rapport préliminaire, Syria, LV, 1978, pp. 1-151; J.-P. Thalmann: Tell 'Aqa 1978-1979, rapport provisoire,

# LA PLAINE DE 'AKKAR AU BRONZE MOYEN (2000-1600 av. J.-C.)

(Les données archéologiques)

Michel Al-Maqdissi (Ministère de la Culture-Damas)

#### (Résumé)

### A. 'Amrit (le tell antique)

Le tell antique d'Amrit est situé sur la rive gauche de Nahr 'Amrit, à 7 km au sud de la ville de Tartous et à 0,7 km de la côte. Il a une forme presque carrée de 130 m de long sur 120 m de large, soit une superficie de 1,5 ha environ.

Les rapports préliminaires montrent la présence de quatre niveaux d'occupation principaux<sup>2</sup>:

- I. Un grand bâtiment en pierre dégagé à la surface du tell, daté du Fer III.
- II. Une série de petites structures en pierre datées de la deuxième moitié du Fer II.
- III. Une nécropole datée entre la fin du Bronze ancien et le début du Bronze récent.
- IV. Un gisement de céramique de la fin du Bronze ancien.

La nécropole du Bronze moyen est caractérisée par la présence de deux types de tombes :

- I. Une série de huit tombes en pierre en sorme de silo ovoïde.
- II. Une série de quatre jarres funéraires de nouveau-nés, posées sur un lit de tessons.

#### B. Tell Abou Ali (Tell Simirian)

Tell Abou Ali est situé sur la rive gauche de Nahr Simirian à 19 km au sud-est de Tartous et à 6,5 km de la mer. Il a une forme elliptique de 200 m de long sur 150 m de large, soit une superficie de 2 ha environ.

Les résultats publiés sommairement prouvent la présence d'une stratification allant du milieu du Fer II jusqu'à la fin du Bronze ancien II. L'occupation du Bronze moyen, dégagée dans le carré III du grand sondage en escalier sur la pente nord-ouest du tell, apporte très peu d'information : un sol mince associé à du matériel céramique daté du Bronze moyen II<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Pour la documentation graphique, cf. la partie arabe de cette même revue.

<sup>2\*</sup>Cf. principalement: M. Dunand, N. Saliby & A. Kirichian: Les souilles d'Amrith en 1954, rapport préliminaire, AAAS, IV-V, 1954-1955, pp. 189-204; M. Dunand & N. Saliby: A la recherche de Simyra, AAAS, VII, 1957, pp. 3-16 et N. Saliby: 'Amrit, Archéologie et Histoire de la Syrie II. La Syrie de l'époque achéménide à l'avènement de l'Islam, éd. J. M. Dentzer et W. Orthmann, pp. 19-30, Saarbrücken, 1989,

<sup>3</sup> R. Braidwood: Report in Two Sondages of the Coast of Syria, South of Tartous, Syria, XXI, 1940, pp. 183-226.

### Abblidungslegenden

- Abb. 1: ar Raqqa / ar Rāfiqa Nordtor der Stadtmauer, nach der Ausgrabung 1984 (Foto: Deutsches Archäologisches Institut Damaskus / Michael Meinecke).
- Abb. 2: ar Raqqa / ar Rafiqa, Groβe Moschee: Zisterne bei der Frei räumung 1991 (Foto: Deutsches Archäologisches Institut Damaskus / Anwar Abdel Ghafour).
- Abb. 3: ar Raqqa, Palastgürtel: Ostausläufer mit Grabungsareal Ost und den Palästen B (planiert), C und D (in ausgegrabenem Zustand) an der Stelle des heutigen Hammelmarktes, Luftaufnahme 1980 (courtesy Stadtverwaltung von Raqqa).
- Abb. 4: ar Raqqa Grabungsareal Ost: Gesamtplan Zustand 1992 (Zeichning: Norbert Hagen mit Horst Bidiak), Maβstab 1: 3000 ...
- Abb. 5: ar Raqqa, Grabungsareal Ost: Ostpalast, nach dem Teil Wiederaufbau 1989 (Foto: Norbert Hagen).
- Abb. 6: ar-Raqqa, Grabungsareal Ost: Ostkomplex, Stuckdekor, ergraben 1991 (Foto: Deutsches Archäologisches Institut Damaskus, Anwar Abdel Ghafour)
- Abb. 7: Münze des Hārūn ar Rašīd aus dem Westpalast, geschlagen 189 /804 - 5 in ar Rāfiqa (Foto: Deutsches Archäologisches Institut / Michael Meinecke), Maβstab 1: 2.
- Abb. 8: ar Raqqa, Grabungsareal Ost: Westpalast Betraum der Palastmoschee, nach der Ausgrabung 1986 (Foto: Deutsches Archäologisches Institut Damaskus / Klaus Anger).
- Abb. 9: ar Raqqa, Grabungsareal Ost: Westpalast, Südwestecke der Südterrasse mit Stuckdekor, während der Ausgrabung 1985 (Foto: Deutsches Archäologisches Institut Damaskus / Peter Grunwald).
  - Abb. 10: ar Raqqa, Grabungsareal Ost: Glasinventar aus dem Nord komplex, geborgen 1987 (Foto: Deutsches Archäologisches Institut Damaskus / Angelika Kohlmeier).
  - Abb. 11: ar Raqqa, Nordostkomplex: Portal des Hauptgebäudes bei der Ausgrabung 1989 (Foto: Deutsches Archäologisches Institut Damaskus / Michael Meinecke).
  - Abb. 12: ar Raqqa, Tall Aswad: Keramikofen während der Ausgrabung 1985 (Foto: Deutsches Archäologisches Institut Damaskus Peter Grunwald).

Raqqa eine zusätzliche Priorität.

### Weiterfuhrende Literatur:

- [ Ausstellungskatalog ] Land des Baal. Syrien Forum der Völker und Kulturen, herausgegeben von Kay Kohlmeyer Eva Strommenger (Mainz 1982); arabische übersetzung (Wien 1985).
- Waqae an nadwat ad dauliya li tārīh ar Raqqa wa ātārhā, ar Raqqa, 24. 28. Tišrīn Awal 1981 (2 Ausgaben: Damaskus 1984; ar Raqqa 1984)
- Damaszener Mitteilungen 2, 1985, mit Beiträgen von Norbert Hagen Jan-Christoph Heusch, Murhaf al-Khalaf, Kay Kohlmeyer, Michael Meinecke und Kassem Tweir.
- Jan Christoph Heusch Michael Meinecke. Die Residenz des Harun al Raschid in Raqqa. Qasr Hārūn ar Rasīd fi r Raqqa (Damaskus 1989): deutsch arabischer Kurzführer anläβlich der Eröffnung des restaurieten Ostpalastes (erhältlich im Museum von Raqqa).
- Bilad al Sham during during the Abbasid Period (132 A. H. / 750 A. D. 451 A. H. /1059 A. D.). Proceedings of the fifth International Conference on the History of Bilad al Sham, 7 11 Shaban 1410 A. H. / 4 8 March, 1990, 2 Bände (Amman 1412 A. H. / 1991 A. D.): arabischer Teil herausgegeben von Muhammad Adnan al Bakhit; englisch französischer Teil herausgegeben von Muhammad Adnan al Bakhit Robert Schick.

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes in ar - Raqqa werden in einer Serie von Abschlußberichten vorgelegt, die im Rahmen der Publikationsorgane der Station Damaskus des Deutschen Archäologischen Instituts herausgegeben werden. Der Anfangsband, der die Dokumentation der frühislamischen Keramikwetrkstätte des Tall Aswad enthalten wird, soll voraussichtlich 1994 erscheinen.

Eine fünfte Anlage am Nordrand des Gartenareals wurde in insgesamt drei Kampagnen mit Sondagen und Flächengrabungen untersucht.

Dabei handelt es sich um den letzten Teil einer ehemals etwa 300 × 400 m großen T - förmigen Baugruppe, dem sogenannten Nordost komplex dessen Mauern noch über zwei Meter hoch anstanden (Abb. 11). Diese Mauern gehören offenbar zu Substruktionen eines auf die Aussicht auf den nördlich vorgelagerten Garten bezogenen Gebäudes mit zwei parallelen Innenhöfen.

Planierungsmaßnahmen im Zuge von Straßenbauarbeiten veranlaßten zudem im Sommer 1985 eine Notgrabung an einem markanten Hügel südlich des Tall al - Bī<sup>C</sup> a, unweit der Nordostecke der hellenistischen Stadtgründung Nikephorion (dem umayyadischen Raqqa). Diese Tall Aswad (der schwarze Tall) genannte Anhöhe, die sich durch zahlreiche Keramikfragmente und starke Ascheschichten auszeichnet, erwies sich als Produktionsstätte frühislamischer Keramik, zumal hier erstmals auch ein Töpferofen (Abb. 12) freigelegt werden konnte. Da die in großer Zahl geborgene stratifizierte Keramik dem Inventar der bearbeiteten Palastanlagen weitgehend entspricht, ist diese Keramikwerkstätte offenbar ebenfalls in die Zeit des Kalifen Harun ar - Rasid zu datieren.

Zudem wurde in der letzten Kampagne des Frühjahres 1992 ein weiterer teilweise bereits planierter Hügel westlich des Tall Aswad untersucht, der aufgrund zahlreicher Glasklumpen in Verbindung mit Ascheschichten wiederum auf eine industrielle Fertigungsstätte schließen ließ. In der Tat kam dort eine weitläufige Werkstätte mit einem Glasofen zutager, die nach Aussage der Münzen sowie der Keramikfunde offenbar bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Damit ist der Nachweis gelungen, daß die Blütezeit der Stadt ar - Raqqa unter Härun ar - Rasid nicht nur zur sprunghaften Ausdehnung des Siedlun - gsgebietes führte sondern parallel auch von einer gesteigerten industriellen Tätigkeit begleitet wurde.

Das inzwischen als weitgehend abgeschlossen zu betrachtende Grabungsprojekt des Deutschen Archäologischen Instituts Damaskus hat demnach dazu
beigetragen, die wichtige Rolle von ar - Raqqa für die Kunstentwicklung der
islamischen Welt neu zu definieren angesichts der überregionalen kunsthistorischen
Bedeutung wäre zu hoffen, daß diese wichtige Ruinenstätte als Zeugnis einer
ruhmreichen Vergangenheit mit den noch nicht überbauten Restbereichen
auch in Zukunft erhalten bleiben könnte. In diesem Zusammenhang
beansprucht auch die Präsentation der Grabungsfunde im Museum von ar -

vierzig Jahre in Benutzung stand, zumal mit der Gründung der neuen Residenzstadt Samarra am Tigris im Jahr 221 / 836 sich dem Hofstaat der <sup>C</sup>Abbasidenkalifen neue Bauaufgaben stellten.

Diese zeitliche Einordnung am Anfang des 9. Jahrhunderts kam auch auf die anderen untersuchten Anlagen des Palastgürtels übertragen werden. So auch auf die westlich des öffentlichen Platzes gelegene, als Westpalast bezei - chnete Anlage, bei der sich deutlich gegeneinander abgesetzte funktionale Bereiche unterscheiden lassen. Einem dem östlichen Parallelgebäude entspre-chenden Repräsentationstrakt sind mehrere Wohnhöfe zur Seite gestellt, an die sich im Norden ein Sakraltrakt mit einem integrierten Moscheeraum (Abb. 8) anschließt. In dem Repräsentationstrakt mit der charakteristischen Dreirau-mgruppe und vorgelagerten, ehmals arkadenartig geöffneten Terrassen sind die Stuckrahmen der Türöffnungen zumeist noch über 1 m hoch erhalten (Abb. 9). Insgesamt konnte an dieser Anlage der komplette Ausstattungszyklus aus über 30 Stuckbordüren und - feldern geborgen werden, der nach Restaurierung im Nationalmuseum von Damaskus heute im Museum von ar - Raqqa ausgestellt ist.

In der Kampagne des Jahres 1987 konnte schließlich auch die Nordbeb - auung des öffentlichen Platzes untersucht werden. Dort liegt eine große quadr - atische , arbeitsintern als Nodkomplex bezeichnete Anlage von 150 m Seitenlänge die im Süden der von Hiraqla heran - geführte Kanal und im Norden eine am Palast D vorbeiführende Straße Begrenzt . Mit insgesamt neun Schnitten ließ sich das Planschema der Anlage weitgehend bestimmen . Hierbei handelt es sich um eine von Norden aus zugängliche zweigeteilte Anlage , deren Innenhöfe von Raumzeilen umgrenzt werden . Diese aufgrund der Ausstattung.

als Wohnungen anzusprechenden Raumreihen weisen auf eine Nutzung als Kaserne. Die Mitte des Westflügels bestimmt ein zentraler Wohntrakt, bei dem sich über 30 Räume um drei Höfe gruppieren. Dieser abgeschlossene Raumtrakt diente offenbar als Wohnung des Kommandanten der Anlage, in der entsprechend den benachbarten Palästen ebenfalls repräsentative Dreiraum gruppen auftreten - allerdings in weitaus bescheideneren Proportionen.

Den erfreulich hohen Lebensstandard der Hofbeamten des Härun ar - Rasid bezeugen überraschend qualitätvolle Kleinfunde, die aus den Latrinen neben der nördlichen Dreiraumgruppe geborgen wurden. In den Latrinenschäften fanden sich nämlich in über 6 m Tiefe unzählige Fragmente von mindestens 135 Glasgefäßen, teilweise mit ausgesprochen luxuriösem Dekor (Abb. 10).

ar - Raqqa deutliche Hinweise. Die Nutzung des Areals außerhalb der 155 / 772 gegründeten <sup>C</sup>abbasidischen Stadt wird nämlich erst durch ein Kanalsystem ermöglicht, das der Kalif Harun ar - Rašīd anlegen ließ: Zwei Hauptkanäle erschließen das mit Gärten und Palästen durchsetzte Gebiet außerhalb der Stadtmauern ein von westen herbeigeführter Euphratkanal und ein von Norden zugeleiteter Balīh - Kanal. Der Westkanal ist Knapp nach der Abzweigung vom Euphrat, etwa 8 Km westlich der Stadt, von einer großen Palastanlage mit einer 500 m im Durchmesser messenden Ringmauer geschützt, die nach arabischen Quellentexten dem Kalifen Harūn ar - Rašīd zugeschrieben werden kann. Nach neuen Untersuchungen handelt es sich bei dieser Hiraqla genannten Anlage um ein zur Erinnerung an den erfolgreichen Feldzug Harun ar - Rašīds des Jahres 190 / 806 errichtetes Siegesdenkmal.

Der durch Hiraqla geführte Kanal, der auch den Ostausläufer des Palas - tareals am Fuße des Tall al -  $B\overline{I}^C$ a durchzieht, kann demnach mit dem aus Schriftquellen bekannten an - NII des Hārūn ar - Rašīd identifiziert werden. Dar über hinaus ist belegt, daß der Kalif in Folge der Verlegung seiner Residenz von Baġdād nach ar - Raqqa auch mehrere Paläste errichten ließ.

Folglich kann die Aktivierung des Areals außerhalb der <sup>C</sup>abbāsidischen Stadt und damit auch die Bebauung mit Palastanlagen dem Kalifen Hārūn ar - Rašīd zugeschrieben werden . Bei den Bauten des Gartengürtels außerhalb der Stadt handelt es sich also um Paläste des Kalifen und seines Hofstaates , der 796 mit Hārūn ar - Rašīd von Baġdād nach ar - Raqqa zog . Zu diesen Anlagen aus der Blütezeit von ar - Raqqa gehört auch der mit seiner prominenten Lage hervor - gehobene , inzwischen durch einen Teilwiederaufbau konservierte Ostpalast (Abb . 5 ) mit dem nördlich anliegenden Gebäude . Dafür sprechen auch die Münzfunde , die zu einem auffallend großen Teil auf Hārūn ar - Rašīd bezogen sind . Aufschlußreicherweise sind in ar - Rāfiqa geschlagene Kupfermünzen des Jahres 189 / 804 - 5 (Abb . 7 ) besonders zahlreich , die für diesen Teil des Palastareals eine Hauptnutzungszeit am Anfang des 9 . Jahrhunderts bezeugen .

Mit der Rückverlegung der Kalifenresidenz nach Bagdad im Jahr 192 / 808 dürften die Paläste nur mehr sporadisch als Sommersitz benutzt worden sein . Jedenfalls sind bei den Grabungen auch einige vereinzelte Münzen der unmit - telbaren Nachfolger des Hārūn ar - Rašīd gefunden worden . Allerdings legt der numismatische Befund nahe , daβ das Palastareal insgesamt nur maximal

Architekturbefunde in die Fläche ausgedehnt werden konnten Diese ersten Testgrabungen bestätigten die aus Geländebeobachtungen und älteren Luftbildern (Abb. 3) erschlossene Disposition eines an drei Seiten umbauten Platzes, an dessen Nordseite ein Bewässerungskanal vorbei führt.

Da als Folge der Grabungstätigkeit des Jahres 1982 der Bebauungsplan vorläufig ausgesetzt wurde , konnten in neun weiteren Kampagnen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt fünf größere Anlagen und zwei frühisla - mische Produktionsstätten für Keramik bzw . Glas genauer untersucht werden . Den Schwerpunkt der Untersuchungen , die in den letzten Jahren auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurden , bildet der Südostausläufer des Palastgürtels mit der von Gebäuden umgrenzten öffentlichen Platzanlage (Abb . 4).

Als besonders aufschlußreich erwies sich dort das bereits 1982angeschnittene, als Ostpalast bezeichnete Gebäude an der Ostseite der Platzanlage, das mit einer Grundfläche von etwa  $70\times40$  m weitgehend freigelegt werden konnte. Bei diesem Gebäude handelt es sich um eine nach Süden auf die Euphratauen ausgerichtete Hofanlage. Die gesamte Südseite wird von drei großen, untereinander verbundenen Repräsentationsräumen eingenommen. Alle Türgewände des Repräsentationstraktes waren usrprünglich mit Stuckfr-iesen dekoriert, die jedoch schon früher, offenbar beim Abbau der aus Backsteinen aufgemauerten Türrahmen weitgehend zerstört worden sind.

Zum Schutz der freigelegten Lehmziegelmauern und zur Präsentation der Ruine ist ein rekonstruierender Teilwiederaufbau durchgeführt worden, der nunmehr vor Ort einen räumlichen Eindruck dieser Anlage vermitteln kann (Abb. 5). Die Einweihung dieses wiedergewonnenen Baudenkmals konnte im Früjahr 1989 feierlich begangen werden.

In einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem repräsentativen Funktionen vorbehaltenen Ostpalast steht offenbar das nördlich anschließende, als Ostkomplex bezeichnete Gebäude, das durch schräge Mauerführung und relativ kleine Räume gekennzeichnet ist. Nach den ersten Untersuchungen der Anfangskampagne wurde die Grabung an dieser Staelle mit systematischen Schnitten in den beiden letzten Jahren wieder aufgenommen. Obwohl das Raumsystem nicht völlig erschlossen werden Konnte, scheint es sich aufgrund des reichen Baudekors (Abb. 6) weniger um ein wohngebäude als vielmehr um eine öffentlich nutzbare Anlage zu handeln.

Für die genauere zeitliche Einordnung gibt die Gesamttopographie von

Maβe auch der für ar - Raqqa typischen mittelalterlichen Glasurkeramik.

Die beiden deutschen Archäologen hatten bei ihrem kurzen Aufenthalt in ar - Raqqa allerdings übersehen , da β außerhalb des Mauerrings der <sup>C</sup>Abbāsidenstadt ein bis zu 3 m breites Ruinengelände mit damals fast ungest - örten großen Palastanlagen existierte . Die Ausdehnung dieses Palastareals wurde erstmals durch ein 1924 aufgenommenes Luftbild erkennbar . In dem bereits 1934 unter Denkmalschutz gestellten Ruinengelände außerhalb der <sup>C</sup>Abbāsidischen Stadtanlage wurden in einer über 25 Jahre andauernden Grabungstätigkeit zwischen 1944 und 1970 insgesamt vier monumentale Palastanlagen (A/B/C/D) archäologisch untersucht . Die zunächst von fra - nzösischen Archäologen begonnenen Grabungen wurden wenig später von der Generaldirektion der Altertümer und Museen Syriens Weitergeführt . Die wichtigsten Grabungsfunde sind heute im Damaszener Nationalmuseum und einige auch im Museum von ar - Raqqa ausgestellt .

Mit diesen Ausgrabungen konnte angesichts der Weitläufigkeit des Ruinengeländes und der großzügigen Dimensionen der einzelnen Anlagen nur ein
vergleichsweise bescheidener Teil der alten Bebauung untersucht werden. Das
ist umso bedauerlicher, als ar- Raqqa in einer letzten Entwicklungsphase - aufgrund einer beispiellosen industriellen und landwirtschaftlichen Reaktivierung
der Region - innerhalb von nur zwei Jahrzehnten zu einer Großstadt mit über
100.000 Einwohnern anwuchs, die auch das Palastgebiet sukzessive immer wei ter überlagerte.

Als sich die Stadt auch auf ein letztes bislang freigebliebenes Areal westlich des Tall al - BĪ<sup>C</sup> a auszudehnen drohte (Abb. 3), wurde die Damaszener Station des Deutschen Archäologischen Instituts von der Genera - Idirektion der Altertümer und Museen Syriens aufgefordert, hier eine Notgra - bung durchzuführen. Diese Aufforderung wurde auch deshalb gerne aufge - griffen, weil somit die 75 Jahre zuvor bereits geäußerte Absicht zur Erforschung der CAbbasidischen Kalifenresidenz nachträglich verwirklicht werden konnte.

Die im Spätsommer 1982 aufgenommenen Notgrabungen waren zunächst methodisch durch die gegebene akute Gefährdung des Geländes zwischen dem östlichen Siedlungsrand der Stadt und dem Tall al - BΓ a bestimmt: Da es galt, die historische Bebauung eines etwa 600 × 400 m großen Areals zu klären, war eine Flächengrabung von vorneherein ausgeschlossen. Stattdessen wurden gegeneinander versetzte Nordsüdschnitte angelegt, die nach Maßgabe der

einem aufwendigen Arbeitsprogramm in den letzten Jahren durch die Antike-ndirektion von ar - Raqqa restauriert. Im Zuge dieser Restaurierung wurde schließlich im Sommer 1984 auch das bislang verschüttete nördliche Haupttor der Stadt (Abb. 1) freigelegt. Von der heute verlorenen Außenmauer zeugt nur noch ein isolierter Torbau an der Südostecke der Stadtbefestigung, der Bäb Bagdad (das Bagdad - Tor). Dieses Stadttor ist allerdings aufgrund der auffallend reichen Ziegelornamentik nicht der Gründungsperiode der Stadt zugehörig, sondern dem 12. Jahrhundert zuzuweisen.

Der Gründungszeit des 8. Jahrhunderts ist jedoch die verfallene Freitag - smoschee zuzuzählen. Die bis heute aufrechtstehenden Bauteile, die Hoffass - ade des Betraumes und das Minarett stammen allerdings nicht von dem Ursprungsbau, sondern sind nach Aussage einer Bauinschrift erst im Zuge einer Restaurierung nach der Mitte des 12. Jahrhunderts aufgeführt worden. Sie sind somit eindeutige Belege für das Weiterleben der Stadt bis ins hohe Mittela-lter. Auch diese Moschee wird seit mehreren Jahren von der Antikendirektion von ar-Raqqa restauriert und neuerdings unter der Mitwirkung des Deutschen Archäologischen Instituts auch detailliert archäologisch untersucht (Abb. 2).

Ein weiteres Denkmal des 12. Jahrhunderts ist der "Mädchenpalast" (Qasr al -Banāt), der von der Generaldirektion der Altertümer und Museen Syriens ausgegraben und teilweise wiederaufgebaut wurde.

### II - Die Residenz des Harun ar - Rasid

Die hier einleitend kurz vorgestellte Euphratstadt ar - Raqqa war bereits Anfang des Jahrhunderts als Grabungsplatz von deutschen Wissenschaftlern in Erwägung gezogen worden . Die bereits genannten deutschen Archäologen Friedrich Sarre und Ernst Herzfeld hatten die Ruinen der Stadt 1907 auch deshalb ausführlich untersucht und dokumentiert , um eine geplante Grabung an dieser Stelle vorzubereiten . Dieses Vorhaben wurde jedoch zugunsten von Samarra im mesopotamischen Kérnland aufgegeben ( also für jene 221 / 836 in überaus monumentalen Dimensionen angelegte Palaststadt , die als Kalifen residenz das Erbe von Bagdad und ar - Raqqa übernahm ) . Als wesentliche Argumente gegen eine Ausgrabung wird die mittelalterliche Überbauung der CAbbasidenstadt und vor allem die durch unzählige Raubgrabungen auch damals schon gestörte Fundsituation angeführt . Diese Raubgrabungen galten nicht nur den als Baumaterial begehrten Backsteinen , sondern in besonderem

zu erkennen: 1. der frühgeschichtliche Tall, 2. die antike Stadt und 3. die islamische Stadt.

Den Ursprung der städtischen Siedlung am Kreuzpunkt alter Handelsstra - Ben bzw. an der Mündung des Balīh - Flusses in den Euphrat markiert der Tall al - Bīca. Auf diesem ausgedehnten Ruinenhügel mit einem Durchmesser von fast 700 m, der nach Schriftquellen vermutlich mit der altbabylonischen Stadt Tuttul aus dem 2. Jahrtausend vor Christus identifiziert werden' Kann, finden seit 1980 jährliche Ausgrabungen der Deutschen Orient Gesellschaft statt.

Südlich des Tall al - BĪ<sup>C</sup>a gründete der Seleukide Nicator Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus am Ufer des Euphrat eine neue, Nikephorion genannte Stadt. Die im, 6. nachchristlichen Jahrhundert mit einem neuen Befestigungsring verstärkte Stadtanlage wurde im jahr 18 / 639 für den Islam erobert undin ar - Raqqa (die Fluβniederung) umbenannt.

Im Zentum der antiken Stadt wurde nach der islamischen Eroberung eine erste Freitagsmoschee errichtet, deren Minarett 1907 beim Besuch von Friedrich Sarre und Ernst Herzfeld noch aufrecht stand. Heute ist dieses Areal fast vollständig überbaut, einschließlich des alten Friedhofs, auf dem das Grab des Uwais al-Qarani, eines Gefährten des Propheten verehrt wurde. Am Südrand des Friedhofs wurden bereits 1983 in Zusammenarbeit mit der Antikendirektion von ar - Raqqa sowie der Deutschen Orientgesellschaft eine Reihe von Sondagen durchgeführt, bei der Reste der spätantiken Stadtmauer des 6. Jahrhunderts nach Christus freigelegt werden konnten.

Ein wichtiger Neuansatz in der Stadtentwicklung war erreicht als der <sup>C</sup>Abbasidenkalifal- Mansur im Jahr 155/772 westlich nebenar-Raqqa/ Nikephorion in monumentalen Dimensionen eine neue Stadt, genannt ar-Rafiga (die Ge-fährtin), gründete. Diese nach Aussagen früher Chroniken nach dem Vorbild

der nur zehn Jahre älteren Hauptstadt des <sup>C</sup>Appäsidenreiches Bagdad - angele - gte Neugründung übernahm nicht nur allmänlich die Funktion der älteren Schwesterstadt, sondern spätestens im 10. Jahrhundert auch deren Namen: ar - Raqqa. Ein Vierteljahrhundert nach ihrer Neugründung erhielt die Grenzfestung am Euphrat überregionale Bedeutung, als der Kalif Härün ar - Rasid im Jahr 180 / 796 seine Residenz von Bagdad mach ar - Raqqa verlegte.

Von der Gründungszeit zeugt der noch auf einer Länge von über 2500 m erhaltene, ursprünglich jedoch über 4500 m lange Befestigungsring und die alte (zweite) Freitagsmoschee. Die Hauptmauer der Stadtbefestigung wurde in

### ar - Raqqa - die islamische Stadt

#### Michael Meinecke

Die Stadt ar - Raqqa ist in ihrer historischen Entwicklung durch die zentrale Lage am mittleren Euphrat bestimmt:

ar - Raqqa gilt als Hauptstadt der Jazīra / die Insel genannten Region zwischen Tigris und Euphrat im Schnittpunkt von Syrien und Mesopotamien mit den benachbarten und rivalisierenden traditionsreichen arabischen Kulturzentren Aleppo und Mosul. Diese dominierende geographische position, die gleichermassen den Zugang zu Syrien wie zu Mesopotamien und nach Anatolien im Norden gewährleistete, veranlasste den Cabbasidischen Kalifen Harun ar - Rašīd von 180 / 796 bis 192 / 808 seine Residenz von Bagdad nach ar

- Raqqa zu verlegen. In dieser Zeit, also für 12 Jahre, war ar - Raqq'a das Machtzentrum der gesamten islamischen Welt.

Ihrer historischen Bedeutung als einer der Hauptstädte des frü hislamischen Weltreichs entsprechend, hat sich ar - Raqqa neuerdings Zu einem, Schwerpunkt der archäologischen Feldforschung entwickelt. Bereits 1907 wurden alle Ruinen der Stadt von den deutschen Forschern Friedrich Sarre und Ernst Herzfeld ausführlich dokumentiert und bearbeitet. Darüber hinaus werden die Denkmäler von ar - Raqqa seit fast fünfzig jahren systematisch von französischen, deutschen und vor allem syrischen Kollegen archäologisch untersucht und seit über einem Jahrzehnt auch in zunehmendem Maβe restauriert. Im Rahmen dieses umfassenden Forschungs - und Restaurierungsprogramms ist seit 1982 auch das Deutsche Archäologische Institut Damaskus in ar - Raqqa tätig. Die Grabungen finden in dem von der rezenten Stadterweiterung bedrohten frühislamischen Palastareal statt, das mit dem Kalifen Hārūn ar - Rašīd in Verbindung gebracht werden Kann.

### I - Tuttul, Nikephorion, ar - Raqqa und ar - Rāfiqa

Da die Gesamttopographie der Stadt für die Einordnung und Bewertung der Grabungsbefunde von grundlegender Bedeutung ist, sollen einleitend zunächst die drei Hauptphasen der Stadtentwicklung kurz definiert werden, bevor schlie ßlich die wesentlichen Grabungsergebnisse vorgestellt werden. Diese drei topographischen Hauptkomponenten sind auch heute noch deutlich

| Date | Ebla                  | Mari                     | Lagash                 | Uruk        | Akkad  |
|------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------|--------|
|      | Kun-Damu<br>Adub-Damu | Ishtup-Ishtar            | Enannatum I            |             |        |
| 2400 | Igrish-Khalab         | Iblul-II<br>Nizi         | Entemena               |             |        |
|      | Irkab-Damu            | Enna-Dagan<br>Ikun-Ishar | Enannatum II enentarzi | Lugaltarsi  |        |
| 2350 | Ishar-Damu            | Khida ar                 | Lugalanda              |             |        |
|      |                       |                          | Uruinimgina            | Lugalzagesi | Sargon |

fig. 1) The dynasties of the Ancient Near East

| Igrish-Khalab |            |
|---------------|------------|
| Irkab-Damu    | Arrukum    |
|               | Ibrium     |
| Ishar-Damu    |            |
|               | Ibbi-Zikir |

fig. 2) kings and viziers of Ebla

of the city in a physical sense as well, while the temples (at least at Ebla) had a somewhat limited degree of economic autonomy. The personnel of the temple were few in numbber and without any weight in the palace organisation. It was the king, queen and some princes who performed even the ordinary Bloody sacrifices. It is clear that, in northern Syria, the Temple never functioned as the state nucleus.

According to theories developed about twenty years ago which are continuously reiterated and which are said to be confirmed precisely by Eblaite data presented in a distorted fashion, the process of development in external areas of southerm Mesopotamia would have been set in motion by long-distance trade, seen as a true first mover of social change.

Without doubt, the search to acquire certain precious goods was a reason for contact between distant cultures and a stimulus towards certain changes. But the commercial circuit which revolved around Ebla was marked by ceremonial exchanges between courts, limited to a somewhat small number of goods and, in some cases, crowned by dynastic alliances through marriage (Ebla princesses were sent as wives to the kings of states such as Kharran, Emar, Nagar and Kish).

Recently it has been claimed that the palacial societies of Northern Syria adopted a complex administration so as to match the organisational models proposed by the successors of Sargon of Akkad.

Ebla, instead, shows how in Northern Syria the formation of a regional in the state had already begun at the beginning of the 24 th century (as was verified in the previous century with regard to Southern Mesopotamia), superimposing itself on the widespread organisation of the city - states.

The contribution to the study of state formation during the third millennium BC made by the Ebla archives is, therefore, remarkable.

encountered also in Mesopotamia, in contemporary Lagash (and - in all likelihood - also in more ancient centres sush as Uruk and Shuruppak), demonstrates how this phases represents what one might almost call an obligatory point of development in the formation of an urban centre, in the Near East as in Crete.

The administrative structure was identified with the Palace and the so-called "large numbers" which recur in the texts (in evaluating them we must remember that they belong to an archaic state) show to what extent the economy of Ebla was centralised. One text alone records roughly 2,000kg of silver, 140,000 sheep, 9,000 bovines, 1,400,000 measures of cereals (the equivalent possibly of 31,000,000 litres, enough to support 42,000 people on two litres a day), 5,600 vases of oil (containing perhaps from 150,000 to 170,000 litres).

Mention has alrealy been made of quite extraordinary quantities of silver compared to those of the Mesopotamian area, not only in the third but also in the second millennium. One text summarises the silver accumulated the reign of Igrish-Khalab: 1,348 kg, beside about 18 kg of gold. The silver collected during the mandate of vizier Ibrium (first half of the reign of the last king: Ishar-Damu) totalled approximately 2,000 kg.

Therefore, a society functioning in terms of an élite headed by the Palace. From here the work of 5,000/6,000 men in the immediate vicinity of the city was organised, while within the Palace itself, roughly 1,000 women were employed in weaving and grinding grain. Other workers were spread out in peripheral centres, while there was also a notable rural population. Once a regional state, Ebla included other urban centres in its territory, such as Karkemish on the Euphrates, to-day at the Syrian-Turkish border.

The way followed in urban formation in the Syrian area has some particlar characteristics compared with that identified for Mesopotamian cities. In Mesopotamia, during the so-called first urbanisation, the centre of social aggregation was the Temple, also the centre of control of economic goods. With the second urbanisation the large organisational centre became the Palace, but the temple structures, now however controlled by the royal dynasty, continued to play a dominant role in the economy. Lagash is the best documented example of this.

For the outlying areas, in the second half of the fourth millennium, we have the case of Malatya which was affected by the odd echo of the southern urban experience. Here the temple was included in an administrative centre which appears to have been dominant.

In Syria, Some centuries later, with the second urbanisation - and this is the situation represented also by Ebla and Mari - the Palace occupies the centre

those of equals, and those with Nagar, which commanded a regional state covering the Khabur basin, were intensified. Lastly, contact was made with Kish, the principal centre in the Babylonia.

It was stated above that the establishment of the Eblaite state is reflected for us in the administrative documents. The annual accounts of deliveries are divided into four parts. The first section deals with the deliveries made by the vizier himself, which at the time of Ibrium consisted of more than 100 kg of silver, between 1.5 and 5 kg of fold, objects made of precious metals and more than a thousand pieces of clothing. There then follows the section regarding deliveries made by the "lords" which had become rather modest in this period and which totalled form 1/6 to 1/10 of the vizier's deliveries. The third section lists gifts, including modest ones, made by the kings of friendly states and, lastly, the fourth records occasional deliveries. The total sum of the seventeen annual documents of Ibrium gives us: 3,731 kg o silver, 86 kg of gold and more than 30,000 pieces of clothing.

With Ibbi-Zikir, who succeeds his father Ibrium, there is a marked increase in all fourteen documents attributes to him (although we lnow from a summary tablet that his mandate lasted seventeen years), so much so that the quota attributed to Ibrium is more than doubled. We reach a correct appreciation of the information if we keep in mind the fact that, at Ebla, the ratio of gold to silver was 1:5 (only half of the norm in use in Mesopotamia between the third and the second millenniums), so the delivery of a small amount of silver could be compensated by an increase in gold. Annually we have from 423 to 733 kg of silver, 179 kg of gold and 51,600 pieces of clothing. This is the period of Ebla's greatest well-being.

The growth of amounts of silver recorded in the annual socuments concerning consignments is impressive and entirely in line with the incoming goods. In the very first documents of Ibrium there are roughly 50 kg of silver outgoing, rising in a much later document to 130 kg, while 210 kg remain "in the treasury". With Ibbi-Zikir we go from 220 to 270 kg of silver outgoing, with 600 kg remaining " in the treasury ".

Arrukum had been chosen as vizier from amongst the" lords", and so was Ibrium. Ibbi-Zikir, instead, succeeded his father, one might say, by direct inheritance and his position would later have been taken by his own son, Tubukhu-Hadda who was already entrusted with important responsibilities, had Ebla not been annihilated. Alongside the royal family, therefore, we see appearing, from a certain period on, another family, within which the second most important position in the state is passed down from father to son.

We have no private archives from Ebla, but only those of the Palace in which, moreover, there are real administrative gaps. Most of the documents concerning the assigning of fields to members of the royal family and officials go back to the first vizier, Arrukum. For the following decades we have practically only lists of deliveries of agricultural produce vfrom the villages. This situation, however, cannot cause doubts regarding the overall picture which emerges from the whole epigraphic documentation at our disposition.

Ebla society was highly centralised, and the fact that this tendency is

Thanks to this method we are able to deline roughly the strategies applied by the Eblaite administration in creating their system of control of the state and its economic activities.

For Igrish- Khalab, the third from last king, we have mainly documents relating to goods delivered to the Palace by the "lords" who were responsible for administrative centres and economic sectors, such as that of raising cattle. These texts rarely appear to be annual. It is under the following sovereign, Irkab-Damu, that we find the bases for a more efficient administration. Monthly accounts are drawn up regularly for the distribution of cloth; further, the need for accounts relating to longer administrative periods begins to make itself felt and so three annual accounts are drawn up relating to deliveries to the Palace and two, again annual, registering outgoing quantities of gold And silver.

Arrukum must have stayed in office for roughly six or seven years. With Ibrium, who succeeded him towards the end of Irkab-Damu's reign, and who also came from the ranks of the "lords", the main types of document achieved a format which the Ebla administrators then left virtually unaltered until the destruction of the city more than thirty years later.

In creating or perfecting these document types, an administrative reform came about which placed almost total control of the administration in the hands of the vizier, while the "lords" saw their responsibilities diminish. In effect, the deliveries made by the viziers increased while the contributions of the "lords" decreased. This went hand in hand with a marked development of Ebla which progressed from city-state to a regional state.

We reach this conclusion by a combination of economic data, such as the extraordinary increase in the goods in circulation and political situations which emerge from the epistolary documents, such as those concerning relations with Mari and other regional states.

Royal inscriptions, the primary source for the reconstruction of the political history of the Ancient Near East, are completely lacking at Ebla. This, however, cannot be attributed to chance, although this does govern archaeological discoveries to a certain extent. It was the administrative need to stimulate processes of cultural development which led to the adoption of writing, and the Eblaite scribal school consequently equipped itself, ignoring other typologies such as commemorative inscriptions or foundation documents.

The letter sent by Enna-Dagan, king of Mari, most probably to Irkab-Damu claims the successes of Enna-Dagan's predecessors, amongst whom we have the glorious Iblul-II who raided the entire valley of the Middle Euphrates, subduing part of it, and obliging Ebla amongst others to pay a heavy tribute so as to avoid direct military confrontation. It was precisely during the reign of Enna-Dagan, however, that Ebla's tributes to Mari decreased notably, finally ceasing altogether. Irkab-Damu succeeded in drawing Emar, which Iblul-II had repeatedly destroyed, into its sphere of influence and turning it into Ebla's port on the Euphrates. To seal this new political relationship, a princess of Ebla was married to the king of Emar. With king Ishar-Damu relations with Mari became

them are dated to the time of Ibrium and fourteen to the period of Ibbi-Zikir. There is a preparatory phase also for this kind od document under Arrukum. The earliest documents, thirty or so, are in the main monthly documents or of an occasional nature.

The Ebla archives are certainly amongst the largest and most complete of the ancient world (the Classical age has left us nothing comparable, not even the papyrus archives of Egypt; for parallels we must look to the Middle Age), but they are not an isolated case in the Ancient Near East. Their importance is due to their great antiquity.

Scholars working on such documents do not, therefore, have an easy task. We are not only dealing with determining the significance of administrative terms of more than 4000 years ago in languages (both Eblaite and Sumerian) which are only partially known to us. The fact is that the texts are extremely bare and thus extremely difficult to evaluate since any understanding of the historical or administrative context is arduous.

It is as though a whirlwind had hit the papers of a modern archive, mixing and ripping them to pieces. The primary cause for this destruction is the fire in the Royal Palace which resulted from the conquest that brought the life of Ebla to an end in the third millennium BC. If we consider only the central archive, we have 1,727 complete or mainly complete tablets but 9,483 sizeable fragments and thousands of even: smaller pieces. For an understanding of many categories of document, these minute fragments are irrelevant, but for others (as letters and lexical lists) they are essential.

First of all, the tablets must be put in order once again, classified by content and type. While the smaller tablets may relate to individual accounts or contain even annual totals for an entire administrative sector, the very shape of the large tablets (thick or thin samples, more or less sharp corners, how rounded on the reverse side, etc.) suggests the type to which they pertain. Success in reconstructing the fragmentary tablets is determined by their content. It is difficult to reconstruct the monthly tablets for cloth which are numerous and contain various stereotyped sections. The limited number of annual accounts, instead, enables us to reorder almost all the fragments. The lists of offerings, the tablets relating to farming administration, of which only a selection have been preserved, and the lexical lists have, in the main, already been restored.

The main problem in using these documents for an historical reconstruction is due to the fact that the texts are not dated by year. Formulas for annual date were the norm only from the Akkadian dynasty on. It is a paradox, but this mass of epigraphic material risks not being interpreted properly in the historical-economic sense precisely because no chronological order can successfully be applied to it.

It is therefore necessary to carry out careful prosopographic studies, to place events regarding the same individual in order and, therefore, compare data obtained from the various types of text of text. As Ronald Syme, the great scholar of the Roman Empire said, defendings his prosopographic investigations: "one uses what one has, and there is work to be done".

would appear to have been a king of Lish, one of the principal centres of the Babylonia, later incorporated by Sargon into the kingdom of Akkad. Given this, the fifty years of the Ebla archives are to be dated before the advent of Sargon and, therefore, more or less from 2400 to 2350 BC. We may, however, also imagine a superimposition of the last years of Ishar-Damu with the first of the reign of Sargon. Here, to simplify matters, we are dealing in round figures but it should be borne in mind that some specialists in chronology tend to lower both Egyptian and Mesopotamian traditional dates by a few decades.

The central archive, therefore, relates to the last three kings. Of the better documented administrative sectors (those relating to the delivery of precious metals to the Plalace and to the distribution of textiles and precious metals to members of the palacial administration and to other cities) we may now say with certainty that the archives cover forty odd years without any gaps, while only single documents exist for the preceding years.

We may not exclude the possibility that writing had already previously been introduced at Ebla. It is, however, certain that it was under the third from last king, Igrish-Khalab, and his successor Irkabdamu, that the Eblaite scribal school reached the same level as those of the palace administrations of Mesopotamia. The acquisition of Sumerian lexical material dates back to this period. The complex system of cuneiform writing, which used not only syllabic signs but also Sumerian logograms with which terms could be indicated by a single sign, requires at least partial knowledge of that language. Thus, the Ebla scribes copied list of words by subjects. They also compiled further lists in which the words were ordered according to their initial sign. One of these manuscripts was then chosen as the basis for bilingual lists, a true dictionary (the very earliest of the human history) where the Sumerian term is followed by the translation (or one of the possible translations) in Eblaite.

Three groups of texts are crucial for the internal chronology of the administrative documents:

1) monthly accounts relating to the delivery of cloth: almost 600 large tablets, between 18 and 22 cm per side, covering the mandate of the three ministers, or viziers: Arrukum, Ibrium and Ibbi-Zikir, a total of forty odd years;

2)the annual accounts of gold and silver objects delivered by the Palace: thirty-two large tablets, the most recent of which measure 36 cm per side and hold more than thirty columns on each face. This typology was created by the vizier Ibrium and eighteen tablets can be attributed to him while another fourteen are dated to Ibbi-Zikir, his son and successor. Already at the time of Arrukum, however, the idea of annual accounting of this sector of the administration existed and two tablets, although differing in form and in the presentation of certain ley registrations, are to be taken as evidence of this;

3) the annual account accounts registering deliveries of silver, gold and copper, as well as cloth, by the viziers and the "lords" (the highest officials of the state) and by city-states which were in friendly terms with Ebla. Seventeen of

The marriage ceremony for the royal couple includes a ritual journey, lasting several days, to the tombs and cult places of certain ancestors scattered over the Ebla plain almost as a way of defining the territory and giving legitimacy to their possession. Hamana, the fifth king, was worshipped at a place called Uduhudu; Shagishu, Ibbini-Lim and Ishrud-Damu (respectively the eighth, tenth and eleventh sovereigns) had a mausoleum at Binash. The list of ten kings prescribes offerings at Darib, today Atareb, roughly 30 km north of Ebla.

It is, therefore, certain that the people who founded Ebla and who-as the personal names show- spoke a Semitic language (that is a language related to Akkadian, Aramaic, Arabic and other languages of the same area), had lived in the region for centuries. But it is likely that they were superimposed on peoples of different linguistic origin. Personal and place names with suffixes such as-i/u G(u/a), respectively Galigu and AdaNEg(u), or personal names written with two syllabic signs: Mu - na, Mu - wa, Mu - za, Zi - ma, Zi - ti, Zi - za, Zu - ba cannot easily be interpreted as Semitic.

Alos among the names of gods, starting with that of the principal deity Kura, some stand totally alone and do not recur in other Semitic panthea. The Eble. The Ebla pantheon appears to be a mixture of Semitic and substrata elements. The three gods invooked inan edict emitted by the king are: the god of the city Kura; the sun god Shamash (whose name is always Written with the Sumerogram Utu), guarantor of oaths and, at Ebla, feminine as in Ugaritic and Arabic; and, lastly, Hadda, the storm god of the north-western Semitic peoples whose cult centre was to be found at Aleppo already during the third millennium. Among the most venerated local gods we have Hidabal whose name, notwithstanding appearances, for reasons of writing seems difficult to be interpreted as Semitic.

The archives cover roughly 45 / 50 years, corresponding to three generations of kings: Igrish-Khalab, Irkab-Damu and Ishar-Damu. We know that Igrish-Khalab was a contemporary of Iblul-II of Mari (who probably died at the beginning of Irkab-Damu's reign); but it not possible to establish a synchronism between Iblul-II and the kings of central-southern Mesopotamian states.

A further synchronism is provided by the alabaster cover of a vase found in the administrative area of the Palace (where a small archive was also preserved). which is inscribed with the cartouche of Pepi I, the third pharaoh of the 6th dynasty. The titles which appear on the cartouche are those inuse in the first half of the Pepi I's long reign which spanned more than forty years. This find gives us the terminus post quem for the destruction of the Palace.

Traitionally, the first half of the period of Sargon of Akkad, believed to have reigned for fifty-six years and to have succeeded to the throne towards 2340 BC, is taken to conincide with the second half of the reign of Pepi I, In reality, however, no synchronism exists between the Egyptian dynasty and those of Mesopotamia.

Sargon of Akkad never appears in the Ebla texts, whereas lahkunnunu is mentioned (in a document which can be dated to the last king of Ebla) who

## Ebla: the formation of an urban civilization Alfonso Archi - University of Rome, La Sapienza

Ebla represents one of the earliest chronological points which written documentation enables us to reach back to.

The dynasty goes back to before 2600 BC, therefore to the age of the mythical Gilgamesh and of Cheops, the pharaoh. We know this from two lists. The first list in regressive chronological order ten deceased personages defined as "deified kings". The second, a writing exercise which open with the name of the last king: Ishar-Damu, mentions the ten names of the first list and adds a further fifteen. Four of these latter are names of people to whom offerings are made in the two versions of the ritual for the marriage of the royal couple (P. Fronzaroli, Archivi Reali di Eble, Testi XI, Roma 1993, nos. 1 and 2). They were evidently seen as the most illustrious ancestors and the king and queen, on that particular occasion, placed themselves under their protection to ensure the continuation of the dynasty.

It is possible that not all of fifteen names reflect a dynastic sequence and the transmission of supreme position from father to son. Some may have been heads of tribal groups the union of which gave rise to Eblaite urban society. However, if we attribute from ten to fifteen years to each of each of these leaders and dynasts, and even supposing some of them to have been alive at the same time, we arrive at roughly the halfway point of the 27 th century BC.

we are not interested here, however, in establishing records. What is important is that the Ebla archives demonstrate the functioning of an ancient urban centre, the earliest along with Lagash in southern Mesopotamia which was roughly contemporary (first half of the 24th century). It is true that earlier archives exist but these do not, given the sporadic and brief nature of the documents, enable us to reconstruct the economic-administrative system of which they were both expression and product.

It is to this dynasty that we owe the formation of Ebla as an urban centre during the phase known as "second urbanisation", generally taken as beginning to wards the 26th century. Stimuli coming from the Sumerian aerea during the last centuries of the fourth millennium contributed to the spreading of a model of territorial organisation based on urban centres. Only much later, however, with the adoption at the beginning of the 24th century of cuneiform script, created in Sumer as an administrative intrument, is state control consolidated in Syria.

However, a proto-urban fortified centre in the Eblaite area, at Tell Afes (about 12 km north of Ebla) is dated to the late Chalcolithic phase (2nd half of the fourth millennium).

### **Contents**

| Ebla: the formation of . an urban civilization | Alfonso Archi        | 7  |
|------------------------------------------------|----------------------|----|
| Ar - Raqqa - die Islamische stad               | Michael Meinecke     | 17 |
| la plaine de 'Akkar Au Bronze Moyen            | Michel Al - Maqdissi | 27 |
| (2000- 1600 av . J C . )                       |                      |    |

#### THE EDITORIAL COUNCIL.

Dr. M. A: HOURIYYEH President of Aleppo University.

Mr. M. KUJJEH President of Aleppo Archaeological Society.

Dr. KHALD AL- MAGHOUT The Director of the Heritage Institute of

Arabic Science.

Dr. IHSSAN AL - SHEET The vice President of Aleppo Archaeological

Society.

Dr. ZAKI HANNOUSH Te Vice Rector of Faculty of Economics and

member of the ADIYAT staff.

Dr. SAMI SHALHOUP Prof. al Heritage inst. of Arabic Science.

Dr. ISSAM KASSABEJI Vice Rector of Faculty of Arts n Aleppo

University.

Dr. WAHID KHAYATAH Director of Aleppo Museums and Antiquities.

member staff of Archaeological Society.

Mrs. LAYLA SAYA Member of the ADIYAT staff.

Ing. ABDALLAH HADJAR Member of ADIYAT Staff.

CHIEF EDITORS: Mr. MUHAMAD KUJJEH, DrZAKI HANNOUSH and

Dr. ABDUL RAHMAN DARKAZALLI.

SUB - EDITORS : Dr. SHAWKI SHAATH, Mr. MAHMOUD FAKHOURI,

and Mr. IBRAHIM AL - MUHAMAD.

AND

ALEPPO ARCHAEOLOGICAL SOCIETY

# ADIYAT HALAB

An annual book devoted to the study of Arabic Science and civilization issued by Aleppo University in collaboration with Aleppo Archaeological society.



Volumes Eighth and Nineth.

1998.

## ADIYAT HALAB

Archaeological Society

# ADIYAT HALAB

An annual book devoted to the study of Arabic Science and civilization issued by Aleppo University in collaboration with Aleppo Archaeological society.





Volumes Eighth and Nineth.
1998.